# مع في المركب المراكب المركب ا

خالیف د ع**التب**رالبخ<u>اري</u>

دارابن عفان

# ٣

يشكل هذا الكتاب في أصله القسم الأول من الأطروحة التي نال بها المؤلف درجة العالمية العالية الدكتوراه من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكانت قد أجيزت بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبعها.



درور المرازيجية درور المرازيجية

جِقُوق الطَّبْعِ مَحَفُوظ لِلنَّا شِرِّ الطَّبَّة الأولىٰ ١٤٢٠م - ١٩٩٩م

# دارابن عفان

لِلنشتركوالتوزيي

القَّ الْمِعَ - الْمَحِدِينَة - تَ : ٢٢٥٥٨٢ - صَبِ: ٨ سَين السّل ياسَتُ مَصْر الْعَرَبِ يَهِ حَمْد وَيَةٍ مَصْر الْعَرَبِ يَهِ

# بينير ليدوال مزال حي

#### مُقتَلِمُّنَ

الحمد لله الواحد القهار، العزيز الجبار، قضى بالنصر والتمكين لعباده الأبرار، وبالذل والصغار لأعدائه الأشرار، والصلاة والسلام على النبي المختار، الذي بعثه الله للعالمين بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، من أطاعه بشره، ومن عصاه أنذره، بلغ وحي ربه فلم يكتم منه كبيرةً ولا صغيرةً، وكان مما أوحي إليه أنْ يدعو إلى الله على بصيرة، وعلى آله الأطهار، وصحابته الأحيار، خير حيل عرف على ممر الدهور والأعصار، ومن تبعهم وصحابته الأحيار، خير حيل عرف على ممر الدهور والأعصار، ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار.

#### وبعد:

فإنّ الله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، والناس في ظلام دامس قد انقطعت بهم السبل، فلا يهتدون سبيلاً، ولا يفقهون مما جاءت به الأنبياء قولاً و لا قيلاً، وحدهم في ضلالة عمياء، وحهالة جهلاء، احلولك ليلهم واشتد ظلامه، وغاب نهارهم فطال غيابه، فكان صلى الله عليه وسلم كالشمس في إشراقها عندما تذهب بالليل وظلامه، وتأتي بالنهار وضيائه، فانتفع به أقوام وقعد عنه آخرون، واستجاب له المؤمنون وامتنع عنه المنافقون، وكان ممن لبى نداءه وعمل بالقرآن، صحابته

الذين وُعدوا في الدنيا بالنصر والتمكين والغفران، وفي الآخرة بالنجاة من النار، والخلد في الجنان، وكذلك وُعدَ الذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم بإحسان، ولم يلتحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى أتم الله عليه النعمة ورضي له دين الإسلام، فتسلم الأمانة من بعده الصحابة الكرام، فقاموا بواجبهم أحسن قيام، واتسعت في عهدهم رقعة الإسلام، فاغتاظ لذلك المنافقون الطّغام. ولما هالهم ما رأوه من فتح البلدان، وإسقاط عروش عبدة النيران والصلبان وقد عجزوا كل العجز عن المقاومة بالسنان بدأوا في الكيد والمكر لهدم بنيان الإسلام، فكانوا كناطح جبلاً ليوهنه، فلم يضره بشيء بل كسر قرنه، وبقي الإسلام مرتفع البنيان، مع أنّ معاول الهدم لم تتوقف لحظة من الزمان، وما كان باستطاعة الإسلام أنْ يصمد ويقاوم العدوان، لو لم يكن قد أسس على تقوى من الله ورضوان.

وكان جمن شارك في محاولة هدمه ناس موتورون أسقط الإسلام عروشهم، وأذهب مجدهم وكبرياءهم، فبيتوا مكيدة أرادوا أنْ يجعلوها في صورة المحاولة الفردية، وهي في حقيقتها كانت مؤامرة جماعية، فدفعوا بأبي لؤلؤة المجوسي ليقتل ثالث رجل في الأمة المحمدية، فنفذ عدو الله المؤامرة بدون محجل ولا وجل، لكن محاولتهم الدنيئة باءت بالفشل، ذلك أنهم ظنوا أنّ الإسلام يموت بقتل أحد العمرين، وإذا به يبقى شائعًا ويخلف عمر ذو النورين، ومع ذلك فإنهم لم ييأسوا بل راحوا ليدبروا مكيدة أحرى على حقيقتها الجماعية، فغرروا بجماعة من الأوباش والمغفلين، وملأوا قلوبهم حقدًا على

حليفة المسلمين، ثم جاءوا بجيش حرّار، تقوده جماعة من الأشرار، وصفوا أنفسهم - فيما بعد - بالشيعة، وهم أهل لأن يوصفوا بكلّ قبيحة وشنيعة، فقتلوا أمير المؤمنين، وعمره إذ ذاك قد تجاوز الثمانين، فلا رحمة في قلوبهم ولا شفقة، بل هي كالحجارة أو أشد قسوة، ويلاحظ أنّ المؤامرة في المرة الأولى والثانية، لم يقم بها إلاّ ابن مجوسية أو ابن يهودية، وكانت الثانية أكثر ضررًا على الإسلام والمسلمين، ولو أنها وقعت لدين آخر غير دين الإسلام، لا نتهى أمره من الوجود، وصلى عليه أعداؤه صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، أما دين كدين الإسلام، فإنّ الله قد كتب له الاستمرار إلى يوم القيام، ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون.

واستمرت المؤامرات على هذا الدين عبر تاريخه الطويل، وكان أشدها قسوةً ما نفذه من تسمى باسم الإسلام وهو دخيل، وما فعله ابن سبأ وابن العلقمي عندنا أكبر دليل، زد على ذلك ما فعله (إسماعيل الصفوي) في أهل تبريز حيث نكّل بهم أشد تنكيل، وهذه الحادثة لا يعرفها من أهل السنة إلا القليل، لذلك فإنه يحسن بنا أنْ نذكرها للاعتبار، وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار.

كانت بلاد فارس منذ الفتح الإسلامي دولة إسلامية تدين بالمذهب السين، باستثناء بعض البؤر الصغيرة مثل (قم)، وفي بداية القرن العاشر وبالتحديد سنة ٩٠٦هـ استولى إسماعيل الصفوي على تبريز وأعلن قيام دولة حديدة سميت بالدولة الصفوية نسبة إلى حده الأكبر، ثم بسط نفوذه على سائر الأراضى الفارسية.

( وكان أول عمل قام به إسماعيل الصفوي أنْ أعلن المذهب الشيعي الإمامي مذهبًا رسميًا للدولة الصفوية، في عام ١٠ ه هد لعموم إيران، وفعل كلّ ما في وسعه من قتل وتذبيح يفوق الوصف، من أجل تنفيذ هذه الرغبة، ومن أسوأ ما قام به في أثناء حكمه، أنْ أرسل مجموعة من المشاغبين ليدوروا بين الأحياء والأزقة ويقوموا بشتم الخلفاء الراشدين، ولقد أطلق على تلك المجاميع اسم (براءة حويان) المتبرءون من الخلفاء الراشدين، وعندما يقوم أولئك بشتم أبي بكر وعمر وعثمان ينبغي على كل سامع أنْ يردد العبارة التالية، (زد ولا تنقص) أما الذي يمتنع عن ترداد العبارة فيقومون بتقطيعه بما يملكون من سيوف وحرب، و لم يكن أمام أهل فارس من حرّاء هذه الأعمال التعسفية إلاّ الهروب بدينهم، أو قبول مذهب التشيع مكرهين.

وأدت أفعال الشاه إسماعيل هذه إلى غضب الخليفة العثماني السلطان سليم الأول، الذي قاد نشوب الحرب بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية وفي النهاية تمكن السلطان سليم الأول من فتح مدينة تبريز، ولكنه بعد أنْ خرج منها سقطت مرّة أخرى بأيدي الصفويين، الذين قاموا على الفور بارتكاب مجازر جماعية مروّعة اقتلعت أهل السنة في تلك المدينة تمامًا، وأصبحت تبريز مدينة شيعية بالكامل، حيث إنه قُتِلَ في يوم واحد مائة وأربعون ألفا من أهل السنة والجماعة »(١).

<sup>(</sup>١) انظر: أهل السنة في إيران قبل ثورة الخميني وبعدها (ص١٥-١٧).

قال أحد المستشرقين: « لولا الصفويون في إيران لكنا اليوم في بلحيكا وفرنسا نقرأ القرآن كالجزائريين ».

قلت: قال هذا الكلام لأنّ الصفويين شغلوا الدولة العثمانية عن استمرارها في فتح بلدان أوربا الكافرة.

أما في العصر الحديث عصر الدولة التي تزعم أنها الوصية على الإسلام والمسلمين وأنها تدافع عن قضاياهم في كل مكان، وأنها الوحيدة التي تحمل العداء السافر للغرب الكافر، وتنادي بأنه لا فرق بين الشيعة والسنة في هذا الوقت، نجد هذه الدولة تعتقل العشرات بل المآت من أهل السنة، وخاصة من العلماء وطلاب العلم وتزج بهم في سجونها وفي كثير من الأحيان تقتلهم، ولا بأس أنْ نسجل ما صنعته مع ثلاثة من كبار أهل السنة، ولم أشأ ذكر غيرهم نظراً لكثرتهم:

الأول: هو الشيخ العلامة أحمد مفتي زاده، سجنوه لمدة عشر سنوات تعرّض خلالها لأسوأ أنواع التعذيب والتنكيل حتى توفي بسبب ذلك رحمه الله، والجريمة التي ارتكبها هي مطالبته بحقوق أهل السنة حتى يتساووا في المواطنة مع الشيعة.

الثاني: الشيخ الدكتور أحمد ميرين البلوشي الذي أنهى دراسته من الابتدائي إلى الدكتوراه في السعودية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حكموا عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة تعرّض خلالها لأشد أنواع التعذيب والتنكيل حتى استشهد في سنة ٢١٦هـ، ورموا بجثته في الشارع.

جريمته: اتهموه بالوهابية، وهذا الشّيخ هو الذّي حقق كتاب حصائص

علي رضي الله عنه للنسائي بإشراف الشيخ حماد الأنصاري رحمهما الله معًا.

الثالث: الشيخ الجاهد مولوي إبراهيم دامني سجن أكثر من ثلاث مرات الأخيرة كانت مدة سجنه خمس عشرة سنة.

جريمته: أنه تحرّأ أنْ يرد على وساوس كتاب (( ثـم اهتديت )) للتجاني الشيعى المتلاعب و لم يزل مسجونًا في مشهد.

هذا هو موقف هذه الدولة من علماء أهل السنة، والله المستعان.



## سبب اختيار الموضوع وأهميته

مما سبق في المقدمة يتضح سبب الاختيار، لكن السبب الرئيس لهذا الاختيار يتلخص في شيء واحد هو القيام بأداء الواجب، هـذا الواجب هـو محاولة المقاومة لنشاط الرافضة الرهيب في العالم الإسلامي، وما دفعني إلى إعادة الكتابة عن هذه الفرقة \_ مع أنى حققت مخطوطًا في الماجستير في الرد عليها \_ إلاَّ لأني أدركت خطورتها وتعرفتُ على بعض أنشطتها المعلنة، وما خفي كان أعظم وأطم، مما جعلني أفضل الاستمرار في مجاهدتهم ومحاربتهم قدر المستطاع، والمسلم لم يكلفه الله عما لا يطيقه، لكن لم يعذره فيما يقدر عليه ويستطيعه، فما دام عرف أنّ هناك خطرًا مّا يحاك ضد المسلمين، وقـد لا يطلع على هذا الخطر إلا من كان بأمر المسلمين من المهتمين، فإنّ الأمر يكون في حقه من أهم واجبات الدين، ولهذا فإني أرى من الواجب عليّ أنْ أسعى قــــدر استطاعتي، وبكل الطرق الممكنة لردّ هذا الخطر وإبطال كيد أصحابه، ولا يحقرنٌ المسلم من المعروف شيئا، والله وحده هو المستعان وعليه التكلان.

#### أما أهمية الموضوع:

فإنها تكمن في أنّ هذا العمل مسلكٌ من المسالك التي يرجى نفعها لطائفة كبيرة من أهل السنة، ذلك أنّ الموضوع عبارة عن جمع (١) لجهود عالم

كبير هو عند كثير من الناس محل احترام وتقدير، وهو أبو الثناء محمود بن عبد الله الألوسي، ثم هو رد قوي على الرافضة يفرض نفسه على كل منصف يريد الحق، وقد فرض هذا العالم نفسه على فئات كبيرة من الأمة من خلال تفسيره الذي انتشر في حل أقطار العالم الإسلامي، فنحن من خلاله إن استطعنا أن نقنع هذه الفئات من الناس ببطلان هذا المذهب وخطورته عليهم، نكون قد نجحنا نجاحًا نسبيًا إن لم يكن كاملاً؛ إذ لا يشترط في مثل هذه الأعمال النجاح الكامل إذا حسن القصد وتذكرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فوا لله لأن يُهدَى بك رجل واحد خير لك من هم النعم »(1).

هذا ما يتعلق بأهميته في جانب أهل السنة، أما في الجانب الشيعي فإنّ الفائدة منه تتجلى في جانبين:

الجانب الأول: أنّ الرافضة يزعمون أنهم يحترمون أهل البيت احترامًا شديدًا حتى إنهم ما حملوا السلاح ولا قاموا في قومة من قوماتهم على بعض الحكام إلا من أجل الانتصار لآل البيت المظلومين \_ حسب زعمهم \_، فإذا كان الأمر كما يزعمون فإنّ الألوسي رحمه الله جمع الله له شرف النسبين

متفرق، أو تكميل ناقص، أو تفصيل بحمل، أو تهذيب مطول، أو ترتيب مخلط، أو تعيين مبهم، أو تبيين خطأ. انظر: إيثار الحق على الخلق (ص٢٧).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه (٥/٤) كتاب الجهاد، باب ١٠٢، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام.

نسب الأب ونسب الأم، فهو أصيل مؤصل متمكِّن أمكن في أهل البيت، فلم لا يعملون بكلامه ويقتدون به!؟ ولم يفرّقون بين أهل البيت فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، هذا جانب.

وأما الجانب الآخر: فهو أنّ ردود الألوسي رحمه الله تمتاز بالأصالة والأمانة العلمية فهو لا ينسب إليهم إلاّ عقيدة موجودة في مصادرهم أو سمعها من أحدهم بحكم مخالطته لهم، وقد يبرئهم أحيانًا من بعض ما نسب إليهم لأنه لم يقف عليه في مصادرهم ولم يسمعه من أحدهم، وفي الرد عليهم يحاجهم غالبًا بكلام أئمتهم الموجود في أصح مصادرهم، أو بالقرآن إن استدلوا به، أو بقواعد اللغة العربية، فردود الألوسي رحمه الله جمعت كل شروط المناظرة والجدال، ولا يردها إلاّ من أعمى الله بصره وبصيرته.

ونكر مرة أخرى أن هذه الردود ليست إلا من أجل أهل السنة والجماعة، فهم المقصودون في الدرجة الأولى، من أجل تحصينهم من شبهات الرافضة، ولولا جهل أهل السنة بعقيدتهم لما كان للرافضة موطئ قدم في العالم الإسلامي، ولكن ومع الأسف الشديد ما انتشر الجهل في مكان إلا وانتشرت معه الأمراض والأوبئة الحسية والمعنوية، فإلى الله المشتكى.

# منهجي في البحث

الطريقة التي سرت عليها في هذا البحث هي كالتالي:

الله عليها المطبوع منها والمخطوط، من أجل استخراج جهوده في الرد على الرافضة، وقد أحد ذلك مني أكثر من نصف الوقت، والكتب التي وقفت عليها وجمعت منها المادة العلمية هي الآتية:

- ١ ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ١
  - ٢ ـ الأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية.
  - ٣ ـ الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية.
  - ٤ ـ النفحات القدسية في الرد على الإمامية.
    - ٥ ـ نهج السلامة إلى مباحث الإمامة.
      - ٦ كشف الطرة عن الغرة.
  - ٧ ـ شهى النغم في ترجمة شيخ الإسلام عارف الحكم.
    - ٨ ـ الفيض الوارد على روض مرثية مولانا خالد.
  - ٩ ـ الطراز المذهب في شرح قصيدة مدَّح الباز الأشهب.
    - ١٠١ ـ المقامات.
    - ١١ ـ التبيان شرح البرهان في إطاعة السلطان.
    - ١٢ ـ نشوة الشمول في السفر إلى إسلامبول.

- ١٣ نشوة المدام في العود إلى مدينة السلام.
- ١٤ غرائب الاغتراب، ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب.
  - ١٥ سُفرة الزاد لسفرة الجهاد.
- ٢ كنت أقرأ بعض النصوص أكثر من مرة من أحل فهمها فهمًا حيدًا
   كي أتمكن من تصنيفها ووضعها في مكانها المناسب.
- " كنت أتعامل مع النصوص التي جمعتها كتعاملي مع تحقيق المخطوطات، من حيث التأكد من سلامة النص.
- خ رتبت المعلومات في البطاقات على أبواب الموضوع ثم على فصوله ثم على مباحثه ثم مطالبه ثم مسائله وهكذا.
- و ثقت المعلومات التي ينقلها الألوسي من مصادرها الأصيلة سواء أكانت سنية أم شيعية \_ حسب استطاعتي \_، وقد تعذر علي توثيق بعض المسائل نظرًا لعدم وجود مصادرها بين أيدينا.
- المحال أو غير ذلك.
  - ٧ ـ كتبت الآية القرآنية بالرسم العثماني مع عزوها إلى سورها.
    - ٨ خرّجت الأحاديث والآثار على النحو التالي:
  - أ إذا كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذلك.
- ب إذا لم يكن في الصحيحين خرّجته من أكثر من مصدر مع نقل

كلام العلماء عليه تصحيحًا أو تضعيفًا.

٩ ـ عزوت الأبيات الشعرية إلى أصحابها.

• 1 \_ ترجمتُ للأعلام كلّها ماعدا الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب المؤلفة في السنة المشهورين وما ورد في المقدمة والخاتمة.

11 - شرحت الكلمات الغريبة.

١٢ ـ عرفت بالبلدان والأماكن.

١٣ ـ عرفت بالفرق والطوائف.

١٤ \_ قمت بعمل الفهارس التالية:

أ ـ فهرس آيات القرآن العظيم.

ب ـ فهرس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

ج \_ فهرس الآثار.

د ـ فهرس الأشعار.

هـ \_ فهرس الأمثال.

و\_فهرس الأعلام المترجم لهم.

ز \_ فهرس الفرق والطوائف والدول واستثنيت ما كثر دوره مثل « الشيعة » و « الرافضة » و « السنة » وما تفرّع عنها و « والصحابة » وما جاء بمعناه.

حـ ـ فهرس البلدان والأماكن.

ي ـ ثبت المصادر والمراجع.

أ ـ المصادر السنية.

ب ـ المصادر الشيعية.

يب ـ فهرس الموضوعات.





### خطة البحث

قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وحاتمة:

المقدمة: وفيها ما يلي:

١ - إشارة إلى حوادث مؤلمة قام بها الرافضة ضد أهل السنة.

٣ ـ سبب اختيار الموضوع وأهميته.

٣ - بيان منهجي في البحث.

٤ - خطة البحث.

التمهيد: وفيه فصلان:

الأول: التعريف بالألوسي.

الثانى: التعريف بالرافضة.

أما الفصل الأول، ففيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: لمحة عن عصر المؤلِّف، وفيه مطلبان:

الأول: الحالة السياسية.

الثاني: الحالة العلمية والدينية.

المبحث الثاني: حياته وفيه سبعة مطالب

الأول: الاسم والنسب والنسبة.

الثاني: المولد والنشأة.

الثالث: بعض شيوخه.

الرابع: بعض تلامذته.

الخامس: مؤلفاته.

السادس: مكانته العلمية.

السابع: ثناء بعض العلماء عليه.

# المبحث الشالث: عقيدته ومذهبه ووفاته، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: وفيه أربع مسائل.

المسألة الأولى: خطورة الحكم على عقائد المسلمين.

المسألة الثانية: الألوسي سلفي العقيدة في الجملة.

المسألة الثالثة: نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن القيم في التعامل مع العلماء الذين جمعوا بين الخطأ والصواب.

المسألة الرابعة: وقفات مع الألوسي في بعض مسائل الاعتقاد، وتنقسم إلى قسمين:

#### القسم الأول: الإيجابيات وفيه ثلاث عشرة وقفة

الأولى: وصيته بالتزام عقيدة السلف.

الثانية: فرحه بمذهب السلف.

الثالثة: اعتزازه وافتخاره بمذهب السلف.

الرابعة: اعتباره التأويل قولاً على الله بلا علم.

الخامسة: إثباته لصفي الاستواء واليد، وتجهيله للطاعنين على السلف.

السادسة: إثباته لصفتى الغضب والرحمة.

السابعة: إثباته لصفة الفوقية.

الثامنة: موقفه من الأشاعرة أنهم ليسوا على عقيدة السلف.

التاسعة: دفاعه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

العاشرة: اهتمامه بتوحيد الألوهية.

الحادية عشر: موقفه من الصوفية.

الثانية عشو: دعوته إلى التمسك بالصحيح من الآثار.

الثالثة عشرة: موقفه من ولاة الأمور.

القسم الثاني: السلبيات وفيه ست وقفات:

الوقفة الأولى: تبرئته للصوفية عما ينسب إليهم.

الوفقة الثانية: تقديسه وتبحيله لابن عربي الحاتمي وابن الفارض.

الوقفة الثالثة: انتسابه لطريقة صوفية.

الوقفة الرابعة: تفسيره الإشاري للقرآن.

الوقفة الخامسة: تجويزه لعن يزيد بن معاوية على التعيين.

الوقفة السادسة: اضطرابه في توحيد الأسماء والصفات.

المطلب الثانى: مذهبه.

المطلب الثالث: وفاته.

الفصل الثاني: التعريف بالرافضة، ويشتمل على ستة مباحث.

المبحث الأول: التعريف اللغوي.

المبحث الثاني: التعريف الاصطلاحي.

المبحث الثالث: سبب التسمية.

المبحث الرابع: المراد بهم عند الإطلاق.

المبحث الخامس: هل هذا اللقب للذم أم للمدح؟

المبحث السادس: ملخص ما ذكره الألوسي في التعريف بالشيعة.



# جهود الألوسى في الرد على الرافضة:

وفيه أربعة أبواب:

الباب الأول: موقف الرافضة من مصادر الإسلام، ورد الألوسي عليهم.

الباب الثاني: موقف الرافضة من الصحابة رضي الله عنهم، ورد الألوسي عليهم.

الباب الثالث: موقف الرافضة من الإمامة، ورد الألوسي عليهم.

الباب الرابع: في مسائل متفرقة.

# الباب الأول: في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: موقفهم من القرآن ورد الألوسي علهيم، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: موقفهم من القرآن من حيث التحريف والنقصان، والرد عليهم.

المبحث الثاني: موقفهم من تأويل القرآن والرد عليهم.

المبحث الثالث: موقفهم من حجية القرآن والرد عليهم.

الفصل الثاني: موقفهم من السنة ورد الألوسي عليهم وفيه ثلاثة مباحث:

الأول: تعريف السنة عند الرافضة.

الثاني: موقف الرافضة من مرويات الصحابة.

الثالث: عقيدة الرافضة أنّ الوحي لم ينقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

#### وفيه مسائل:

الأولى: ما هو مصدر علم الأئمة عند الرافضة؟

الثانية: المصادر المكتوبة التي يأخذ منها الرافضة علومهم.

الثالثة: خرافة الرّقاع أو التوقيعات.

الرابعة: كتبهم ومصادرهم المعتمدة.

الخامسة: تناقض وافتراء في كتبهم المعتمدة.

السادسة: هل عند الرافضة (علم مصطلح الحديث) كما عند أهل السنة.

الفصل الثالث: موقفهم من الإجماع والقياس، ورد الألوسي عليهم. وفيه مبحثان:

الأول: موقفهم من الإجماع والرد عليهم.

الثاني: موقفهم من القياس والرد عليهم.

# الباب الثاني: موقف الرافضة من الصحابة رضى الله عنهم، وفيه فصلان:

الفصل الأول: موقف الرافضة من الصحابة رضي الله عنهم، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: ادعاء الرافضة أنّ الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا إلاّ نفرا يسيرا، ورد الألوسي عليهم.

المبحث الثاني: إخبار الألوسي أنّ الرافضة في عصره كانوا يكفرون الصحابة.

المبحث الثالث: إيرادهم بعض الشبهات والإشكالات على القول بعدالة جميع الصحابة، ورد الألوسي عليهم.

المبحث الرابع: الرافضة يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، والرد عليهم.

المبحث الخامس: موقف الرافضة من أهل الجمل وصفين الذين حاربوا عليا، ورد الألوسي عليهم.

المبحث السادس: طعن غير مباشر في عموم الصحابة والرد عليهم.

الفصل الثاني: موقف الرافضة من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وفيه سبعة مباحث:

الأول: مطاعن الرافضة في أبي بكر رضي الله عنه ورد الألوسي عليهم.

الثاني: مطاعن الرافضة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورد الألوسي عليهم.

الثالث: مطاعن الرافضة في عثمان بن عفان رضي الله عنه، ورد الألوسي عليهم.

الرابع: مطاعن الرافضة في معاوية رضي الله عنه، ورد الألولسي عليهم.

الخامس: مطاعن الرافضة في عمرو بن العاص ورد الألوسي عليهم.

السادس: مطاعن الرافضة في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورد الألوسي عليهم.

السابع: حكم من يسب الصحابة رضي الله عنهم أو يلعنهم أو يكفرهم. وفيه سبعة مطالب:

الأول: تعريف السب والفرق بينه وبين اللعن.

الثاني: في الإجماع على حرمته في حق الصحابة.

الثالث: في حكم من استحل إيذاء الصحابة أو أبغضهم.

الرابع: حكم سب الشيخين أو إنكار خلافتهما.

الخامس: سب الصحابة يشبه سب الأنبياء من وحه.

السادس: حكم من سب الصحابة أو كفرهم أو لعنهم أو استحل ذلك.

السابع: رأي الألوسي في حكم من كفّر أو لعن الصحابة رضي الله عنهم.

# الباب الثالث: موقف الرافضة من الإمامة،

# وفيه شانية فصول:

الفصل الأول: تعريف الإمامة، وماذا تعني عند الرافضة، ومنزلتها عندهم، وفيه ثلاثة مباحث:

الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحا.

الثاني: ماذا تعني الرافضة بالإمامة.

الثالث: منزلتها عندهم.

الفصل الثاني: زعم الرافضة أنّ نصب الإمام واجب على الله وأنه لطف، وحماقة استتار إمامهم والرد على ذلك كله.

الفصل الثالث: شروط الإمامة عند الرافضة ورد الألوسي عليهم.

الفصل الرابع: إنكار الرافضة لخلافة الخلفاء الثلاثة ورد الألوسي عليهم.

الفصل الخامس: زعم الرافضة أنّ الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم هو على رضى الله عنه ورد الألوسي عليهم.

الفصل السادس: نماذج من غلو الرافضة في على رضي الله عنه والرد عليهم.

الفصل السابع: عقيدة المهدية عند الرافضة والرد عليهم.

الفصل الثامن: عقيدة العصمة عند الرافضة ورد الألوسي عليهم، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف العصمة.

المبحث الثانى: خطورة هذه العقيدة.

المبحث الثالث: أدلة الرافضة على العصمة.

المبحث الرابع: رد الألوسي عليهم وإبطال القول بعصمة أئمة الرافضة.

# الباب الرابع: في ذكر مسائل متفرقة عند الرافضة.

## وفيه فصول:

الفصل الأول: في التقية، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف التقية.

المبحث الثاني: التقية، بين الإفراط والتفريط والوسطية.

المبحث الثالث: الهدف من إفراط الرافضة في التقية.

المبحث الرابع: أدلة الرافضة على إفراطهم في التقية، والرد عليهم.

الفصل الثاني: عقيدة البداء عند الرافضة، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: منزلة البداء عند الرافضة.

المبحث الثاني: مراد الرافضة بالبداء.

المبحث الثالث: دليل الرافضة على البداء.

المبحث الرابع: الفرق بين البداء والنسخ.

المبحث الخامس: الهدف من القول بالتقية والبداء.

الفصل الثالث: عقيدة الرجعة عند الرافضة، وفيه مبحثان:

الأول: في المراد بالرجعة ومتى قيل بها؟ والأشخاص الذين سيرجعون؟ ولماذا؟ ومتى يكون حدوثها؟

الثاني: أدلة الرافضة على الرجعة ورد الألوسي عليهم.

الفصل الرابع: قول الرافضة بإباحة نكاح المتعة ورد الألوسي عليهم، وفيه مبحثان:

الأول: تعريف المتعة ومنزلتها عند الرافضة.

الثاني: أدلة الرافضة على إباحة نكاح المتعة والرد عليهم.

الفصل الخامس: قول الرافضة بالمسح على الرجلين في الوضوء بدل الغسل ورد الألوسي عليهم، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: استدلالهم بالقرآن ورد الألوسي عليهم، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ذكر الآية التي تعلقوا بها.

المطلب الثاني: تقرير استدلالهم والرد عليهم.

المطلب الشالث: توحيه قراءة الجر على مذهب أهل السنة، والرد على اعتراضات الرافضة على هذا التوجيه.

المبحث الثاني: استدلالهم بالسنة، ورد الألوسي عليهم، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: الاستدلال على غسل الرحلين في الوضوء من كتب الرافضة.

المطلب الثاني: الرد على الرافضة في استدلالهم على مسح الرحلين في الوضوء بأفعال بعض الصحابة.

المطلب الثالث: الرد على الرافضة فيما تمسكوا به من روايات.

المطلب الرابع: الأحوط في هذه القضية هو الغسل لأن به يتم المسح أيضا ولا ينعكس.

## الفصل السادس: حكم تكفير الرافضة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: خطورة القول بتكفير أهل القبلة والقاعدة التي ينبغي أنْ يـدور معها التكفير وحودًا وعدمًا، ورأي الألوسي في تكفير أهل الأهواء.

المبحث الثاني: هل الرافضة الاثنا عشرية كفار؟

## الخامة:

ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها سواء كان ذلك من حلال البحث أو بسبب اشتغالي به.

ثم ذكرت فيها ما بدا لي من توصيات.



#### تنبيهات:

الأول: كلمة «كرم الله وجهه » التي تقال في حق علي رضي الله عنه استخدمها الألوسي رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه وهي جملة مبتدعة يستحب تجنبها كما نص على ذلك بعض العلماء المحققين، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (١٦/٣) عند الآية ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي الله في تفسيره (٢٥) من سورة الأحزاب قال: « وقد غلب في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد عليا رضي الله عنه بأن يقال: (عليه السلام) من دون سائر الصحابة أو (كرم الله وجهه) وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين »، وانظر: معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد (ص٣٤٨ ـ ٣٥٠، و٤٥٤).

قلت: وقد استخدم الإمام البخاري كلمة «عليه السلام» في حق فاطمة رضي الله عنها، فقال: «باب مناقب فاطمة عليها السلام». انظر: البخاري مع الفتح (١٠٥/٧) كتاب: فضائل الصحابة، باب (٩٦).

الثاني: كتاب (( الأحوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية )) أحيانا أحيل عليه باسم مختصر مثل (( الأحوبة )) أو (( الأحوبة العراقية على اللاهورية )) أو (الأحوبة على اللاهورية )).

الثالث: الفهارس، رتبت على ترتيب الكمبيوتر، وهو يختلف قليلاً على الترتيب المعروف عند الباحثين، فهو يبدأ بالهمزة المفتوحة حتى ينتهي منها،

بغضِّ النظر عن الحرف الذي بعدها، ثم يرجع إلى الهمزة المكسورة، ثم همزة الوصل، ثم يبدأ الباء مبتدئاً بالكلمة المجرِّدة من التعريف، ثم المعرَّفة، وهكذا إلى نهاية حروف المعجم.

الرابع: أشكر كلَّ من ساعدني في هذا البحث بتوجيه أو نصح أو إعارة كتاب أو مقابلة إلى غير ذلك ممَّا يحتاج إليه الباحث أثناء بحثه، فحزى الله الجميع حيراً، وحتم لي ولهم بالحسنى.

وأخيراً فإني بذلت جهدي وطاقتي في خدمة هذا الموضوع، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وهو المان به والمتفضل به عليّ، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وإني أستغفر الله، وأسأله التجاوز عني في كل ما أخطأت فيه في هذا الموضوع وفي غيره، فإني محل الخطأ والغلط والجهل، وهو سبحانه وتعالى أهل المغفرة والسعة والغنى المطلق، فهو الغني وأنا الفقير إلى رحمته، فأسأله ـ وهو الذي وسعت رحمته كل شيء – أن لا يعاملني بما أنا له أهل، ويعاملني بما هو له أهل.

قال أبو الثناء الألوسي رحمه الله:

أنا مذنب أنا مخطئ أنا عاصي هو غافر هو راحم هو عافي قابلتهن أنا مخطئ أنا عاصي وستغلبن أوصافه أوصافي

فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن يعيذني من شرور نفسي ومن شر عملي، وأن يوفقني لما يحبه ويرضاه إنه قريب محيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.



وفيه فصلان:

الفصل الأول: التعريف بالألوسي

الفصل الثاني: التعريف بالرافضة



# الفصل الأول:

التعريف بالمؤلف، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: لمحة عن عصر المؤلف.

المبحث الثاني: حياته.

المبحث الثالث: العقيدة والمذهب والوفاة.



# المبحث الأول

لحة عن عصر المؤلف الذي عاش فيه وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الحالة السياسية

المطلب الثاني: الحالة العلمية والدينية



#### المطلب الأول: الحالة السياسية

لعله من نافلة القول أن نذكر أن الاستقرار السياسي سبب من أسباب الازدهار العلمي، وإدراك هذا يعرف من قراءة تاريخ الأمم، وعالم كبير - مثل الألوسي - تولى منصب الإفتاء الرسمي، لا بد وأن تكون له صلة بالوضع السياسي، ولذا لا ينبغي أن يغفل هذا الجانب من التعريف به، والعصر الذي سنعطى عنه هذه اللمحة يمتد من ١٢١٧هـ إلى ١٢٧٠هـ.

وفي هذه الحقبة من التاريخ لم يكن الوضع مستقرًا في العراق لعدة عوامل، بعضها يرجع إلى طبيعة الشعب العراقي، وبعضها راجع إلى نظرة السلطان في الأستانة إلى الوالي في العراق، وفقدان الثقة بينهما، وهناك أسباب داخلية مثل الثورات، وأسباب خارجية مثل أطماع الدول الكافرة في دولة الخلافة والعمل من أجل إسقاطها.

وفي هذا الحين كانت الدولة العثمانية قد بلغت سن الشيخوخة لأنها بسبب تقصيرها في الدين، رُدَّت إلى أرذل العمر، ولا ننسى أنَّها كانت قبلُ دولة عظيمة رافعة راية الجهاد، تهابها الدول الكافرة وتخشى سطوتها(١).

وأحسن من يتحدث عن هذه الحقبة هـو مـن عـاش فيهـا وذاق مرارتهـا وحلاوتها، ذلكم هو المؤرخ سليمان فائق (٢) حيث قال: «وخلاصة القول: إنَّ

<sup>(</sup>١) ولمعرفة ذلك تراجع الكتب التي أرخت لحكم هذه الدولة ككتاب (( تاريخ الدولة العلية العثمانية )) لمحمد فريد بك المحامي.

<sup>(</sup>٢) مؤرخ وكاتب أديب له مؤلفات (ت١٣١٤هـ) الألوسي مفسرًا (٣٠) الحاشية (١٤).

العراق لم يتحسن وضعه ... منذ انقراض العباسيين ... وأصبح في انحطاط مستمر، وأستطيع أن أقول بمرارة وأسف وحزن بالغ: إن الموجات العدائية التي طغت عليه، والظلم والاستبداد الذي حل في ربوعه، كل ذلك قد غيره وغير أخلاق أهله من الحسن إلى السيئ وجعلته في بداوة وجهل وفقر، وما يزال سائرًا نحو الانحدار والتقهقر، ولقد بذلت الدولة العثمانية كثيرًا من الجهود في سبيل إعمار البلاد، ولكنها ذهبت أدراج الرياح » انتهى بتصرف (۱).

وكان عدد الخلفاء الذين تعاقبوا على الحكم في الدولة العثمانية إبّان عصر الألوسي أربعة:

- الأول: السلطان سليم حان (٢) الثالث ابن السلطان مصطفى حان الثالث، وهو الثامن والعشرون من سلاطين الدولة العثمانية ولد سنة ١٧٥هـ وولي الخلافة بعد عمه سنة ١٢٠٣هـ وعزل سنة ١٢٢٢هـ وقتل سنة ١٢٢٣هـ.

- الثاني: السلطان مصطفى خان الرابع ابن السلطان عبد الحميد خان الأول وهو التاسع والعشرون من سلاطين آل عثمان ولد سنة ١٩٣هـ وولي

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ العراق بين احتلالين لعباس العزاوي (۱۲۷/۸)، والألوسي مفسرا لمحسن عبد الحميد (۳۰ ـ ۳۱).

<sup>(</sup>٢) الخان: الحاكم انظر: المعجم الوسيط (٢٦٢/١).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص٣٦٣ ـ ٣٩٣) تاريخ سلاطين آل عثمان من أول نشأتهم حتَّى الآن، يوسف بك آصف (ص١١٩ ـ ١٢١).

بعد عزل ابن عمه سليم سنة ١٢٢٢هـ فعزل ثم حبس ثم قتل سنة ١٢٢٣هـ(١).

- الثالث: السلطان محمود الثاني ابن السلطان عبد الحميد الأول، وهو السلطان الثلاثون من سلاطين آل عثمان، ولد سنة ١٩٩١هـ وولي بعد عزل أخيه سنة ١٢٢٣هـ وبقي في الخلافة إلى أن توفي سنة ١٢٥٥هـ(٢).

- الرابع: السلطان عبد الجميد ابن السلطان محمود الثاني وهو رقم (٣١) من سلاطين آل عثمان ولد سنة ١٢٥٧هـ وولي بعد وفاة أبيه سنة ١٢٥٥هـ وبقى في الحكم إلى وفاته سنة ١٢٧٧هـ (٣).

وأمَّا الولاة الذين تعاقبوا على الحكم في بغداد من قبل هؤلاء الخلفاء فقد وصل عددهم اثني عشر واليًا، وكانوا يسمون بالوزراء.

وسنقتصر على التعريف بثلاثة منهم وهم الذين طالت ولايتهم وكانت لهم مواقف مع الألوسي سلبًا وإيجابًا.

- الأول: داود باشا، آخر من ولي بغداد من المماليك ولد سنة ١١٨٨ هـ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص٣٩٤ ـ ٣٩٧) وتاريخ سلاطين آل عثمان، يوسف آصف (١٢٢ ـ).

<sup>(</sup>۲) تاریخ الدولة العلیة العثمانیة (ص۳۹۸ ـ ۲۰۵) و تاریخ سلاطین آل عثمان، یوسف آصف (۲۲٤).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص٥٥٥ ــ ٢٩٥) وتاريخ سلاطين آل عثمان، يوسف آصف (١٢٩ ـ ١٢٩).

وابتاعه سليمان باشا والي بغداد، وظهرت فطنته وذكاؤه، واكتسب علمًا وأدبًا وتولى مناصب ثم عين واليًا على بغداد سنة ١٣٣٦هـ حاول الاستقلال عن الدولة العثمانية فأرسلت إليه حيشًا حاصر بغداد فصالحهم على الرحيل إلى استانبول وذلك سنة ١٢٤٧هـ فأكرمه السلطان محمود، ثم أرسله ابنه السلطان عبد الجيد شيخًا للحرم النبوي فظل فيه حتَّى مات سنة ١٢٦٧هـ(١).

- الثاني: على رضا باشا اللاز، هو الذي حاصر بغداد لما حاول داود الذي قبله الاستقلال وقد دخل بغداد سنة ٢٤٧هـ وقتل عددا من المماليك وظل واليًا حتَّى عزل سنة ١٢٥٨هـ وكان أبو الثناء الألوسي ذا وجاهـة عنده فولاه عدة مناصب منها الافتاء (٢).

- الثالث: محمد نحيب باشا، كان قبلُ واليًّا على دمشق ثـم حيء بـه إلى بغداد سنة ١٢٥٨هـ و لم يكن هذا الوالي على وفاق مع الألوسي فأساء معاملته وعزله عن الافتاء ومنع عنه وقف المدرسة المرجانية، وقد عزل سنة ١٢٦٥هـ(٣).

<sup>(</sup>١) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (١/٩٥ - ٢٠٧) تاريخ العراق بين احتلالين (١) حلية البشر في الأعلام (٣٣١/٢) الألوسي مفسرًا (ص٣١) ومنهج أبي الثناء الألوسي في أصول الإيمان (ص٣هامش ٣).

<sup>(</sup>٢) تماريخ العراق بين احتلالين (٦/ ٣٢٩ و٧/ ٥٨،١٠/٥ ــ ٥٥) وغرائب الاغمان (٧) (ق/٤٧). والالوسي مفسرًا (ص٣٦) منهج أبي الثناء الألوسي في أصول الايمان (٧) هامش ١).

<sup>(</sup>٣) تاريخ العراق بين احتلالين ( $^{77}$  –  $^{78}$ ) الألوسي مفسرًا ( $^{77}$ ) أعلام العراق ( $^{78}$ ).

وفي السنوات الخمس الباقية من عصر الألوسي، تولى فيها أربعة وزراء، هم: عبد الكريم نادر باشا، ومحمد وجيه باشا ومحمد رشيد باشا الكوزلي، ونامق باشا الكبير.

وقد أشرتُ فيما سبق إلى أنّ هذه الحقبة التي استعرضت حكّامها لم يكن الوضع فيها مستقرًا مما كان له أثر كبير في حياة الألوسي رحمه الله وخاصة إذا علمنا أنّ صلته بالسلطة كانت بين المدِّ والجزْر بسبب موقف بعض الولاة منه.



### المطلب الثاني: الحالة العلمية والدينية

كانت الحالة العلمية في الدولة العثمانية بصفة عامة لاتتناسب مع قوتها وعظمتها في عهد ازدهار ها، وربما يرجع ذلك إلى أن لغتها لم تكن هي لغة القرآن، وفي عصر الألوسي كان الاهتمام بالناحية العسكرية طاغيًا على العلوم الأخرى وسبب ذلك أنَّها كانت تواجه مؤامرات كبيرة للقضاء عليها(١).

أمَّا بخصوص بغداد فإنَّها كانت إلى حدٍ مّا في عصر الألوسي تتمتع بنهضة علمية لا بأس بها خاصة في ولاية داود باشا ـ الذي طالت ولايته أكثر من غيره، ويرجع السبب في ذلك إلى أنَّه كان من أهل العلم ولا يقدِّر العلم إلاَّ ذووه.

فقد كثرت في عهده المدارس بتشجيع منه ورعاية لها وللعلماء والمتعلمين. فكان عصره بداية للنهضة العلمية الحديثة في العراق كما يرى بعض الكتاب(٢).

وأمَّا الحالة الدينية عند العثمانيين فإنَّها كانت قد بدأت في الانحدار قبل عصر الألوسي، وأدرك ذلك الخاص والعام، وقد أقر بذلك حتَّى بعض الحكام. وفي هذا يقول السلطان عبد الجحيد الأول<sup>(٣)</sup> في خطاب له موجه إلى عامة الناس

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة العلية العثمانية (٤٥٥ ـ ٢٩٥) منهج أبي الثناء الألوسـي في أصـول الايمـان (ص٢٦).

<sup>(</sup>٢) الألوسي مفسرًا (ص٣٣).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته (ص ١٤).

عقب توليته منصب الخلافة سنة ٢٥٥ هـ.

قال: « لا يخفى على عموم الناس أن دولتنا العلية من مبدأ ظهورها وهي حارية على رعاية الأحكام القرآنية الجليلة، والقوانين الشرعية المنيفة بتمامها. ولذا كانت قوة ومكانة سلطتنا السنية، ورفاهية وعمارية أهاليها وصلت حد الغاية. وقد انعكس الأمر مند مائة وخمسين سنة بسبب عدم الانقياد والامتثال للشرع الشريف ولا للقوانين المنيفة، بناء على طروء الكوارث المتعاقبة، والاسباب المتنوعة، فتبدلت قوتها بالضعف، وثروتها بالفقر... الخ »(۱).

وهكذا فإن الاعتراف بالتقصير فضيلة، وربما نتج عنه تــلا في إصلاح مــا فسد.

ولكن العاطفة الدينية القوية لا تكفي في الاصلاح، إذا لم يصحبها العلم الصحيح، فالتدين في هذا العصر كان مدخولا بسبب ما اعتراه من التصوف المذموم، والدولة كانت ترعى هذا التصوف وطرقه وتظن أنها تحسن صنعًا، وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «وكم من مريد للخير لن يصيبه »(٢).

وبدَهي أن الولايات تتأثر بعاصمة الدولة وهذا ماحدث للعراق فقد كان الوالي يُعيَّنُ من قبل الخليفة، والاختيار لا بد أن يلاحظ فيه توجهات الدولة.

<sup>(</sup>١) تارخ الدولة العلية العثمانية (ص١٨١).

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث طويل رواه الدارمي في سننه (٦٨/١ ـ ٦٩) باب في كراهية أخذ الرأي.

والضعيف مولع بتقليد القوي، وكان من حراء هذا أن كثرت الطرق الصوفية وأصبح التصوف هو التدين السائد، حتَّى إن أبا الثناء المتحرر في عقليته لم ينج من هذا الداء، فدخل في الطريقة النقشبندية (۱) التي كانت صاحبة الانتشار الواسع في عصره، وكان الوالي يرعاها ويدافع عنها، ولما كثر أتباعها بسبب وجود شيخها «خالد النقشبندي »(۲) في بغداد، خافتها الدولة وبدأت تنكل بأتباعها ثم تراجعت لأنَّ الوالي أقنعها بأنَّها مأمونة الجانب (۳).

## \$\$\$

<sup>(</sup>١) طريقة صوفية منسوبة إلى مؤسسها محمد بهاء الدين شاه نقشبند (ت ١٩١هـ).

انظر: كرامات الأولياء للنبهاني (٢٤٠/١ ــ ٢٥٣) والحديقة الندية في الطريقة النقشبندية، والموسوعة العربية الميسرة (١٨٤٤/٢).

<sup>(</sup>۲) هو خالد بن أحمد بن حسين النقشبندي المحددي، ضياء الدين، أبو البهاء، ولد سنة ١٩٠ هـ درس في العراق على مشايخ كثيرين وتولى التدريس تُـم سافر إلى الهند وبها صار نقشبنديًا ثم رجع إلى العراق ونشر طريقته، وله بعض المؤلفات (ت بدمشق سنة ١٢٤٢هـ).

انظر: غرائب الاغتراب (ق٩) الفيض الوارد على روض مرثَيَة مولانا حالد، حلية البشر (١٠/١). و ٥٨٠). الأعلام (٢٩٤/٢)، معجم المؤلفين (٩٥/٢).

<sup>(</sup>٣) تاريخ العراق بين احتلالين (٢٩٨/٦) ومنهج الألوسي في أصول الإيمان (ص٢٥ ـ ٢٦).

# المبحث الثاني:

# حياته

وفيه سبعة مطالب

المطلب الأول: الاسم والنسب والنسبة.

المطلب الثاني: المولد والنشأة.

المطلب الثالث: بعض شيوخه.

المطلب الرابع: بعض تلامذته.

المطلب الخامس: مؤلفاته.

المطلب السادس: مكانته العلمية.

المطلب السابع: ثناء بعض العلماء عليه.



### المطلب الأول: الاسم والنسب والنسبة

الاسم: هو أبو الثناء (١) شهاب الدين، محمود بن عبد الله بن محمود بن درويش بن عاشور، ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرورًا بالإمام الثامن عند الرافضة ((محمد الجواد ))(٢).

وقد نظم نسبه الشاعر عبد الباقي العمري(٣)، فقال:

<sup>(</sup>۱) لمزيد من الإفادة تراجع ترجمته في المصادر التالية: غرائب الاغتراب (ق٣ ـ ق١١) حلاء العينين (٤٣ ـ ٤٥) أريج الند والعود في ترجمة مولانا أبي الثناء محمود، المسك الأذفر (٤٣ ـ ٥٠) حلية البشر (٣/ ١٤٥٠ ـ ١٤٥٠) أعلام العراق (٢١ ـ ٤٣) فهرس الفهارس (١٤٠ ـ ١٤١) تاريخ آداب اللغة العربية (٤/٥٨٥) التاج المكلل (ص١٥) إيضاح المكنون (١/٧٧ و٣٢ ٢ و ٥٨) هدية العارفين (١٨/١٤ ـ ٤١٤) الأعلام (١٧٦/٧) معجم المؤلفين (١/١٥١ ـ ١٧٦) المستدرك على معجم المؤلفين العراقيين (١/٩٥) أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع (ص٤٧ ـ ٢٥) تاريخ العراق بين احتلالين (١/٧٠ ـ و١٠) الموسوعة العربية الميسرة (٢/١) معجم المطبوعات العربية والمعربة في سير أعلامها المعاصرين (١/٣٠) عدد

<sup>(</sup>۲) هو ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق (ت ۲۲۰هـ) تاريخ بغداد (۲/۳). والأعلام (۲/۱/۲).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الباقي بن سليمان بن أحمد العمري الفاروقي من سلالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، مؤرخ شاعر، ولد بالموصل سنة (٢٠٤هـ) ومات ببغداد سنة (٢٠٤هـ) له ديوان مطبوع بعنوان (( الترياق الفاروقي )).انظر: ترجمته في المسك

السيد المحمود في الأفعال أبوه محمودُ بن درويش الذي ابن محمد سليل ناصر ابن على بن الحسين المعتزي سليل شمس الدين ذي التبيين سليل حارس لشمس الدين ابن أبى القاسم طاهر النسب ابن محمد إلى بيدار وأحمد من بعده محمد ينمى إلى الشهير بالمبرقع ابن الرضى أبوه موسى الكاظم ابن محمد الإمام الباقر نجل الحسين السبط عالي الهمم نجل على الصهر ذي المفاخر وأمه فاطمة البتول صلى عليك الملك الوهاب وهو ممن أكرمه الله بالنسبين فأمُّ والد أبي الثناء يرجع نسبها إلى الحسن

سليل عبد الله ذي الإفضال ينمى لعاشور غياث اللائذ للدين ينمي للحسين الطاهر إلى كمال الدين ذي التعزز ابن محمد بن شمس الدين يعزى وذا نحل شهاب الدين ابن أمير ذاك باهر الحسب يعزى كما قد جاء في الأخبار وأحمد الأعرج فهو السيد موسى إلى الجواد فانمه وع أبوه جعفر الإمام العالم سليل زين العابدين الطاهر ريحانة الهادي شفيع الأمم حاز العلا كابر عن كابر بضعة طه المجتبى الرسول ما اتصلت بين الورى الأنساب

الأذفر (ص١٨٤) والأعلام (٢٧١/٣) ومعجم المؤلفين لرضا كحالة (٥/٧١ ـ ٧٢).

ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه  $(^{(1)}$ .

النسبة: وأمَّا نسبته: فإنَّهم اختلفوا فيها:

فالألوسي: قيل نسبة إلى (أُلُوس) (٢) بالقصر ـ وهو مارجحه محمـ د بهجـة الأثري (٣) وهي قرية على الفرات، قرب عانـات وقيـل نسبة إلى (أُلُـوس) (٥) بضم الألف واللام.

وقيل نسبة إلى (آلُوْسَة) (١) بالمد وضم الـــــلام وســكون الـــواو بعــده ســين مهملة مفتوحة وقيل غير ذلك(٧).

(١) غرائب الاغتراب (ق١١).

- (۲) قال الزبيدي: (( و أُلُوس كصبور، اسم رحل سميت به بلدة على الفرات قرب عانات )). انظر: تاج العروس (۹۸/٤) مادة (( ألس )) ومعجم البلدان (۲۹۲/۱).
- (٣) هو محمد بهجة بن محمود بن عبد القادر بن أحمد آغا، أصله من عرب ديار بكر، ولد سنة (١٣٢٠هـ) وربي على حب العلم والمعرفة من صغره وتتلمذ على محمود شكري الألوسي المتوفى سنة (١٣٤٠هـ) له مؤلفات كثيرة وتحقيقات منها (( أعلام العراق )) وقد نال عدة أوسمة من عدة دول عربية وحاز على جائزة الملك فيصل العالمية في اللغة والآداب: مات سنة (١٤١٧هـ).انظر: أعلام العراق (ص٣٦ هامش١) وتاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري (ص١١٥ ١١٨) ومقدمة إتحاف الأبحاد (ص١٦ هامش ٩١) ومحلة تراثنا العددان الرابع والخامس من سنة ١٤١٧ هـ.
  - (٤) انظر: أعلام العراق (ص٧) لتقف على ترجيح الأثري.
    - (٥) انظر: اللباب في تهذيب الأنساب (٨٢/١).
  - (٦) راجع تاج العروس (٤/٩٨) ومعجم البلدان (١/٥٧).
- (۷) ذيل ابن النجار (۲،۹/۲ ترجمة رقم ٤٩٣) وفيات الأعيان (٥/ ٣٥٠ ترجمة رقـم ٧٥٣) والدرُّ المنتثر ـ المقدمة (ص١٢).

## المطلب الثاني: المولد والنشأة

في أسرة من الأسر العلمية العريقة وفي جانب الكرخ من مدينة السلام جاء أبو الثناء من دار الأرحام، إلى دار الغرور والفتن والآلام، كان ذلك قبيل صلاة الجمعة الرابع عشر من شعبان، سنة سبع عشرة بعد المائتين والألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام (١) وبما أنّه ولد في أحضان أسرة علمية فإنه وحد العناية الفائقة منذ صغره، مما كان له الأثر الحسن على حياته العلمية في مستقبله.

فقبل أن يبلغ سبع سنين وهو مشتغل بحفظ القرآن حفظ أيضًا متن الآجرومية وألفية ابن مالك، والمنظومة الرحبية في الفرائض، وقرأ غاية الاختصار في فقه الشافعية، وقبل سن العاشرة استوفى الغرض من علم العربية، وقرأ طرفًا حليلاً من فقهي الشافعية والحنفية وبعض المسائل المنطقية والكتب الحديثية.

ولما تجاوز العاشرة من عمره، أذن له والده في الأخد عن علماء عصره ومصره، فأخذ عن جماعة منهم وخاصة الكبراء، ولازم بعضهم أكثر من عشر سنين، ولما بلغ الخامسة والعشرين أجازه أكبر مشايخه وهو الشيخ علاء الدين

<sup>(</sup>١) غرائب الاغتراب (ق٣) المسك الأذفر (ص٨١ ـ ٨٣) أعلام العراق (٢١ ـ ٢٢) الألوسى مفسرًا (ص١٤).

على أفندي الموصلي (۱) في يوم مشهود احتمع فيه جميع الفضلاء والأحلاء، وعلى إثر ذلك مباشرة باشر التدريس، ورُفِعَ ذكره وذاع صيته، رغم أنف كل حسود وحسيس، إذ كل ذي نعمة محسود (۱).

# 合合合

(١) ستأتي ترجمته عند الحديث عن مشايخ أبي الثناء (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام على نشأته في: غرائب الاغتراب (ق٣ \_ ٤) أعلام العراق (٢٢) الألوسي مفسرًا (ص٤٢).

#### المطلب الثالث: بعض شيوخه

كان أبو الثناء الألوسي موسوعة علمية كبيرة إذا تكلم في علم من العلوم تظن أنّه متخصص فيه ولم يدرس غيره، ورجل كهذا لا بد وأن تتعد مشاربه ويكثر مشايخه، وهؤلاء المشايخ منهم من درس عليهم وأحذ عنهم ومنهم من استجازهم فأجازوه. ونحن هنا نقتصر على المشهورين منهم:

1 - الملا حسين الجبوري، تلقى عنه القرآن العظيم (١).

٢ - والده عبد الله بسن محمود الألوسي أحمد عنه النحو، والفرائض،
 والفقه الشافعي(٢).

علاء الدين علي بن يوسف الموصلي<sup>(٦)</sup>، لازمه أربع عشرة سنة حتَّى تخرج به وأجازه.

<sup>(</sup>١) كان رجلاً تقيًا صالحًا وكان مقيمًا في مسجد سوق حمادة، انظر: غرائب الاغتراب (ق٣) والألوسي مفسرًا (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) هو صلاح الدين عبد الله بن محمود بن درويش الألوسي، قال فيه أبو الثناء: (( ما رأته عيون الأسحار إلاَّ قائمًا، وما أبصرته مواسم الأبرار إلاَّ صائمًا )) مات بالطاعون سنة (٢٤٦هـ).

انظر: غرائب الاغتراب (ق١١) المسك الأذفر (ص٦١ - ٦٤) اعلام العراق (ص١١ - ١٠).

<sup>(</sup>٣) هو علاء الدين علي بن صلاح الدين يوسف بن رمضان الموصلي الحنفي، قال فيه أبو الثناء: « واحد العلماء وأوحد الفضلاء، الضارب في كل فن بسهم، والقارع صفاة كـل

عبد الله العمري<sup>(۱)</sup>، أخذ عنه قراءة نافع وابن كثير المكي وأبي عمرو البصري.

• عبد العزيز أفندي شواف زاده (۲)، قرأ عليه في علم الوضع والبحث والمناظرة، والفرائض وغير ذلك.

٦ علي بن أحمد (٣) ابن عم أبي الثناء. قرأ عليه شرح القوشجي للرسالة الوضعية العضدية.

٧ - الملا درويس بن عرب حضر (٤)، قرأ عليه شرح آداب البحث المسمى بالحنفية.

قريعة وفهم... والحق أنَّـه كـان في كـل علـم آيـة الله تعـالى الكـبرى... الخ » (ت١٢٤٣هـ).

انظر: غرائب الاغتراب (ق٥) المسك الأذفر (ص١٩٧ ـ ٢٠٠) معجم المؤلفين (٢٦٥/٧).

- (۱) هو عبد الله محمد بن عبد الله العمري الموصلي من ذرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولد في الموصل (۲۰۸هه) قال فيه أبو الثناء: (( إليه انتهت رياسة العلماء )) (ت۲۹۷هه). غرائب الاغتراب (ق۲۰) المسك الأذفر (۳۵۰) نشوة الشَّمول (ص۷) الألوسي مفسرًا (ص٥٥).
- (٢) كان متضلعًا في علم العربية، قال فيه أبو الثناء: (( لا يأنف من قول لا أدري، ويجري مع الحق حيث يجري، وما رأيته غلط في حواب، بل كان يسكت أو ينطق بصواب )) (ت ٢٤٦هـ) غرائب الاغتراب (ق٤) المسك الأذفر (ص ٢٤٠) الألوسي مفسرًا (ص ٥٠).
- (٣) قال فيه الألوسي: ﴿ وهو رجل في بيتنا ربًا، و لم يعرف غير أبي أبًا، وأقرأه معظم العلـوم النقلية، وطرفًا يسيرًا من العلوم العقلية ﴾، انظر: غرائب الاغتراب (ق٣ب٤أ).
  - (٤) انظر: غرائب الاغتراب (ق٤) وذكرى أبي الثناء الألوسي (ص١٣).

- ٨ محمد أمين بن على الحلى (١)، درس عليه شرح الوضعية لعصام.
- علي بن محمد سعيد بن عبد الله السويدي (٢)، قرأ عليه شرح النحبة
   لابن حجر وأخذ منه إجازة.
- 1 ضياء الدين خالد النقشبندي (٣)، قرأ عليه مسألة الصفات وأخذ عنه الطريقة النقشبندية.

١١ - يحي المزوري العمادي<sup>(٤)</sup>، أجاز الألوسي بما تجوز له روايته،
 وصحت لديه درايته.

انظر: غرائب الاغتراب (ق٨) المسك الأذفر (ص١٤٠) حلية البشر (١٠٩٥/٢) فهـرس الفهارس (١٠٠٨/٢) الأعلام (١٧/٥).

(٣) تقدمت ترجمته (ص٤٦).

<sup>(</sup>۱) كان مفتي الحلة، قال فيه أبو الثناء: ((وكان رب فصاحة وبيان، يخيل منه إذا نطق أن كلا من أعضائه لسان )) (ت٢٤٦هـ) غرائب الاغتراب (ق٤ب ــ ٥أ) المسك الأذفر (ص١٩١) ذكرى أبي الثناء (ص١٩٠) الألوسي مفسرًا (ص٥٦).

<sup>(</sup>٢) هو أبو المعالي، قال فيه أبو الثناء: (( وبالجملة كان ذلك الشيخ من كبار المتبعين، وحاشاه ثم حاشاه أن يكون من المبتدعين، وكان لأهل السنة برهانًا، وللعلماء المحدثين سلطانًا، ما رأيت أكثر منه حفظًا، ولا أعذب منه لفظًا )) (ت١٢٣٧هـ) من مؤلفاته (( العقد الثمين في مسائل الدين )).

- ١٢ عبد الرحمن الكزبري(١)، أجاز أبا الثناء.
- **١٣ -** عبد اللطيف بن على مفتى بيروت (٢)، أجاز أبا الثناء.
  - $^{(7)}$ ، أجاز أبا الثناء.
- 1 أحمد عارف حكمت (١) أجاز أبا الثناء بجميع مروياته، وأجازه أبو الثناء أيضًا.
- (۱) هو أبو المحاسن، وجيه الدين عبد الرحمين بن محمد بن عبد الرحمين الكزبري، محمدت دمشق ولد فيها سنة ١١٦٤هـ، أخذ عن العطار، وأخذ عنه البيطار، (ت١٢٦٢هـ) بمكة المكرمة.
- انظر: حلية البشر (١٦٥/١، ٨٣٣/٢ ٨٣٦) فهرس الفهارس (١٨٥/١ ٤٨٨) الأعلام (٣٣٣/٣) معجم المؤلفين (١٧٧/٥) غرائب الاغتراب (ق $\cdot$ 1).
- (٢) هو عبد اللطيف بن المفتي الشيخ علي فتح الله البيروتي الحنفي تولى الأفتاء ببيروت مدة تزيد على عشر سنين ثم رحل إلى دمشق وبها مات سنة بضع و خمسين ومائتين وألف. انظر: غرائب الاغتراب (ق ١٠) كشف الطرة عن الغرة (ص ٢٤) فهرس الفهارس (٣/٢) .
- (٣) هو حسين أفندي الداغستاني قال فيه الألوسي: (( قد رأيته أنا ذا اطلاع تام على دقائق المعقول، ومشاركة كاملة في حقائق المنقول).
  - انظر: غرائب الاغتراب (ق٧٨ب ـ ٩٠).
- (٤) هو أحمد عارف حكمت بن إبراهيم بن عصمت بن إسماعيل، شهاب الدين، ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما تولى القضاء في القدس ثم مصر ثم المدينة النبوية وأخيرًا تقلد منصب شيخ الإسلام في الآستانة أي مفتي عام الدولة التركية ثم أقيل منه بعد ثمان سنوات فانقطع للعبادة والقراءة، واشتهر بخزانة كتب عظيمة في المدينة النبوية

هؤلاء هم بعض مشايخه، وقد وقفت على غيرهم (١) ولم أذكرهم لعدم شهرتهم، ولأنَّه من شرطي الاختصار في هذا التمهيد.

## 令令令

تعرف باسمه إلى اليوم وقد أدخلت في مكتبة الملك عبد العزيز آل سعود. تـوفي بالآستانة سنة (١٢٧٥هـ) وقد أفرده أبو الثناء بكتاب في ترجمته سماه (( شهى النغم في ترجمة شيخ الاسلام عارف الحكم )) وهو مطبوع.

(١) لما تكلم رحمه الله على بعض شيوحه في أول كتابه غرائب الاغتراب (ق٣ ـ ١٠) ـ أشار
 إلى أن هناك مشايخ آخرين لم يذكرهم وأنّه ربما يجمعهم في كتاب مستقل.

انظر: غرائب الاغتراب (ق١٠).

#### المطلب الرابع: بعض تلامذته

رحل باشر التدريس غيرالرسمي قبل أن يبلغ الحلم وقبل أن يجاز، ثم لما أحيز وهو في الرابعة والعشرين من عمره، عين في اليوم نفسه مدرسًا في إحدى المدارس ثم درس في مدارس أخرى كثيرة وشهيرة، وبقي في صعود إلى أن تولى منصب الإفتاء. واشتهر ذكره وذاع صيته في الآفاق، بعد أن عرف أولاً في العراق، وأصبح يقصد بالأسئِلة العويصة، من بلاد نائية وبعيدة ، رجل كهذا لا بد وأن تشد إليه الرحال، من قبل العشرات من طلبة العلم، ناهيك عن أهل بلده، الذين لا يختارون غيره. إذًا لن نكون مبالغين إذا ادعينا أن تلامذته يعدُّون بالمئات إن لم نقل بالألوف(١)، قال الكتاني(١): «وأخذ عنه هو كثيرون »(١)، بالمئات إن لم نقل بالألوف(١)، قال الكتاني(١): «وأخذ عنه هو كثيرون »(١)، وإليك بعضهم على سبيل الاختصار.

عبد الرحمن بن عبد الله بن محمود الألوسي أخو أبى الثناء<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال في المسك الأذفر (ص٦٧) نقلاً عن حديقة الورود: (( واشتغل عليه خلق كثير من قاص ودان، وتخرج عليه جماعة من الأفاضل الأعيان، وقصدته الطلبة من سائر الأرجاء، وتهافتوا عليه ولا تهافت الظمآن على الماء )).

<sup>(</sup>٢) هو محمد عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسيني الأدريسي المعروف بعبد الحي الكتاني ولد وتعلم بفاس المغرب عالم بالحديث ورحاله له مؤلفات كثيرة منها ((فهرس الفهارس )) (ت١٣٨٢هـ). الأعلام (١٨٧/٦).

<sup>(</sup>٣) فهرس الفهارس (١٤٠/١).

<sup>(</sup>٤) كان رحمه الله مشهورًا بالوعظ والخطابة، ينصح باتباع طريقة السلف، ديدنـه نصح

- ٢ ـ عبد الحميد(١) بن عبد الله بن محمود الألوسي أحو أبي الثناء.
  - ٣ ـ ابنه عبد الله(٢).
  - **٤ ـ** ابنه عبد الباقي<sup>(٣)</sup>.
  - - ابنه نعمان حير الدين أبو البركات (٤).

المسلمين، ولد سنة (١٢٢٤هـ) ومات سنة (١٢٨٣هـ) أو ١٢٨٤هـ). انظر هدية العارفين (١/٩٥٥) المسك الأذفر (ص٨٥) أعلام العراق (ص١١).

(١) ولد سنة ١٢٣٢هـ وأصيب بالعمى في عامه الأول بسبب الجدري وحفظ القرآن لست وأخذ عن والده وأحيه، وكان شاعرًا حسن الأسلوب (ت١٣٢٤هـ).

انظر: هدية العارفين (٧/١) ) المسك الأذفر (ص٩١) أعلام العراق (ص١٤) والأعلام (٢٨٨/٣).

- (٢) هو أبو السعود بهاء الدين عبد الله بن محمود بن عبد الله الألوسي، ولد (سنة (١٢٤٨) اشتغل بالتدريس فتخرج عليه جماعة من الطلبة وكان صوفيًا نقشبنديًا لكنه أعقب سلفيًا عظيمًا نشر عقيدة السلف في العراق ألا وهو أبو المعالي صاحب ((غاية الأماني في الرد على النبهاني )) (ت ١٣٦/١هـ) المسك الأذفر (ص٨٩) الأعلام (١٣٦/٤) أعلام العراق (ص٤٤).
- (٣) هو سعد الدين عبد الباقي بن محمود بن عبد الله الألوسي. ولــد سنة (١٢٥٠هـ) أحــذ عن والده ثم عن البندنيجي وتولى القضاء (ت٢ أو٦ أو٢٩٨).
- انظر: المسك الأذفر (ص٥٠١) الأعلام (٢٧٢/٣) أعلام العراق (ص٥٣) معجم المؤلفين (٥/٥٧).
- (٤) هو السلفي المتين، أبو البركات خير الدين، نعمان بن محمود بـن عبـد الله الألوسـي ولـد سنة ٢٥٢هـ وأخذ عن والده وعن الواعظ وتـولى القضاء ثـم تركـه واشـتغل بـالوعظ

**٦ -** عبد الغفار الأخرس<sup>(١)</sup>.

 $V = \Lambda - 3$  عبد السلام الشواف(T)، وأخوه عبد الفتاح الشواف(T).

**٩ - محمد** سعيد أفندي<sup>(٤)</sup>.

والتدريس، أخذ عنه ابنه ثمابت وابن أحيه محمود شكري الألوسي صاحب (( غاية الأماني )) من أعظم آثاره (( حلاء العينين في محاكمة الأحمدين )) (ت ١٣١٧هـ).

انظر: المسك الأذفر (ص١١٠) حلية البشر (١١٧٥٣) أعلام العراق (ص٥٥) فهرس الفهارس (٦٧٢/٢) الأعلام (٤٢/٨).

(۱) هو الشاعر المشهور عبد الغفار بن عبد الرحمن بن وهب، قيل له الأخرس؛ لتلعثم بلسانه. ولد سنة (۱۲۲۰هـ) بالموصل ونشأ ببغداد، قرأ ((كتاب سيبوية )) على أبي الثناء، وبرز أقرانه في الشعر وقد حُمع شعره في ديوان بعنوان ((الطراز الأنفس في شعر الأخرس )) (ت ١٢٩١هـ بالبصرة).

انظر: المسك الأذفر (ص١٩١) الدر المنتثر (ص١٠٩) الأعلام (٣١/٤) معجم المؤلفين (٢٦/٥).

(٢) هو عبد السلام بن سعيد الكبيسي البغدادي شواف زاده، ولد سنة ١٢٣٦هـ أخـذ عـن أبي الثناء وعنه على بن نعمان خير الدين (ت١٣١٨هـ).

انظر: المسك الأذفر (ص٢٠٤) الدر المنتثر (ص١٠٦) هدية العارفين (١٧٣/١) الأعلام (٤/٥).

(٣) مات سنة (١٢٦٢هـ) قبل بلوغه الثلاثين، من مصنفاته (( حديقــة الـورود في مــدح أبــي الثناء محمود )).

انظر: المسك الأذفر (ص٢٠٦) الأعلام (٣٦/٤) معجم المؤلفين (٥/٩٧٥).

(٤) محمد سعيد أفندي البغدادي الشهير بالأخفش، أديب وشاعر، شرح ألفية السيوطي في النحو (ت بعد ١٢٨٠هـ).

انظر: المسك الأذفر (ص٢٠٩) الأعلام (١٤١/٦) معجم المؤلفين (١٤١/١٠).

• 1 - محمد أمين بن محمد الأدهمي، الشهير بالواعظ (١).

1 1 = محمد بن حسين آل عبد اللطيف (٢).



<sup>(</sup>١) هو محمد أمين بن محمد الأدهمي البغدادي الحنفي الشهير بالواعظ، فقيه أصولي أديب ناظم (ت١٢٧٣هـ)

انظر: المسك الأذفر (ص١٧٦) الأعلام (٢/٦) معجم المؤلفين (٢٠/٩).

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ محمد بن حسين آل عبد اللطيف البغدادي، قال في المسك الأذفر (ص١٦٧): (( كان أوحد زمانه في فقه الشافعية، لـه دراية تامة بفنون العربية... وكان ذا تقوى وعفاف، متصفًا بأحسن الأوصاف ».

### المطلب الخامس: آثاره العلمية

قال الأستاذ محمد بهجة الأثـري(۱): «وآثـار أبـي الثنـاء تمتـاز بالإحاطـة والعمـق واستقلال الفكر وحريتـه، مع روعــة البيـان وحسـن الافتنـان في صياغة معانيه وأفكاره، وقد حاوزت مؤلفاته العشـرين، عـدا فتـاواه وترسـلاته وأشعاره (1). ومن أراد أن يعرف صدق هذه الشهادة فمـا عليـه إلا ان يفتـح تفسيره أو أي كتاب آخر من كتبه فسيحد مصداق ذلك، وإليك مؤلفاته الـي تدل على آثاره.

1 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، اشتغل فيه خمسة عشر عامًا(٣)، كثيرًا ما كان يواصل فيه الليل بالنهار، فجاء في خمسة عشر مجلدًا في ثلاثين جزءًا وهو من أكبر التفاسير الموجودة حجمًا، وأغزرها مادة وعلمًا أودع فيه مؤلفه عصاره علمه، ونفائس الأبحاث التي قد لا تجدها في غيره، لولا ماشابه من صوفيات كدرت صفاءه وقد طبع عدة مرات أولها في بولاق سنة (١٣٠١هـ).

٢ - الأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية (٤)، يحوي ثلاثين سؤالاً مع

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته (ص٥١).

<sup>(</sup>٢) محمود شكري الألوسي وآراؤه اللغوية (ص٣٣).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١/٤) و(٢٨٨/٣٠) (كانت البدايــة في ١٢٥٢/٨/١٦هــ والنهايـة في ١٢٥٢/٨/١هــ).

<sup>(</sup>٤) المسك الأذفر (ص٧٦) هدية العارفين (١٨/٢) الأعلام (٧٦/٧).

أجوبتها في مختلف الفنون، وهو كتاب يدل على موسوعية مؤلفه وسعة أفقه؛ لأن هذه الأسئلة تعجيزية أرسلها علماء الروافض من إيران، فلم تحد من يتصدى للجواب عنها غير الألوسى.

طبعت قديمًا سنة ١٣٠٧هـ بإسلامبول، وقد مدحها بعض الشعراء(١).

" - الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية، وهو جواب عن سؤال ورد من علماء « لاهور » إلى علماء « بغداد » حول من يسب الصحابة، وقد طبعت سنة ١٣٠١هـ في بغداد ولها نسخ مخطوطة، وهي من الرسائل التي نعمل على تحقيقها إن شاء الله تعالى (٢).

النفحات القدسية في الرد على الإمامية، ألفها في أول حياته العلمية،
 وهي من الرسائل التي نعمل على تحقيقها أيضًا إن شاء الله(٣).

• ينهج السلامة إلى مباحث الإمامة، وهي آخر مؤلفاته، وهي أيضًا من الرسائل التي نعمل على تحقيقها إن شاء الله تعالى (٤).

٦ - كشف الطرة عن الغرة، - كتاب في اللغة - والغرة: تلخيص لدرة الغواص للحريري، ويسمى أيضًا ((غاية الإخلاص بتهذيب نظم درّة الغواص)

إن السؤال والجواب مثل ما قد قيل في التمثيل أنثى وذكر

<sup>(</sup>١) هو عبد الباقي العمري الفاروقي ومما قاله فيها:

 <sup>(</sup>٢) تم تحقيقها والحمد لله، وهي تحت الطبع.

<sup>(</sup>٣) تمَّ تحقيقها والحمد الله، وهي تحت الطبع.

<sup>(</sup>٤) تمَّ تحقيقها والحمد لله، وهي تحت الطبع.

وهو عظيم في بابه يدل على تمكن مصنف من زمام اللغة العربية، طبع سنة ١٣٠١هـ(١).

٧ - شهى النغم في ترجمة شيخ الإسلام عارف الحكم، وهو في سيرة «عارف حكمت » طبع بتحقيق الخطراوي سنة ٣٠٤ هـ.

٨ = حاشية شرح القطر \_ في النحو \_ كتبها وهو ابن ثلاث عشرة سنة، ولم يتمها، فأتمها ابنه نعمان خير الدين، وقد طبعت بالقدس سنة ١٣٢٠هـ ولها نسخة خطية في مكتبة المتحف العراقي (٢).

9 - حاشية على ابن عصام - في الاستعارة - سماها (( بلوغ المرام )) كتبها وهو ابن ست عشرة سنة (٣).

• 1 - رسالة في ترجمته لنفسه كتبها وهو ابن ست عشرة سنة، عام ١٢٣٣هـ(٤).

<sup>(</sup>۱) المسك الأذفر (ص٧٦ ـ ٧٧) هدية العارفين (١٩/٢) الأعلام (١٧٦/٧) أعلام العراق (ص٣١)

<sup>(</sup>٢) المسك الأذفر (ص٧٦ ـ ٧٧) هدية العارفين (١٩/٢) الأعلام (١٧٦/٧) والألوسي مفسرًا (ص/٨٦).

<sup>(</sup>٣) المسك الأذفر (ص٧٦) هدية العارفين (٢/٩/٤) أعلام العراق (ص٣٢) والألوسي مفسرًا (ص/١٠٧).

<sup>(</sup>٤) ذكرها ابنه نعمان خير الدين في كتابه (( جلاء العينين )) (ص٣٠) وحفيده في كتابه (( غاية الأماني في الرد على النبهاني )) (٩٨/٢) ونقل طرفًا منها وذكرها كذلك الكتاني في فهرس الفهارس (١٩٩/١) ونقل كثيرًا منها الاستاذ عبد الله بن عبد العزيز الخضير في رسالته الماجستير (( منهج أبي الثناء في أصول الإيمان (١٩/١ - ٥٥).

11 ـ شرح سلم العروج ـ في المنطق ـ كتبه وهوابن تسع عشرة سنة (١).

**۱۲ ـ** الفیض الوارد علی روض مرثیة مولانا خالد، وهو شرح لقصیدة في رثاء خالد النقشبندي فرغ منها سنة ۲۷۱هـ وطبعت سنة ۲۷۸هـ (۲).

17 - الطراز المذهب في شرح قصيدة مـدْح البـاز الأشهب، والقصيدة لعبد الباقي العمري يمدح فيها ((عبد القادر الجيلاني فرغ منها سنة ١٢٥٥هـ وطبعت سنة ١٣١٣هـ(٦).

قال العلامة الأثري: « وقد كان ـ وهو هو ـ في غنــى عـن التعـرض لمثـل هذه الأمور ».

**١٤ - الخريدة الغيبية في شرح القصيدة العينية، والقصيدة لعبد الباقي** العمري يمدح بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي من أواخر مصنفاته عاش بعدها مدة ميقات موسى عليه السلام، وقد طبعت على الحجر (٤).

<sup>(</sup>۱) المسك الأذفر (ص٧٦) أعلام العراق (ص٣٢) الدر المنتثر (ص٩٦) ذكرى أبي الثناء (ص٥٨).

<sup>(</sup>۲) المسك الأذفر ( $\omega$  ( $\omega$  ( $\omega$  ( $\omega$  ( $\omega$  ( $\omega$  )) الدر المنتثر ( $\omega$  ( $\omega$  ( $\omega$  )).

<sup>(</sup>٣) هدية العارفين (٢/ ٤١٩) جلاء العينين (ص٥٧) الدر المنتثر (ص٣٠) ذكـرى أبـي الثنـاء (ص٩٨).

<sup>(</sup>٤) المسك الأذفر (ص٩٧) هديـة العارفين (٤١٩/٢) جلاء العينين (ص٥٨) ذكرى أبي الثناء (ص٩٢).

النطق، منه الحكيم حاشية الشمسية في علم المنطق، منه نسختان في المتحف العراقي (١).

١٦ - فوائد وتعليقات في النحو، منه ورقتان في مكتبة الأوقاف العامة تحت رقم (٦٥١٤).

۱۷ ـ المقامات: وهي خمس مقامات. وتعرف بمقامات ابن الألوسى، طبعت واحدة منها بعنوان (10) إنباء الأبناء (10).

11 - التبيان شرح البرهان في إطاعة السلطان، منه نسخة في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد برقم (٦١٦)(٣).

19 ـ الفوائد السنية من الحواشي الكلنبوية، في الآداب والمناظرة، وهو مختصر حاشية الكلنبوي على حاشية مير أبي الفتح، منها نسخة في مكتبة الأوقاف العامة تحت رقم (٢٥٠٤)(٤).

• ٢ - نشوة الشَّمول في السفر إلى إسلامبول، فرغ منه سنة (١٢٦٨هـ)

<sup>(</sup>١) هدية العارفين (٢/ ٤١٩) جلاء العينين (ص٥٨) ذكرى أبي الثناء (ص٩٢).

<sup>(</sup>٢) المسك الأذفر (ص٧٩) وفي هامشه (١) أنها طبعت كاملة سنة (١٣٣٣هـ) حلاء العينين (ص٨/هـ) الدر المنتثر (ص٢٩) هدية العارفين (٤١٨/٢ ـ ٤١٩).

<sup>(</sup>٣) المسك الأذفر (ص٧٦) هدية العارفين (١٩/٢) جلاء العينين (ص/٥٨) الـدر المنتثر (ص/٣) وقد حصلت صورة منه.

<sup>(</sup>٤) المسك الأذفر (ص٧٧) هدية العارفين (١٩/٢) الدر المنتثر (ص٣١) ذكرى أبسي الثناء (ص٩١).

طبع سنة (١٩٩١هـ) تكلم فيه على سفره إلى إسلامبول(١).

١ ٢ - شجرة الأنوار ونوار الأزهار، تكلم فيه على ذرية فاطمة الزهراء رضي الله عنها، منها نسخة بخط ابنه نعمان في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (٢٤٢٠٧)(٢).

۲۲ - نشوة المُدَام في العود إلى مدينة السلام، ذكر فيه أحبار رجوعه من إسلامبول إلى بغداد، كتبه سنة (٢٦٩هـ)(٢).

**٣٣ -** غرائب الاغتراب، ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب، ترجم فيه لنفسه وبعض مشايخه والعلماء الذين لقيهم في طريقه أو في إسلامبول، وبعض الأبحاث العلمية والأدبية التي حرت بينه وبين عارف حكمت في إسلامبول، وقد فرغ منه سنة (٢٧٠هم) وطبع ببغداد سنة (١٣٢٧هم)<sup>(٤)</sup>.

٢٤ - سُفرة الزاد لسفرة الجهاد، وهو في حكم الجهاد وفضله، وحكم

<sup>(</sup>۱) المسك الأذفر (ص٥٧) هدية العارفين (١٩/٢) جلاء العينين (ص٥٨) الدر المنتثر (ض٣١).

<sup>(</sup>٢) غراب الاغتراب (ق١١ب) هدية العارفين (١٩/٢) وسماها (( الشجرة الفاطمية )) الدر المنتثر (ص/٣٠).

<sup>(</sup>٣) المسك الأذفر (ص٥٧) هدية العارفين (٤١٩/٢) حلاء العينين (ص٥٨) أعلام العراق (ص٣١).

<sup>(</sup>٤) المسك الأذفر (ص/٥٧) هدية العارفين (١٩/٢) حلاء العينين (ص٥٨) ومنه مصورة بالجامعة الإسلامية تحت رقم: (٥٨٥) فيلم.

مصالحة المحاربين، فرغ منه سنة ١٢٧٠هـ وطبع ببغداد سنة ١٣٣٣هـ (١).

**٢٥ ـ تعليقات على ألفية ابن مالك، ذكره في تفسيره روح المعاني** (١٦٦/١٢)

**77 -** الغرة: وهو نظم لدرة الغواص للحريري، وقد تقدم شرحه المسمى  $(7)^{(7)}$ .

**۲۷ — تعلیقات علی عدة کتب في المعق**ول والمنقول والفروع والأصول (٤).

٢٨ - التبيان في مسائل إيران، قدمه إلى السلطان محمود خان(٥).

79 حدقائق التفسير، هذا الكتاب نسبه إليه غير واحد من الفضلاء، منهم الأستاذ محمد بهجت الأثري في أعلام العراق (ص/٣١) والزركلي في الأعلام (١٧٦/٧) لكن الأستاذ محسن عبد الحميد في كتابه (( الألوسي مفسرًا )) (ص/١٤٢) قال: (( إن نسبته إلى الألوسي خطأ، واستظهر أن التسمية هي التي من الألوسي كما صرح بذلك في غرائب

<sup>(</sup>۱) المسك الأذفر (ص۷۹) هدية العارفين (۱۹/۲) الدر المنتثر (ص۳۰) أعلام العراق (ص۳۲).

<sup>(</sup>٢) الألوسي مفسرًا (ص/١٤٢).

<sup>(</sup>٣) ذكرى أبي الثناء (ص/٨٩) هدية العارفين (١٩/٢).

<sup>(</sup>٤) الألوسي مفسرًا (ص/١٤٢).

 <sup>(</sup>٥) ديوان الأخرس (ص/٥٥٥).

الاغتراب (١) ونشوة المدام (ص/٢٥) وأمَّا الكتاب فإنَّه عبارة عن مجموعة رسائل وبحوث في التفسير كتبها طائفة من المفسرين مثل: الزمخشري (٢) والبيضاوي (٣) والرازي (٤) والدواني (٥) وأبو السعود (١) وابن كمال باشا (٧)

انظر: السير (١٥١/٢٠) والأعلام (١٧٨/٧).

- (٣) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي، البيضاوي الشيرازي الشافعي ناصر الدين أبو سعيد قاض مفسر فقيه أصولي من كتبه ((أنوار التنزيل)) (ت٥٨٥)، انظر: طبقات الشافعية (١٠/٤)، الوافي بالوفيات (٣٧٩/١٧)، الأعلام (١١٠/٤).
- (٤) هو الفخر، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين، أبو عبد الله التميمي الشافعي صاحب (٤) هو التفسير الكبير ))، المفسر (ت٦٠٦هـ). انظر: وفيات الأعيان (٢٤٨/٤) طبقات الشافعية (٨١/٨) الأعلام (٣١٣/٦).
- (٥) جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الشافعي الدواني قاض متكلم، سكن شيراز وولي قضاء فارس من مصنفاته (( شرح العقائد العضدية )) (ت ٩١٨هـ). انظر: الضوء اللامع (١٣٠/٧) والبدر والطالع (١٣٠/٢) وشذرات الذهب (١٦٠/٨) وكشف الظنون (١٤/١) والأعلام (٣٢/٦).
- (٦) هو محمد بن محمد بن مصطفى، أبو سعيد العمادي تولى القضاء والإفتاء بالآستانة (٣/٧). انظر: الفوائد البهية (ص٨١) الأعلام (٩/٧).
- (٧) هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا، شمس الدين قاضي تولى الافتساء بالآسستانة (ت ٩٤هـ).

<sup>(</sup>١) غرائب الاغتراب (ق١٩٨أ).

<sup>(</sup>۲) هو محمود بن عمر بن محمد، أبو القاسم، الخوارزمي صاحب (( الكشاف )) (ت۵۳۸هـ).

وأضرابهم، وقد عني بجمعها رجل من أهل العلم اسمه «مصطفى » سنة (١٠٨٥هـ) وقد علق عليها الألوسي بكلام لبعض مشايخه وغيرهم وصححها ونسب الأقوال لأصحابها في أكثر المواضع. والأستاذ محسن عبد الحميد يستند في معلوماته على ورقة وقع عليها في مكتبة هاشم الألوسي بخط وإمضاء الأستاذ منير القاضي (١) يقول فيها ما ملخصه: «طالعت كتاب « دقائق التفسير » وهي مخطوطة ملك الأستاذ السيد هاشم الألوسي ورثها عن أبيه عن جدأبيه المفسر الشهير، فتحصل عندي أن المخطوطة ليست من مؤلفات المفسر بل هي مجموعة عني بجمعها رجل من أهل العلم اسمه «مصطفى »... علق عليها الألوسي وعني بتصحيحها من محض فكره الصائب ١٥٢١ هذا ما قيل، وفي النفس منه شيئ؛ لأن عبارة الألوسي شبه صريحة في أنه هو الجامع لها إذ يقول: (( وقد أثبت جميع ما كتب هؤلاء الأجلة (٣) في مجموعة لي سميتها (( دقائق التفسير ،،(٤).

انظر: الكواكب السائرة (١٠٧/٢) الأعلام (١٣٣/١).

<sup>(</sup>١) هو الأستاذ منير بن خضر الشهير بالقاضي (ت١٣٩٠هـ).

انظر: المسك الأذفر (١٤) تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر (٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) الألوسي مفسرًا (ص١٤٢).

<sup>(</sup>٣) والأجلة المشار إليهم هنا ليس منهم الزمخشري ومن ذكر معه آنفًا.

<sup>(</sup>٤) غرائب الاغتراب (ق٩٩١أ) ونشوة المُدَام (ص٥٢).

#### المطلب السادس: مكانته العلمية

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

كل امرئ قدره ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء

فقيمة الانسان ومكانته تعلو وتكبر بقدر تأثيره في مجتمعه وما خلفه من آثار نافعة ودعوة إصلاحية هادفة تكون سببًا في تغيير بعض المفاهيم الخاطئة، والانحرافات السائدة، وقد يبذل العالم جهودًا مضنية في الإصلاح لكنه لا يجد على نصرة الحق أعوانًا فيكون تأثيره محدودًا وإن طالت مدة دعوته أزمانًا، وآخر قد يبذل جهدًا أقل ويكون له تأثير أكبر بسبب الأنصار والأعوان، وقد يكون الأول أعلم من الثاني.

وشخصيتنا التي نحاول أن نسلط الأضواء على مكانتها العلمية هي شخصية بارزة معالمها بروز الشمس في رابعة النهار، معروفة في جميع الأمصار، اشتهر ذكرها وذاع صيتها في كثير من الجهات، وأصبح يقصدها علماء الآفاق بمسائلهم المعضلات، والعلماء، عادة ـ لا يقصدون بأسئلتهم العويصة إلا من حسن ذكره وعلت مكانته العلمية، وسلم له كبارهم وصغارهم، ومما يدل على أنّه أصبح محطًا لأنظار المسلمين في كثير من الجهات، أحوبته المي سارت بها الركبان، وعجز عن الإجابة عليها في العراق كلُّ إنسان. وهي أحوبة عن ثلاثين سؤالاً وردت من إيران، أرسلها علماء الرافضة وأرادوا بها الامتحان، « فبقيت الاسئلة تنادي مدة مديدة ولا تجاب، حتَّى أشاع جهلة الشيعة عجز صدور أهل السنة عن الجواب »، فعند ذلك تصدى لها الألوسي وأعطى لكل

سؤال جوابًا. وكذلك أجوبته الأخرى على أسئلة وردت من لاهور، وهذه جاءته من أهل السنة في تلك البلاد وهي في حكم من يسب الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك جوابه الذي حرره في حلسة واحدة في وقت وجيز، وهو عبارة عن رسالة في غاية الإتقان والبلاغة رد بها على أحد علماء الرافضة.

ومن المعالم التي رفعت من شأنه، وزادت في علو مكانته، تفسيره الشهير، الذي اشتهر حتى وصل حبره إلى الكبير والصغير المسمى (( روح المعاني )) الذي مدحه الشعراء وأثنى عليه العلماء الكبراء.

ومنها توليه منصب الإفتاء، وهو منصب خاص لأعلم علماء العراق، فما بالك بمن طار صيته في جميع الآفاق، وقد ذكر بعضهم (١) أنَّ الإمام الألوسي لوكان يعيش في الاستانة عاصمة الخلافة العثمانية لتولى مشيخة الإسلام فيها، إذكانوا يطلقون على المفتى العام للدولة ((شيخ الإسلام)).

وقد دل على ذلك تزكية المفتى له عند السلطان، وقد كان وقتها هو الشيخ (ر عارف حكمت )، قال: (ر إنَّكم كلما بالغتم في إكرام هذا الرجل، فهو بالنسبة إلى ما ينبغي له قل من جل )(٢).

وهذه الشهادة من مثل هذا العالم الذي يتولى أعلى منصب ديني في الدولة العثمانية تدل على أن الإمام الألوسي بلغ النهاية في علوا المكانة بين

<sup>(</sup>١) ذكرى أبي الثناء الألوسي (ص٥١) المسك الأذفر (ص٧٤).

<sup>(</sup>٢) غرائب الاغتراب (ق ٢١/أ).

علماء عصره، والشيخ عارف حكمت لم يقل هذه الكلمة من فراغ، وإنّما قالها بعد ما اطلع على تفسيره (( روح المعاني )) وحرت بينهما مطارحات ومناقشات علمية في مسائل اشتهرت بين العلماء بأنّها عويصة ودقيقة (١).

ومما يدل أيضًا على علو مكانة الألوسي العلمية أن الشيخ عارف حكمت وهو الكبير في السن والمقام استجازه فأجازه (٢)، وأجازه هو أيضًا ولما كان منصب الافتاء لا يسند إلا لمن كان حنفي المذهب وقد كان هو شافعيًا دفعه علو همته لدراسة المذهب الحنفي في مدة قصيرة (٣) وهذا يدل على أنّ العلوم أصبحت طيعة لديه، وليس انتقاله عن مذهبه الفقهي إلى غيره بمذموم، ولا هو في فعله هذا ببدع، فقد عرف عن جمع من العلماء انتقالهم عن مذهبهم الفقهي إلى غيره. ومن أعلام هؤلاء العلماء الغزالي والطحاوي وابن دقيق العيد وغيرهم، وقد جمعهم الشيخ بكر أبو زيد في تأليف ضمن كتابه النظائر (٤)،

<sup>(</sup>١) ذكر الألوسي هذه المباحثات في رحلته ﴿ غرائب الاغتراب ﴾ (ق٥٠٠ فما بعدها).

<sup>(</sup>۲) غرائب الاغتراب (٤ ق ٦ ٤ ١ ب) والألوسي مفسرًا (m/4.).

<sup>(</sup>٣) المسك الأذفر (ص٧٨) والنهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين (ج ـ ٣٨/٢).

<sup>(</sup>٤) النظائر (ص٩٠ ـ ١٧٠).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي أبو محمد فقيه مالكي، له (﴿ أَلَفِيةَ ﴾ في أصول الفقه وشرحها، ومنظومة في المصطلح وشرحها، (ت١٢٣٥هـ)، انظر: الأعلام للزركلي (٦٥/٤).

فصنع غير واحد مبجل و ابن دقيق العيد ذي الفتاوي ككونه سهلاً أو الترجيح وذم من نوى الدنا بالقيس على مهاجر لأم قيس(١)

أمَّا التمذهب بغير الأول كحجة الإسلام والطحاوي إن ينتقل لغرض صحيح

ومما زاد من سمو مكانته ما اشتهر به من الذكاء المفرط، وقوة الاستحضار والعارضة وسرعة البداهة.

قال حفيده السلفي أبو المعالي (٢) في المسك الأذفر (٣): «وكان رحمه الله في الفطنة والذكاء، لا تجاريه ذكاء(٤)، ذا ذهن أشد من البرق لمعًا، وفكر أحد من السيف قطعًا، شهابًا ثاقبًا، وسهمًا لغرض الدقائق صائبًا ... وكان في قوة الاستحضار لايجارى، وفي البداهة وسرعة الانتقال لا يباري ».

ومصداقا لهذه الأوصاف ننقل هنا قصة طريفة وقعت بينه وبين أحد الروافض من فهمها أدرك قوة عارضة هذا الرجل وسرعة بداهته.

<sup>(</sup>١) نشر البنود (٢/ ٣٥٠ ـ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) هو محمود شكري الألوسي صاحب ((غاية الأماني في الرد على النبهاني )) و((صب العذاب على من سب الأصحاب » ترجمته في أعلام العراق للأثري ومقدمة ((صب العذاب)).

<sup>(</sup>۳) (ص۲۹).

<sup>(</sup>٤) ذكاء: الشمس.

جرت مناقشة بين الألوسي ورافضي حول حديث الافتراق (۱)، قال الألوسي: «ومن غريب ما وقع أن بعض متعصبي الشيعة الإمامية من أهل زماننا واسمه «حمد » روى بدل «إلا واحدة » في هذا الخبر «إلا فرقة » وقال: إن فيه إشارة إلى نجاة الشيعة؛ فإن عدد لفظ «فرقة » بالجمل (۱) وعدد لفظ «شيعة » سواء (۱)، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام «إلا الشيعة » والمشهور بهذا العنوان هم «الشيعة الإمامية » فقلت له بعد عدة تزييفات لكلامه: يلزم هذا النوع من الإشارة أن تكون «كلبًا » لأن عدد «كلب » وعدد «حمد » سواء (۱) فألقم الكلب حجرًا » انتهى (۱).

وكان رحمه الله يقول عن نفسه: ﴿ مَا اسْتُودَعْتَ ذَهْنِي شَيْئًا فَخَانَنِي، وَلَا دَعُوتَ فَكُرِي إِلاَّ وأجابِني ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم: « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة... » الحديث. في السنن.

<sup>(</sup>٣) (كلمة (( فرقة )) = ف٨٠ + ر٢٠٠ + ق١٠٠ + هـ٥ = ٣٨٥) و (الشيعة = ش٣٠٠ + ي٠١ + ع٠٧ + هـ٥ = ٣٨٥).

<sup>(3) (</sup>کلمة (( کلب )) = 6.7 + 0.7 + 0.7 + 0.7 = 70) و (( حمد )) = -0.7 + 0.3 + 0.3 + 0.3 = -0.3

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٦٨/٨).

<sup>(</sup>٦) المسك الأذفر (ص٧٠) والدر المنتثر (ص/١٩).

ومما يدل أيضًا على رفعة مكانته احترام أقرانه ومعاصريه له وتقديرهم لمقامه وما ورد من الثناء الجميل والمدح بعبارات التفخيم والتبحيل، حتَّى تجاوز بعضها حدود الشرع الجليل.

ومما حلي به ما نقله ابنه نعمان حير الدين عن صاحب «حديقة الورود» قال: « ... شيخ علماء العراق... وحيد الدهر بالاتفاق، كريم الذات بديع الأخلاق، خاتمة المفسرين وسعد المحققين وفخر علماء المسلمين، والواصل إلى رتبة الاجتهاد، الذي شرق وغرب ذكره في البلاد، أخذ العلوم عن علماء محققين... وقد ألف ودرس وهو دون العشرين» ونقل أيضًا عن أربع الند والعود » قوله: « ... كان نادرة الأوان، وممدوحًا بكل لسان ... قصدته .. العلماء من الأقطار البعيدة... ولم يسمع بمثله في كافة الأقاليم منذ سنين عديدة مع تقوى وصلاح وديانة قوية، وسخاء وكرم وصدقات خفية » (١٠).

وقال فيه حفيده أبو المعالي: « ... كان صدر المدرسين وخاتمة المفسرين أحد أفراد الدنيا في أدبه وفضله وعلمه، وبلاغته وذكائه وفهمه »(٢).

وقال حفيده الآخر على علاء الدين: « هو المفسر الكبير والعالم النحرير، الذي طارت شهرته في الآفاق ورئيس علماء العراق »(٣).

<sup>(</sup>١) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص/٥٧ ـ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) المسك الأذفر (ص٦٦).

<sup>(</sup>٣) الدر المنتثر (ص١٥).

وقال العلامة صديق حسن خان (۱): «كان رحمه الله خاتمة المفسرين ونخبة المحدثين »(۲).

وقال نجله السيد أحمد: «كان عالًا باختلاف المذاهب مطلعًا على الملل والنحل والغرائب، سلفى الاعتقاد شافعي المذهب »(٣).

وقد سبق قول الشيخ عارف حكمت فيه (٤).

وقال الأستاذ الكبير العلامة محمد بهجة الأثري:

«هوطود العلم، وعضدالدين، وفحل البلاغة وأمير البيان، وعين الأعيان، وإنسان عين الزمان، انفسحت في العلم خطاه فأذعن له المحب والمغتاظ، وأرزم سحاب (٥) أدبه فروى الغياض والرياض، فهو ابن العلم وأبوه، وعم الأدب وأخوه، وله من المكانة الرفيعة والمقام المحمود، ما يغني عن الإشادة بذكره والإطالة في إطرائه »(١).

<sup>(</sup>۱) هو محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي أبو الطيب، من رجال الإصلاح صنف مصنفات كثيرة نيفت على الستين منها (( الدين الخالص » (ت٧٠٧هـ). انظر: حلاء العينين لنعمان خير الدين الألوسي (ص٣١)، وإيضاح المكنون (١٠/١) والأعلام للزركلي (٦٧/٦).

<sup>(</sup>٢) التاج المكلل (ص١٧٥).

<sup>(</sup>٣) التاج المكلل (ص/١٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم (ص/٧٣).

<sup>(</sup>٥) أرزم الرعد: اشتد صوته أو صوّت غير شديد، انظر: القاموس (ص ١٤٣٨)، مادة: (( رزم )). (٦) أعلام العراق (ص (7)).

وقال الأستاذ عباس العزاوي ـ وهو من أفاضل مؤرخي العراق ـ : «إن العصر الحديث في العراق يجب أن يسمى عصر الألوسي؛ لأنه كان المصباح المضيء في كل اتجاه حيث رفع الأسلوب العلمي بتأليفه المتشعب في النحو والفقه والتفسير والتاريخ... فكان أستاذًا كبيرًا لمدرسة في التأليف »(١).

وقال فيه الأستاذ الزركلي: « مفسر محدث أديب من المحددين... سلفي الاعتقاد، مجتهدًا »(٢).

وقد اعتمده العلامة المصلح الشيخ محمد رشيد رضا (٢) في كثير من المباحث في تفسيره المنار ووصفه بالنقاد.

وقال في تقريض له على كتاب «غرائب الاغتراب » للألوسي: « لا نرى حاجة لتعريف قراء المنار بالمؤلف الجليل، وهو صاحب تفسير روح المعاني الشهير، الذي ندر من لم يستفد منه من ممارسي العلوم الإسلامية... تصفحنا صفحات من الكتاب فتمثلت لنا روح المؤلف نقية طيبة كأرواح أسلافنا الأولين: نزاعة إلى الحق، وثابة على الباطل... لا تحابي... ولاتداهن »(3).

<sup>(</sup>١) ذكرى أبي الثناء (ص/٦٠) والنهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٢) الأعلام للزركلي (١٧٦/٧).

<sup>(</sup>٣) هو محمد رشيد بن علي رضا القلموني البغدادي المصري الحسيني، صاحب محلة المنار، وأحد رجال الإصلاح الإسلامي، قال فيه الدكتور تقي الدين الهلالي: (( إمام الدعوة في زمانه )) (ت ١٣٥٤هـ)، انظر: الأعلام (٢٦/٦) والدعوة إلى الله في أقطار مختلفة (ص٧).

<sup>(</sup>٤) محلة المنار محلد (١٣١ حـ ٢ (ص/١٣١).

وقال الدكتور محمد حسين الذهبي: «شيخ العلماء في العراق، وآيـة من آيـات الله العظام، ونادرة من نوادر الأيـام ... محـدث لا يجـارى، ومفسـر لكتاب الله لايبارى »(١).

ومن المظاهر الجلية التي تنادي بعلو مكانته أيضًا مدح الشعراء له في حياته ورثاؤهم إيَّاه بعد مماته.

قال في بعض قصائده (٢):

السيد المحمود في خلاله وفائض البحرين علمًا وندى يقول من ناظره في علمه ما بعد هذا غاية ومنتهى

<sup>(</sup>١) التفسير والمفسرون (١/٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) ديوان الأخرس (ص/٧٦ ـ ٧٧) ضمن قصيدة نيفت أبياتها على المائة.

لا هو بالفضِّ الغليظ قلبه وبالوغي أشد من صم الصفا تخاله حين تراه ضاحكًا فاق الأنام بالتقى وبالحجي ما زال يرقى بالحجا وبالنهى لا يختشي في الله لوم لائم وقال يرثيه بعد موته(١):

الله يعلم والأنام شهود كان الإمام به الأئمة تقتدى ظلا على الإسلام كان وجوده فلفقده في كل قلب لوعة فزوال ذاك الطود بعد ثباته و جزيت خيرًا بعدها عن أمة

إن الذي فقد الورى لفريد فله الهدى ولغيره التقليد حتى تقلص ظله المدود ولذكره في حمده ترديد ينبيك أن الراسيات تبيد علماؤها مما أفدت تفيد أظهرت بالآيات ما بظهورها يخفى النفاق ويعلن التوحيد

كروضة باكرها قطر الندى

وزينة المرء التقى مع الحجا

حتى رقى بالعلم أعلى مرتقى

أفتى على الحق وبالحق قضي

وممن مدحه من الشعراء المشهورين أيضًا عبد الباقي بن سليمان العمري الفاروقي (ت٢٧٨هـ) وله ديوان مطبوع بعنوان ﴿ الترياق الفاروقي ﴾ مدحه فيه أيضًا بقصائد كثيرة في مناسبات عديدة وهي في الصفحات التالية من ديوانه (٢٧٢ و ٥٤ و ٤٥ و ٢٧٦ و ٣٨٤ و ٣٨٥ و ٣٨٥ و ٢٨٢ و ۹ ۸ و ۳۹۲ و ۱۹ ٤).

<sup>(</sup>١) ديوان الأخرس (ص/٦٦٦).

ومما قاله فيه وفي كتابه الأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية:

قلد قيل في التمثيل أنثى وذكر وهذه أسئلة عويصة عن حلها كلّت أنامل الفكر أبكارها ليس لها من ثاقب سوى شهاب الدين محمود الأثر كم طاب في مُحْلَوْلِكِ الليل سمر

إن السؤال والجواب مثل ما علامة الدنيا مع العليا له وقال:

روح معانيه التي دونها في أعين الأعيان تزهو كالحور فيا لها مسائل منها انبرت وسائل بُرهانُها لنا ظهر(١) وهناك شعراء آحرون كثيرون عاصروه وعرفوا قدره فتحركت شاعريتهم لمدحه والإشادة بعلمه وفضائله، وقد جُمِعَ كلُّ ذلك في كتاب « حديقة الورود في ترجمة أبي الثناء محمود »(٢) وهو في جزءين كبيرين، كتبه تلميذه عبد الفتاح الشواف ومات قبل أن يتمه ثم أتمه إبراهيم بكتاش، والسيد نعمان خير الدين الألوسي، قال الأستاذ محسن عبد الحميد: «ولا أظن أن عالماً قبله ولا بعده قيل فيه من القصائد في المدح والترحيب به ورثائه أكثر منــه ولـو أننا جمعنا كل ما ورد عنه في دواوين شعراء زمانه لحصلنا على ديوان من الشعر کامل <sub>"(۲)</sub>.

<sup>(</sup>١) الترياق الفاروقي (ص/٥٤٦ ـ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) لا زال مخطوطا فيما أعلم انظر المسك الأذفر (ص/٥٦و٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) الألوسي مفسرًا (ص/٨٢) وانظر ذكري أبي الثناء (ص/٩٤).

# المبحث الثالث العقيدة والمذهب والوفاة وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: عقيدته وفيه مسائل.

المطلب الثاني: مذهبه.

المطلب الثالث: وفاته.



# المطلب الأول: عقيدته

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: خطورة الحكم على عقائد المسلمين وما ينبغي أن يتحلّى به المرء المتصدي لذلك.

المسألة الثانية: الألوسي سلفي العقيدة في الجملة.

المسألة الثالثة: نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن القيم في التعامل مع العلماء الذين جمعوا بين الخطأ والصواب.

المسألة الرابعة: وقفات مع الألوسي في بعض مسائل الاعتقاد.

المسألة الأولى: خطورة الحكم على عقائد المسلمين، وما ينبغي أن يتحلى به المرء المتصدي لذلك.

عند ما يريد الإنسان أن يتحدث عن عقيدة أحد المسلمين، وبخاصة إذا كان عالمًا من علمائهم فإنّه يلزمه أن يكون حذرًا غاية الحذر. ومتجردًا إلى أبعد حد ممكن عن كل حلفيات أو إشاعات أو ما شابه ذلك، وسواء أكان الأمر يتعلق بالعقيدة أم بغيرها فإن الأمر خطير، إذ لا يجوز كـــلام الرجــل علــي غيره إلا لمقصد شرعى وفي حدود الحاجة والضرورة، وإلا كان ذلك غيبة (١)، وفي الحديث: « كل المسلم على المسلم حوام... »(١) وقد اشترط بعض العلماء شروطًا لمن يريد أن يصدر أحكامًا على الغير فقال: « يشترط فيه أن يكون عارفًا بحال المترجم علمًا ودينًا وغيرهما من الصفات، وهذا عزيز حدًا، وأن يكون حسن العبارة، عارفًا بمدلولات الألفاظ حسن التصور، بحيث يتصور حين ترجمة الشخص جميع حاله، ويعبر عنه بعبارة لا تزيد عنه ولا تنقص، وأن لا يغلبه الهوى، فيخيل إليه هواه الإطناب في مدح من يحبه والتقصير في غيره، وذلك بأن يكون عنده من العدل ما يقهر به هواه ويسلك معه طريق الإنصاف، وإلاّ فالتجرد عن الهوى عزيز، فهذه أربعة  $[m-(e^{-1})]^{(7)}$ وزاد بعض « الورع والتقوى وعدم الأحذ بالتوهم والقرائن التي تختلف وترك

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين (ص/٥٧٥ ـ ٧٧٠) والإعلان للسخاوي (١٢٤ ـ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٢٥٦٤)، (ص١٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص١٣٢).

الجازفة »(۱)، وينبغي على هذا المتحدث أن يعلم أنّه سيسلك طريقًا محفوفًا بالمخاطر قد يضل فيه إن لم يكن على بينة من أمره، ولم يكن عنده نور من كتاب ربه وسنة نبيه صلّى الله عليه وسلّم، ولا ينس أنه سيحاسبه الله على كل ما نطق به لسانه، أو رقمه قلمه، قال تعالى: ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴿(۱) وقال صلّى الله عليه وسلّم: «وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم »(۱) وقال ابن دقيق العيد (۱): «ما تكلمت بكلمة أو فعلت فعلاً إلا وأعددت لذلك جوابًا بين يدي الله سبحانه »(۱).

وعليه أيضًا أن يستحضر أن العلماء ورثة الأنبياء. فيعرف لهم قدرهم ومكانتهم ويحسن الظن بهم، ولا يأخذهم بلازم القول ولا يحمِّل كلامهم ما لا يحتمل فإن المتكلم هو أحق بتفسير كلامه من غيره، وعليه أن يحمل كلامهم على أحسن المحامل ما أمكنه ذلك، والإنصاف مرغوب ومحبوب، والظلم حرام على الرب والمربوب.

قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عند كلامه على طبقات الرواة:

<sup>(</sup>١) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص١٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة (ق) الآية: (١٨).

<sup>(</sup>٣) الترمذي برقم (٢٦١٩) وابن ماجه رقم (٣٩٧٣) وأحمد (٢٣١/٥) عن معاذ بن جبل.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين (٣٠٢) الدرر الكامنة (٩١/٤).

<sup>(</sup>٥) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص/١٢٣ ـ ١٢٤).

(« فلا يقصَّر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطي كل ذي حق فيه حقه. ويُنزَّل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن ننزل الناس منازلهم »(١).

وقال سعيد بن المسيب (٢): (( ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أنَّ مَن غلب عليه نقصانه ذهب فضله (٣).

# **المسألة الثانية**: الألوسي سلفي في الجملة.

وبعد هذه التوطئة ـ التي هي بمنزلة المعالم لمن يريد ان يتحدث في هذا الباب ـ أدخل في الموضوع مستعينًا با لله ومسترشدًا به فأقول: إن الإمام الألوسي رحمه الله عالم متبحر في كل العلوم الإسلامية حتَّى قيل فيه « إنَّه

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (7/۱) وانظر حديث عائشة أيضًا في سنن أبي داود (٢٦١/٤) (رقم: ٢٤٤٢) كتاب الأدب، وانظر الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي (٥/١) فقد حسنه وأطال النفس فيه.

<sup>(</sup>٢) هو سيد التابعين في زمانه، أبو محمد، سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي (ت٩٤).

انظر: الحلية (١٦١/٢) والسير(٢١٧/٤) والتقريب (ص/٢٤١).

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله (٨٢١/٢) رقـم (١٥٤٠) والإعـلان بـالتوبيخ لمـن ذم التــاريخ، للسخاوي (ص/ر١٢٦ ـ ١٢٧).

أستاذ الكل في الكل »(۱) واسع الإطلاع له صبر وجلد على المطالعة والكتابة عجيب، حتَّى إنه كان في كثير من الأحيان \_ إن أعوزه الشمع \_ يقرأ على ضوء القمر (۲) فأدى به ذلك إلى أن يطلع على الكتب الإسلامية بجميع مذاهبها وعقائدها المتباينة، ولم يكن عنده تعصب يمنعه من الاستفادة من الغير، وإنّما الحكمة ضالته حيثما وحدها أخذها، وهذا التوسع في المدارك هو الذي جعله يُطّلع على بعض كتب السلف ويستفيد منها، كما أن بعض مشايخه (۳) كان له ميل إلى مذهب السلف حتَّى كان يُتَهم «(بالوهابي »).

هذه العوامل كلها جعلت الألوسي يختار لنفسه مذهبًا خاصا به، ولا عجب في ذلك، فقد كان يملك الوسائل التي تمكنه من الاجتهاد، \_ فتجده لتمكنه من الاطلاع على أقوال الناس يعرضها ويختار منها ما يراه صوابًا، معتمدًا في ذلك على الدليل من الكتاب والسنة، ويرد ما يراه خالفًا للكتاب والسنة. وانظر على سبيل المثال ما اختاره في مسألة خلق أفعال العباد وكيف رد على الجبرية والقدرية والمعتزلة والأشعرية(أ). وعلى ضوء ما قلنا فإنه من الصعب حدًا أن نصدر حكمًا قولاً واحدًا على عقيدة الألوسي وذلك لتعدد مشاربه، فعقيدته تتجاذبها أربعة مذاهب:

<sup>(</sup>١) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص/٥٩).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١/٣).

<sup>(</sup>٣) هو على بن محمد السويدي وقد تقدم ضمن شيوخه (ص٥٦).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (١/٨٧).

مذهب ((السلف) ومذهب ((التفويض) ومذهب ((الأشعرية)) ومذهب ((الأشعرية)) ومذهب ((التصوف)) والغالب عليه هو مذهب السلف، وبما أن الحكم للغالب، والألوسي عرف عنه الصدق في القصد وسعة العلم والذكاء وتحريه للحق والتمسك بالدليل، ولم يكن له مذهب باطل يتعصب له في معتقده ويدافع عنه؛ فإنه يمكن أن نقول ((إنه سلفي في الجملة)) وهذا الحكم فيما أرى أقرب إلى الصواب من حكم بعض الأفاضل الذين حشروه مع الخلفيين لما قسموا العلماء إلى ((سلفي وخلفي)) وفي رأبي أنّ حشر بعض علماء الأمة مع من عُرفوا بالخلف فيه مجازفة غير محسوبة ذلك أنّ الخلف اصطلاح أطلق على من حانب مذهب السلف ورضي المناهج الكلامية سبيلاً في اعتقاده أما أولئك العلماء فإنما وقعوا فيما وقفوا فيه من خطأ نتيجة احتهادٍ في تحرِّي الصواب لا العلماء فإنما وقعوا فيما وقفويل ما سواه.

المسألة الثالثة: نُقُول عن ابن تيمية والذهبي وابن القيم في التعامل مع العلماء الذين جمعوا بين الخطأ والصواب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه، إمّا لإحتهاد أو تقليد يعذر فيه وإما لعدم قدرته »(١).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۰/۱۷۳ ـ ۳۷۲).

وقال أيضًا رحمه الله: «والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته، وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته كثير جدًا، فليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا من الخطأ والغلط، بل ولا من الذنوب »(١).

وقال في مكان آخر \_ بعد أن ذكر أن الرجل العظيم القدر قد يحصل منه ما لا ينبغي اتباعه فيه بسبب الاجتهاد والهوى الخفي \_ فتفتتن به طائفتان: طائفة تحاول تصويب ما أخطأ فيه واتباعه عليه، وطائفة تذمه وتطعن في إيمانه، وكلاهما على خطأ، وبين أن أهل الأهواء انحرفوا بهذا السبب \_ قال: (( ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيآت فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة »(٢).

وقال الإمام الذهبي (٣) رحمه الله (( إنّ الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه، وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له الله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم لا نقتدي به في

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/۳۹۳).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٤٣/٤ - ٤٤٥) وانظر درء تعارض العقل والنقل (١٠٢/٢).

<sup>(</sup>٣) هو شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، (( صاحب السير )) وغيره من المصنفات المفيدة (ت٧٤٨هـ) انظر: الدرر الكامنة (٣٢٦/٣).

بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك(١).

وقال رحمه الله: (( ونحبُّ السنةَ وأهلها، ونحبُّ العالِم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنَّما العبرة بكثرة المحاسن »(٢).

وقال: «ولو أنَّ كلّ من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدَّعناه لقلَّ من يسلَم من الأئمَّة معنا، رحم الله الجميع بمنّه وكرمه »(٣).

وقال ابن القيم (١) رحمه الله تعالى: «فلو كان كل من أخطأ وغلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم، وتعطلت معالمها »(٥).

وقال أيضاً رحمه الله: « ومَن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أنَّ الرَّجل الجليل الذي له في الإسلام قدمٌ صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٧١/٥).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢/٢٠).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١٤/١٧٣).

<sup>(</sup>٤) هو العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيـوب الزرعـي الدمشـقي الحنبلـي المشـهور بابن قيم الجوزية (ت٧٥١هـ).

انظر: البداية والنهاية (١٤/١٤)، والدرر الكامنة (٣/٠٠٠ ـ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين (٢/٠٤).

وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلَّة هو فيها معذور، بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يُتَبَع فيها، ولا يجوز أن تُهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قولب المسلمين »(١).

#### وكما قيل:

وإن أبصرت منقصة فهبها لل فيه من الشيم الحسان

المسألة الرابعة: وقفات مع الألوسي في بعض مسائل الاعتقاد وتنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الإيجابيات.

القسم الثاني: السلبيات.

أما قسم الإيجابيات، ففيه ثلاث عشرة وقفة:

الوقفة الأولى: وصيته بالتزام عقيدة السلف.

الوقفة الثانية: فرحه بمذهب السلف.

الوقفة الثالثة: اعتزازه وافتخاره بمذهب السلف.

الوقفة الرابعة: اعتباره التأويل قولاً على الله بلا علم.

الوقفة الخامسة: إثباته لصفي الاستواء، واليد وتجهيله للطاعنين على السلف.

الوقفة السادسة: إثباته لصفتي الغضب والرحمة.

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين (٣/٥٩٥).

الوقفة السابعة: إثباته لصفة الفوقية.

الوقفة الثامنة: موقفه من الأشاعرة.

الوقفة التاسعة: دفاعه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

الوقفة العاشرة: اهتمامه بتوحيد الألوهية وما واجهه من حوادث بسبب دعوته إليه.

الوقفة الحادية عشرة: موقفه من الصوفية.

الوقفة الثانية عشرة: دعوته إلى التمسك بما صح عن النبي على.

الوقفة الثالثة عشرة: موقفه من ولاة الأمور.

الوقفة الأولى: وصيته بالتزام عقيدة السلف.

جاء في وصيته لأبنائه التي كتبها قبل وفاته بشهر ونصف، الدعوة إلى عقيدة السلف قال: «يا بَني عليكم في باب العقائد بعقيدة السلف، فإنها أسلم بل أنصف، يعلم أنها أيضًا أعلم وأحكم؛ لأنها أبعد عن القول على الله عزوجل بما لا يُعلم، وأنى لعناكب الأفهام والأوهام أن تعرج بلعابها إلى حمى ذي الجلال والإكرام، هيهات هيهات ذلك حمى منيع جليل، حُمى حتّى عن جبريل وإسرافيل »(1).

الوقفة الثانية: فرحه بمذهب السلف.

في أول لقاء له مع الشيخ عارف حكمت، وفي حوار علمي دار بينهما،

<sup>(</sup>١) إنباء الأبناء بأطيب الأنباء (ص/١٨).

قال الألوسي بعده: « فأحسست أن له ميلاً إلى مذهب السلف الذي تمذهب به أكثر المحققين، فشكرت ربي وكاد يطير من مزيد الفرح قلبي »(١).

## الوقفة الثالثة: اعتزازه وافتخاره بمذهب السلف.

قال مقررًا مذهب السلف في صفة الحياة: فحياة كل حي حقيقة بالنسبة إلى ما يليق به، وليس كمثل الله تعالى شيء؛ وكأني بك تفهم من كلامي الميل إلى مذهب السلف في مثل هذه المواطن فليكن ذلك، فهُم القوم كل القوم، وياحبذا هند وأرض بها هند (٢).

# الوقفة الرابعة: اعتباره التأويل قولاً على الله بغير علم.

قال: « وأنت تعلم أن الأسلم ترك التأويل؛ فإنه قول على الله تعالى من غير علم، ولا نؤول إلا ما أوّله السلف، ونتبعهم فيما كانوا عليه، فإنْ أولوا<sup>(٦)</sup> أولنا وإن فوضوا فوضنا، ولا نأحذ تأويلهم لشيء سلَّمًا لتأويل غيره »(٤).

**الوقفة الخامسة**: إثباته لصفتي اليد والاستواء وتجهيله لمن يطعن في السلف.

قال في إثباته لصفة اليد لله \_ عز وجل \_ كما عند السلف: « ... يثبتون

<sup>(</sup>١) عن غرائب الاغتراب (ق١٧٩/ب).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۷/۳).

<sup>(</sup>٣) هذا التعبير يوهم أنّ السلف أولوا وليس هذا هو مقصود الألوسي وإنما المقصود المبالغة في اتباع السلف فلو افترضنا أنهم أولوا ـ وحاشاهم ـ أولنا وبما أنهم لم يؤولوا فلا يجوز لنا أنْ نؤول.

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٢٧/٢٧).

اليد له ـ عز وحل ـ كما أثبتها لنفسه مع التنزيه الناطق به قوله سبحانه ﴿لِيسَ كَمثُلُهُ شَيَّء ﴾ (١) وارتضاه كثير ممن وفقه الله تعالى من الخلق، ولا أرى الطاعنين عليهم إلا جهلة ، (٢).

وقال في معنى الاستواء: « الاستواء معلوم المعنى ووجه نسبته إلى الحق تعالى المجامع للتنزيه مجهول؛ لأنّ الصفات تنسب إلى كل ذات بما يليق بتلك الذات، وذات الحق ليس كمثله شيء فنسبة الصفات المتشابهة إليه تعالى ليست كنسبتها إلى غيره عزوجل، لأنّ كنه ذات الحق ليس من مدركات العقول لتكون صفته من مدركاتها »(٣).

## الوقفة السادسة: إثباته لصفتي الغضب والرحمة.

قال في حديثه عن صفة الغضب لله تعالى: ﴿ وأنا أقول كما قال سلف الأمة هو صفة لله تعالى لائقة بجلال ذاته لا أعلم حقيقتها ولا كيف هي ﴾.

وقال عن صفة الرحمة ((كون الرحمة في اللغة رقبة القلب إنما هو فينا، وهذا لا يستلزم ارتكاب التجوز عند إثباتها لله تعالى؛ لأنّها حينئذ صفة لا ئقة بكمال ذاته كسائر صفاته، ومعاذ الله أن تقاس بصفات المخلوقين (°).

<sup>(</sup>١) الشورى: (١١).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٢٣/٥٥و٢١).

<sup>(</sup>٣) غرائب الاغتراب (ق١٨٠/ب).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (١/٩٥).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٦٠/١).

#### الوقفة السابعة: إثباته لصفة الفوقية.

قال في إثبات هذه الصفة: «وأنتَ تعلم أن مذهب السلف اثبات الفوقية لله تعالى كما نص عليه الإمام الطحاوي (١) وغيره. واستدلوا لذلك بنحو ألف دليل (Y).

# الوقفة الثامنة: موقفه من الأشاعرة.

بعدما نقل كلام الأشعري من الإبانة وأنه على عقيدة الإمام أحمد قال عن الأشعري: (( وهو ظاهر في أنه سلفي العقيدة، وكيف لا والإمام أحمد علم في ذلك، ولهذا نص عليه من بين أئمة الحديث، ويعلم من هذا أن ما عليه الأشاعرة غير مارجع إليه إمامهم في آخر أمره من اتباع السلف الصالح، فليتهم رجعوا كما رجع واتبعوا ما اتبع )(").

وفي موضع آخر ينقل قول الأشاعرة بأن أفعال الله لا تعلل بالأغراض ثم يقول: «والسلف كما قال ابن القيم وغيره: يقولون بتعليل أفعاله

<sup>(</sup>١) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري صاحب العقيدة المشهورة به (ر العقيدة الطحاوية )) ولد سنة (٢٣٩هـ) ومات (٣٩١هـ).

انظر: الفهرست لابن النديم (ص/٢٥٧) والسير للذهبي (١٥١/٢٥) والبداية والنهاية (١٨٦/١١).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١١٤/٧) عند قوله تعالى ﴿وهو القاهر فوق عباده ﴾ وسياق أدلة كثيرة على اثبات الفوقية لله.

<sup>(</sup>٣) غرائب الاغتراب (ق٩٧١/به١٨٠/أ).

عزوجل ... » ثم يقول: « وأنا أقول بما ذهب إليه السلف لوجود التعليل فيما يزيد على عشرة الآف آية وحديث، والتزام تأويل جميعها خروج عن الإنصاف، وما يذكره الحاضرون (١) من الأدلة يدفع بأدنى تأمل. كما لا يخفى على من طالع كتب السلفيين عليهم الرحمة » (٢).

وفي مقال للشمس السلفي الأفغاني في مجلة الأصالة ذكر فيه التفتازاني والفخر الرّازي ووصف الأول بأنه فيلسوف الماتريدية والثاني فيلسوف الأشاعرة وحكى عنهما مخالفات خطيرة للعقيدة الصحيحة ثم قال: ((والله تعالى وفق العلامة الألوسي مفتي الحنفية ببغداد (ت١٢٧٠هـ) فوقف لهم بالمرصاد ورد كيدهم في نحورهم )(٣).

قلت وهذا يدل على أن الألوسي وإن كان يحترم كبار الأشاعرة والماتريدية إلا أنَّه لا يسكت عن خطئهم، فالحق أعز عليه من شخصيتهم المحترمة.

الوقفة التاسعة: دفاعه عن شيخ الإسلام ابن تيمية.

في إطار المناقشات العلمية التي كانت تدور بين الألوسي وبين الشيخ عارف حكمت قال الألوسي: « ... ثم انحر الكلام إلى ابن تيمية فقال:

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل، والصواب الحاظرون بالظاء، من حظر الشيء يحظره حظرًا وحظارًا وحظر عليه: منعه، انظر: لسان العرب (۲۰۲/٤)، ومقصوده ما يذكره المانعون من تعليل أفعال الله من الأدلة إلى آخره ...

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۲۹/۲۹ ـ ۹۰).

<sup>(</sup>٣) الأصالة السنة ٣ ـ العددان (١٥ ـ ١٦)، ١٥ذي القعدة (١٤١هـ) (ص/١٠٦).

- أي عارف حكمت -: إنّه (أي ابن تيمية) قائل بالجسمية، فقلت: حاشاه ومذهبه في الجحسم أنه مطلقًا غير مسلم، فقال: إنّه يقول العرش قديم نوعًا، فقلت لم نحد النسبة إليه من غير الدوّاني، فلا يليق أن يمنح سمعًا فقال: له مخالفة للأثمة الأربعة في بعض المسائل الفقهية، فقلت: شبهته في تلك المخالفة - بحسب الظاهر - قوية، وله في بعض ذلك سلف، كما يعرفه من تتبع المذاهب ووقف، وقد مدحه غير واحد من العلماء الأعلام، وقد سمعت من شيخي (۱) أنه رأى كتابًا (۲) في ترجمة من لقبه «بشيخ الإسلام» فقال: قد ذمه العلامة السبكي (۳) فقلت: كم من جليل غدا من ذم عَصْرِيّهِ يبكي، فآه من أكثر المعاصرين، فهم بأيدي ظلمهم لحبات القلوب عاصرين »(٤).

<sup>(</sup>١) لعله (( السويدي )) لأنه كان من أقرب مشايخه لعقيدة السلف وقد تقدمت ترجمته (ص٥٦).

<sup>(</sup>۲) هو كتاب (( الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر )) لمؤلفه محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي (ت ٨٤٢) وقد بلغ عدد الذين سموه بشيخ الإسلام في هذا الكتاب سبعة وثمانين عالمًا، ولم يستقص، فقد ذكر الأستاذ زهير الشاويش في مقدمته للكتاب أنه وقف على عدد كبير لم يذكرهم صاحب الرد الوافر، وقال ابن ناصر الدين في آخر كتابه: (( ولقد تركنا جمًا غفيرًا وأناسي كثيرًا ممن نص على إمامته )).

<sup>(</sup>٣) هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي (ت٥٦٥) ترجمته في طبقات الشافعية لابنه (١٣٩/١٠ ـ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) غرائب الاغتراب (ق١٨٠/ب ـ ١٨١/أ).

وقد نقل الألوسي عن ابن تيمية في مواضع كثيرة من تفسيره تربو على عشرين موضعًا، وكذلك في كتبه الأحرى.

**الوقفة العاشرة**: اهتمامه بتوحيد الألوهية وما لاقاه في سبيل ذلك، مما يدلك على فظاعة الجهل الذي كان عليه أهل بلدته وزمانه.

قال عند تفسيره لقوله تعالى ﴿ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم بشركون (١) « وفي الآية ما يدل على أن صنيع أكثر العوام اليوم من الجؤار إلى غيره تعالى ممن لا يملك لهم بل ولا لنفسه نفعًا ولا ضرًا عنــد إصابــة الضر لهم وإعراضهم عن دعائه تعالى عند ذلك بالكلية سفه عظيم وضلال حديد، لكنه أشد من الضلال القديم، ومما تقشعر منه الجلود، وتُصَعَّر له حدود الكفرة أصحاب الأخدود، فضلاً عن المؤمنين باليوم الموعدو، أنّ بعض المتشيخين قال لي وأنا صغير: إيَّاك ثـم إيَّـاك أن تستغيث بــا لله تعــالي إذا خُطُّبُّ دهاك؛ فإن الله تعالى لا يعجل في إغاثتك، ولا يهمه سوء حالتك، وعليك بالاستغاثة بالأولياء السالفين، فإنهم يعجلون في تفريج كربك، ويهمهم سوء ما حلَّ بك، فمج ذلك سمعي وهَمَى دمعي، وسألت الله أن يعصمني والمسلمين من أمثال هذا الضلال المبين، ولكثير من المتشيخين اليوم كلمات مثل ذلك »(١).

<sup>(</sup>١) الآية (٤٥) من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) روخ المعاني (١٤/١٦١).

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذَكُرِ اللّهِ وحده اشمأزت قلوب الله يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ﴿('): (') وقد رأينا من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله تعالى بها المشركين، يهشون لذكر أموات يستغيثون بهم ويطلبون منهم... وينقبضون من ذكر الله تعالى وحده ونسبة الاستقلال بالتصرف إليه... وقد قلت يومًا لرجل يستغيث في شدة ببعض الأموات وينادي يا فلان أغثني فقلت له : قل: يا الله فقد قال سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبِ أَجِيبِ دَعُوة الداع إذا دعان (') فغضب، وبلغني أنه قال: فلان منكر على الأولياء، وسمعت عن بعضهم أنّه قال: الولي أسرع إجابة من الله عزّ وجلّ ، وهذا من الكفر بمكان نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان "(')

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿... وظنوا أَنَّهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين ﴿نَهُ قَالَ: ﴿ فَالآية دالة على أن المشركين لا يدعون غيره تعالى في تلك الحال، وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمر خطير، وخطب حسيم، في بر أو بحر، دعوا من لا يضر ولا ينفع، ولا يرى ولا يسمع، فمنهم من يدعو الخضر وإلياس، ومنهم من ينادي أبا الخميس والعباس، ومنهم من

<sup>(</sup>١) الآية: (٤٥) من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٢) الآية (١٨٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١١/٢٤).

<sup>(</sup>٤) الآية (٢٢) من سورة يونس.

يستغيث بأحد الأئمة، ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمة، ولا ترى فيهم أحدًا يخص مولاه بتضرعه ودعاه، ولا يكاد يمر له ببال، أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال، فبا لله تعالى عليك قل لي: أي الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبيلاً، وأي الداعيين أقوم قيلاً، وإلى الله تعالى المشتكى من زمان عصفت فيه ريح الجهالة، وتلا طمت أمواج الضلالة، وحرقت سفينة الشريعة، واتخذت الاستغاثة بغير الله للنجاة ذريعة، وتعذر على العارفين الأمر بالمعروف، وحالت دون النهي عن المنكر صنوف الحتوف »(١).

وقال في كلام له على تفسير قوله تعالى: ﴿ لَأَيْهَا الذين المنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ﴾ (٢) - ﴿ واستدل بعض الناس بهذه الآية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين، وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد، والقسم على الله تعالى بهم، بأن يقال: اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعطينا كذا، ومنهم من يقول للغائب أو الميت من عباد الله تعالى الصالحين: يا فلان ادع الله تعالى ليرزقني كذا وكذا، ويزعمون أنّ ذلك من باب ابتغاء الوسيلة... وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱۱/۹۸).

<sup>(</sup>٢) الآية (٣٥) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٢٤/٦ ــ ١٢٥) وقد نصح الشمس السلفي الأفغاني بمراجعة كلام الألوسي في هذا الموضع. الأصالة ـ السنة الثالثة العددان (١٥ ـ ١٦) بتاريخ: ١٥ ذي القعدة، (١٥ ١هـ) (ص/١١١).

وقال بعد أن ساق أدلة كثيرة على عدم حواز التوسل بذات النبي صلّى الله عليه وسلّم ورد ما تمسك به الجوزون من حجج داحضة وشبهات عاطلة قال: «والناس قد أفرطوا اليوم في الإقسام على الله تعالى، فأقسموا عليه عز شأنه بمن ليس في العير ولا في النفير، وليس له من الجاه قدر قطمير، وأعظم من ذلك أنّهم يطلبون من أصحاب القبور، نحو إشفاء (۱) المريض وإغناء الفقير، ورد الضالة وتيسير كل عسير، وتوحي إليهم. شياطينهم حبر «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور » وهو حديث مفتى على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بإجماع العارفين بحديثه، لم يروه أحد من العلماء، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة، وقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم: عن اتخاذ القبور مساجد ولعن على ذلك فكيف يتصور منه عليه الصلاة والسلام الأمر بالاستغاثة والطلب من أصحابها، سبحانك هذا بهتان عظيم »(۱).

وقال عند تفسير قوله تعالى: ﴿ اجعل لنا إلها كما لهم عاله قل ( ") روقد اتفق في هذه الأمة نحو ذلك ». وجاء بحديث ذات أنواط ( أ ) ثم قال: ﴿ والناس

<sup>(</sup>١) الصواب: شفاء المريض، وأما الإشفاء فهو الإشراف على الهلاك.

<sup>(</sup>٢) في المصدر السابق (١٢٧/٦ ـ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣٨ من الأعراف.

<sup>(</sup>٤) هو حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسـلّم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات

اليوم قد اتخذوا من قبيل ذات الأنواط شيئًا كثيرًا لا يحيط به نطاق الحصر، والآمر بالمعروف أعز من بيض الأنوق (١)، والامتثال بفرض الأمر منوط بالعيوق (٢)، والأمر لله الواحد القهار (٣)،

أنواط، فقال صلّى الله عليه وسلّم: الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى (( اجعل لنا إلها كما لهم ءالهة )). أخرجه الـترمذي في الفـتن باب ١٨ (رقم: ٢١٨١) وصححه، وأحمد (٢١٨/٥) وابـن أبـي عـاصم في السـنة (برقم/٧٦) وحسن إسناده الألباني.

<sup>(</sup>١) الأنوق: الرحَمة، وعز بيضها لأنها تضعه في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة. حياة الحيوان الكبرى (٣٩٠/١) ومجمع الأمثال (١/١) ٢و٢٠/٢).

<sup>(</sup>٢) كوكب يطلع مع الثريا يضرب به المثل في البعد. مجمع الأمثال (٢٠١/١) والمستقصى (٢) ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٩/٤٤).

<sup>(</sup>٤) الآية (٢١) سورة الكهف.

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن محمد بن عمر، شهاب الدِّين الحخفاجي المصري، من مصنفاته ((نسيم الرياض في شرح الشفا )) (ت: ١٩٦٩هـ). انظر: خلاصة الأثر (١٩٣١/١) هدية العارفين (١٦٠/٢) الأعلام (١٩٨/١).

وبعد إيراده للأحاديث الواردة في النهي عن البناء على القبور والصلاة عندها<sup>(۱)</sup>، ونقل كلام بعض العلماء في الموضوع قال: «وبالجملة لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف ما نطقت به الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة معولا على الاستدلال بهذه الآية، فإن ذلك في الغواية غاية، وفي قلة النهى نهاية، ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين من إشرافها وبنائها بالجص والآجر، وتعليق القنادل عليها والصلاة إليها والطواف بها واستلامها، والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة إلى غير ذلك، محتجًا بهذه الآية الكريمة ... وكل ذلك محادة لله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وسلم، وإبداع دين لم يأذن به الله عزوجل »(<sup>۲)</sup>، ثم أمر - رحمه الله - باتباع الصحابة في فعلهم وما صنعوه في قبره عليه الصلاة والسلام وعند زيارتهم له فهم القدوة كل القدوة <sup>(۲)</sup>.

## الوقفة الحادية عشرة: موقفه من الصُّوفية.

أول ما يتبادر إلى ذهن قارئ كتب الألوسي، التناقض في موقفه من الصوفية فهو من جهة كثيرًا ما يثني عليهم ويمدحهم ويبالغ في تقديسهم

<sup>(</sup>۱) منها حديث عائشة رضي الله عنها: (( لعن الله اليهود والنصارى اتّخـذو قبـور أنبيائهم مساجد ... )) البخاري ـ الفتح رقم (۱۳۹۰) و (۱۲۶۱) وحديث أبي الهياج الأسـدي في مسلم (۲۲۲۲رقم ۹۲۹) وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۱۵/۲۳۷ ـ ۲٤۰).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه والصفحة نفسها.

واحترامهم وتبحيلهم كقوله: ساداتنا الصوفية أو قدست أسرارهم ونحو ذلك من ألفاظ التبحيل. ومن جهة أخرى يذمهم وينكر عليهم أشد الإنكار ويقبح قولهم وفعلهم ويستخدم في حقهم ألفاظًا لاذعة وجارحة، مثل قوله: ((أكره سماع نهيق حمر جهلة المتصوفة ))(1).

وبعد التمحيص وشيء من الاستقراء وحدت أن مدحه ينصب على طائفة منهم وهم الذين وافقوا الكتاب والسنة وسلف الأمة ولم يختلفوا مع السلف إلا في الاصطلاح « الصوفية » أو في بعض الاحتهادات التي ظنوا أنها صواب ولم يتعمدوا فيها مخالفة القرآن والسنة وسلف الأمة. أو يمدح بعضهم في مسألة بعينها أو اتقاء شر بعض الناس، وأما ذمه إياهم فإنه ينصب على المتصوفة الذين خالفوا الكتاب والسنة وسلف الأمة والعقل والفطرة.

ففي مثل هؤلاء يقول: «إنهم يتهافتون على الشهوات تهافت الفراش على النار » ويقول في بعض معتقداتهم: «من يعتقد ذلك أنجس من الكلب والخنزير » وغير ذلك مما سيأتي نقله.

ونحن وإن كان يهمنا محتوى الاصطلاح من حيث الموافقة للسنة وعدمها فإننا نحبذ للمسلم التمسك بالمصطلحات الشرعية والابتعاد عن المصطلحات المبتدعة سواء كان اصطلاح «الصوفية» أو غيرها فما دام الانسان متبعًا للوحي فما الداعي إلى دخوله تحت اصطلاحات مبتدعة، وعنده في الكتاب

<sup>(</sup>١) غرائب الاغتراب (ق٣٦/ب).

والسنة ما يغنيه عن ذلك. وفيما يلي بعض النقول التي ينكر فيها الألوسي على الصوفية. قال في تفسيره الإشاري لقوله تعالى: ﴿ وَهُولُونَ سَيِغُورُ لِنَا ﴾ (١) ولابد؛ لأنا واصلون كاملون، وهذا حال كثير من متصوفة زماننا؛ فإنهم يتهافتون على الشهوات تهافت الفراش على النار، ويقولون: ذلك لا يضرنا لأنا واصلون، وحكى عن بعضهم أنه يأكل الحرام الصرف، ويقول: إن النفي والإثبات يدفع ضرره، وهو خطأ فاحش وضلال بين، أعاذنا الله وإيّاكم من ذلك، وأعظم منه اعتقاد حل أكل مثل الميتة من غير عذر شرعي لأحدهم، ويقول: كل منا بحر والبحر لا ينجس، ولا يدري هذا الضال أن من يعتقد ذلك أنجس من الكلب والخنزير »(١)، وقال في موضع آخر: «إن كثيرًا من جهلة المتصوفة يطلقون القشر على علم الشريعة امتهانًا له واللب على علم التصوف الباحث عن المقامات والأحوال والمحبة والعشق وما أشبه ذلك تعظيمًا له، وأنت تعلم أن امتهان علم الشريعة كفر »(١).

وقال: «من زعم أن له مع الله حالاً يخرجه من حد العلم الشرعي فهو ضال عن الحق (3).

وقال: ﴿ ومما يستهجن من القول، ما يحكى عن بعض المنصوفة أنه سمع

<sup>(</sup>١) الأعراف الآية: (١٦٩).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۹/۱۱).

<sup>(</sup>٣) الفيض الوارد (ص٢٢٧).

 <sup>(</sup>٤) الفيض الوارد (ص/٢٢٦).

قارئًا يقرأ ﴿ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ... ﴾ (١) فقال: لواطلعت أنا ماوليت منهم فراراً وما ملئت منهم رعبًا ﴾ (٢).

وقال في الإلهام ـ (( إنّه ليس بحجة في شريعتنا على الصحيح  $((^{"}))$ .

وقال في تفسيره الإشاري لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَتَلَىٰ عَلَيْهِمُ َّالِيَاتِنَا بِيِّنْتُ تَعْرَفُ فِي وَجُوهُ الذين كَفُرُوا المنكر﴾(١٠).

قال: ﴿ فيه إشارة إلى ذم المتصوفة الذين إذا سمعوا الآيات الرادة عليهم ظهر عليهم التجهم والبسور، وهم في زماننا كثيرون فإنّا للله وإنّا إليه راجعون ﴿ وَ).

واعتبر الذين يفسرون « اليقين » في قوله تعالى: ﴿واعبد ربك حتى أَتِيك اليقين ﴿ أَنْ الكشف والشهود والوصول إلى درجة يرفع فيها التكليف بالعبادة، اعتبر ذلك مروقًا من الدين وحروجًا من ربقة الإسلام (٧).

وأثناء كلامه على تأويل الرافضة وأنه ليس من التفسير في شيء قال: «وهذا كتأويل المتصوفة لكثير من الآيات »(^^).

<sup>(</sup>١) الكهف (١٨).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۱۵/۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٧/١٦).

<sup>(</sup>٤) الآية (٧٢) سورة الحج.

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٢١٢/١٧).

<sup>(</sup>٦) الحجر: الآية: (٩٩).

<sup>(</sup>٧) روح المعاني (١٤/٨٧).

<sup>(</sup>۸) روح المعاني (۲۷/۲۷).

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِن أُولِياً وَه إِلاّ المتقون ﴾(٣): ﴿ وغالب الجهلة اليوم على أن الولي هو المحنون ويعبرون عنه بالمحذوب، صدقوا ولكن عن الهدى، وكلما أطبق حنونه وكثر هذيانه، واستقذرت النفوس السليمة أحواله كانت ولا يته أكمل وتصرفه في ملك الله تعالى أتم، وبعضهم يطلق الولي عليه وعلى من ترك الأحكام الشرعية ومرق من الدين المحمدي وتكلم بكلمات القوم (٤) وتزيى بزيهم وليس منهم في عير ولا نفير، وزعم أن من أجهد نفسه القوم (٤)

<sup>(</sup>١) الآية: (٧٣) سورة الحج.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٢١٢/١٧ ـ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) الآية: (٣٤) من سورة الأنفال

<sup>(</sup>٤) يقصد الصوفية حسب فهمه لهم.

في العبادة محجوب، ومن تمسك بالشريعة مغبون، وأن هناك باطن يخالف النظاهر، إذا هو عرف انحل القيد ورفع التكليف... ويسمون هذا المرشد، صدقوا ولكن النجدي(١)، والعارف، صدقوا ولكن بسباسب الضلال، والموحد، صدقوا ولكن للكفر والإيمان(٢)(٢).

وقال في مكان آخر: «وأحسن ما يعتمد عليه في معرفة الولي اتباع الشريعة الغراء، وسلوك المحجة البيضاء، فمن خرج عنها قيد شبر بعد عن الولاية بمراحل، فلا ينبغي أن يطلق عليه اسم الولي، ولو أتى بألف ألف خارق، فالولي الشرعي اليوم أعز من الكبريت الأحمر، ولا حول ولا قوة إلا با لله »(٤). ووصف من يعتقد تصرف الأولياء بعد وفاتهم بالنفع والضر بأنه سخيف

وجاء في وصيته التي كتبها لآبنائه قبل وفاته بشهر ونصف قال لهم: «يا بني ... من رأيتموه يطير في الهواء أو يمشي على وجه الماء، وقد حالف شيئًا

العقل (٥).

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى الشيطان الـذي تمثّل في صورة رجـل نجـدي، ودخـل علـى قريـش لمّـا كـانوا يتآمرون في دار النَّدوة على قتل محمد صلى الله عليه وسلّم، وكلَّما رأوا رأياً خطَّاهم فيــه إلى أن رأوا قتلَه بالطريقة المعروفة في القصة، فوافقهم على ذلك، وصوَّب رأيهم.

<sup>(</sup>٢) أي لا فرق عندهم بين المؤمن والكافر.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٩/ ٢٠٢ ـ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (١١/٩٧١).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٣٠/٢٥).

من الشريعة الغراء فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمان فإيَّاكم منه، واشتغلوا عنه بتقوى الله »(١).

وصرح بأن كلام كثير من المتصوفة بشع تنقبض منه قلوب المقتفين للسلف الصالح.

وقال في تفسيره الإشاري لقوله تعالى أمن المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه (٢) قال: «رجال كاملون، وقول بعضهم أي متصرفون في الموجودات تصرف الذكور في الإناث كلام بشع تنقبض منه - ككثير من كلام المتصوفة - قلوب المقتفين للسلف الصالح »(٢).

وقال في معرض كلامه عن الجذب أو التواجد عند الصوفية: «وما يحكى من وقوع التواجد في محضره عليه الصلاة والسلام بل منه صلّى الله عليه وسلّم حتّى إنه سقطت جبته عن كتفه الشريف إلى آخر القصة كذب لا أصل له، لعن الله تعالى من افتراه ليروج به بدعته ومدعاه »(٤).

ويفهم من بعض كلامه أن من علامات وضع الحديث أن يشتمل على بعض مصطلحات الصوفية ففي سورة النمل ساق قصة وقعت بين سليمان وبين النملة ثم قال بعدها: «وهذا ظاهر الوضع كما لا يخفى، وفيه ما

<sup>(</sup>١) إنباء الأبناء بأطيب الأنباء (ص٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٢٢/١٠١).

<sup>(</sup>٤) غرائب الاغتراب (ق٣٨/ب).

يشبه كلام الصوفية <sub>١١</sub>(١).

**الوقفة الثانية عشرة**: دعوته إلى التمسك بما صح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، وأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه.

فقال: « والحاصل أن كل ما جاءنا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بسند مقبول فعلى العين والرأس، وما كان على خلاف ذلك نبذناه وراء ظهورنا وإن تلقته بأيدي القبول جهلة الناس »(٢).

وقال: « وأنا أقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ونعوذ بالله من اتباع الهوى » (٣).

ومما يدل على اعتباره الدليل الصحيح هو الفيصل في أمور الشرع أنه بعد كلام له في « الرباط » ومدته قال: « وهذا التفصيل مما لا مدخل فيه للرأي ولا يكاد يقال إلا من قبل الوحي فإن صح فيه حديث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان هو المعول عليه، وإلاّ فلا ينبغى أن يلتفت إليه »(1).

وكان يقبل الحق لأنه حق ولا ينظر إلى قائله، ومما قاله في ذلك « ولست أنا ممن يرد حقًا لحقارة قائله فالورد ورد وإن شاكت شجرته يد صاحبه »(°).

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٢) غرائب الاغتراب (ق٣٨١).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٣٨/٩، ٧٨، ٢٦، ٨٨، و٢٦١) وانظر غرائب الاغتراب (ق٣٧/ب).

<sup>(</sup>٤) سفرة الزاد لسفرة الجهاد (ص/١٧).

<sup>(</sup>٥) التبيان شرح البرهان في إطاعة السلطان (ص/٧٧).

## الوقفة الثالثة عشرة: موقفه من ولاة الأمور.

كان رحمه الله يرى رأي أهل السنة في معاملة ولاة الأمور من وحوب الطاعة في المعروف مع النصح لهم والدعاء لهم، وعدم الخروج عليهم والصبر على ما يصدر منهم من مخالفات ما لم يصل الأمر إلى الكفر البواح الذي عندنا عليه من الله برهان.

وقد ألف في هذه المسألة كتابًا سماه ((التبيان شرح البرهان في إطاعة السلطان "(١) جمع فيه عشرات الأحاديث التي تدل على المراد، ثم قال: ﴿ وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلْكُ كَثِيرَةً لَا تَحْصَى، بِلَ لَا تَكَادُ تَحْصَرُ وتستقصى، فهذه الأحاديث الشريفة والآثار المنيفة، السي ذكرناها، وشرحنا معانيها وحررناها، بل وغيرها أيضًا مما شاع وذاع، وملا الرقاع والبقاع، دالة بمنطوقها ومفهومها، وخصوصها وعمومها، على أن طاعة إمام المسلمين وموافقته فيما يرضى الله واحبة على كل أحد من المؤمنين وناصة على أنه لو كان السلطان جابرًا (بالباء الموحدة) وجائرًا (بالياء آخر الحروف) لا محال لمخالفة أمره، وإن جرعك كاسات مرّه، ولا بحال للمفارقة عن جماعة الموحدين، ولا سعة في الانخزال عن حزب الله تعالى المفلحين، وحاثة بمضمونها على أنه يلزمهم الدعوات الخيرية، في كل حال بكرة وعشية، كما قال بعض الكاملين والمشايخ المرشدين، وفي البال أنه

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف به (ص٦٧).

عبد الله بن المبارك<sup>(۱)</sup> ـ رحمه الله رحمة لا تنقطع إلى يوم الدين ــ: لـو كـانت لي دعـوة مســتجابة لصرفتهـا إلى الســلطان؛ لأنّ ذلــك يكــون نفعًـا عامًـا للمسلمين »(٢)(٢).

وقال في مكان آخر: «فالحق أن العدول عن منهاج الإطاعة، والخروج عما عليه أهل السنة والجماعة، ليس فيه نفع إلا حمل الآثام والأوزار، وغضب الملك الجبار، وجمع قبائح عظيمة، ومساويء حسيمة، من إفساد المملكة، وإزعاج الأمة، وإضاعة النعمة، وتخريب الديار، وطلب الهلاك والبوار».

ونقل كلامًا معناه أن الناس يطلبون من الإمام أن يكون مثل أبي بكر وعمر \_ رضي الله عنهما \_ ولا يطلبون من أنفسهم أن يكونوا مثل رعيتهما (٥).

وبيّن في مكان آخر أن تسلط الظلمة إنما هو بسبب أفعال العباد(١)

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الزاهد التقي الورع شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك بن وضاح أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم التركي ثم المروزي الحافظ الغازي أحد الأعلام (ت١٨١هـ)، انظر: وفيات الأعيان (٣٤/٣)، والسير (٣٧٨/٨ ـ ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) الأثر من كلام الفضيل بن عياض كما ذُكر ذلك في الحلية (٩١/٨)، ووفيات الأعيان (٤٨/٤)، وسير أعلام النبلاء (٤٣٤/٨)، والبداية والنهاية (٢٠٧/١٠).

<sup>(</sup>٣) التبيان (ق/٣٣).

<sup>(</sup>٤) التبيان (ق٣٨١).

<sup>(</sup>٥) التبيان (ق٨٦/أ).

<sup>(</sup>٦) التبيان (ق ٢٩/ب).

ولذلك ورد في الدعاء المأثور « اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا »(١)، وبين أن سبَّهم لا يجلب نفعًا ولا يدفع ضرًا بل هو لغو(٢).

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَت كُلَمت ربك الحسنى على بني إسرّائيل بما صبروا ﴿ ثُنَّ يذكر أثرًا عن الحسن أنه قال: ﴿ لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم بشيء صبروا ودعوا الله تعالى لم يلبثوا أن يرفع الله تعالى ذلك عنهم ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه (٤)، ثم تلا هذه الآية ››. وفي رواية أخرى عنه قال: ﴿ ما أوتيت بنو إسرائيل ما أوتيت إلا بصبرهم، وما فزعت هذه الأمة إلى السيف قط فجاءت بخير ›› ثم وصف حادثة حروج شاهدها بنفسه بأنها لم ترجع على أصحابها إلا بالخيبة والخسران، وفقدوا على إثرها كل شيء كان عندهم، حيث قال ﴿ وأقول: قد شاهدنا الناس سنة الألف والمائتين والثمان والأربعين (١) قد فزعوا إلى السيف فما أغناهم شيئًا ولا تم لهم والمائتين والثمان والأربعين (١) قد فزعوا إلى السيف فما أغناهم شيئًا ولا تم لهم

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٦٩/٩ ـ ١٧٠ ح٣٤٩٧ كتاب الدعوات، باب ٨٣)، وليس فيه (( بذنوبنا )).

<sup>(</sup>۲) التبيان (ق٣٢/ب).

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣٧ سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات (٢٦٤/٧) قال: أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عمرو بن يزيد العبدي قال: سمعت الحسن يقول: فذكره بنحوه، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره عند الآية نفسها (١٦٥٥) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٥٣٢/٣) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٣٠/٣٥) إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٦) هذا التاريخ فيه نظر، فقد كمانت الحادثة سنة ١٢٤٧هـ كما تقدم في ترجمة (( داود باشا )) (ص/٤١).

مراد ولا حمد منهم أمر، بل (( وقعوا في حرة رُجَيْلَة ))(() ووادي حدبات ( $^{(1)}$ )، وأم حَبَوْ كر ( $^{(7)}$ ) و (( رموا لعمر الله بثالثة الأثافي  $^{(4)}$ )، وقص من جَنَاح عزهم القدامي ( $^{(9)}$ ) والخوافي ( $^{(1)}$ )، ولم يعلموا أن (( عيش المضر حلوُه مُرُّ مُقِر  $^{(V)}$ )، وأن الفرج إنما يصطاد بالصبر  $^{(A)}$ .

<sup>(</sup>١) ويقال (( رجلاء )) أيضًا وهي الأرض الكثيرة الحجارة يصعب المشي فيها. مجمع الأمشال (٢٦٩/١).

<sup>(</sup>٢) جدبات: جمع حدبة وهي فعلة من الجدب، يقال: حدبته الحية إذا نهشته، مثل يضرب لمن وقع في هلكة، ولمن جار عن القصد أيضًا، وله روايات أخر، مجمع الأمثال (٢٠/٣). المستقصى (٣/٩/٢).

<sup>(</sup>٣) قال الميداني في المجمع (٣٢٢/٣): (( وقعوا في أم حبوكر، وأم حبوكرى، وأم حبوكران، وروم الميداني في المجمع (٣٢٢/٣): (( وقعوا في حبوكر، وأصل الحبوكر: الرمل يضل به. يضرب لمن وقع في داهية عظيمة. وانظر: الصحاح للجوهري (٢٢٢/٢) وفيه: (( والحبوكر: رمل يضل فيه السالك، الحبوكر: الداهية )) وراجع اللسان (٢٢/٤).

<sup>(</sup>٤) ثالثة الأثافي: هي القطعة من الجبل يوضع إلى حنبها حجران وينصب عليها القدر. والمثل يضرب لمن رمي بداهية عظيمة، ولمن لا يبقى من الشر شيعًا. انظر: الميداني (٢٤/٢) والمستصفى (٢٤/٢).

<sup>(</sup>٥) القدامي، كحبارى: أربع، أو عشر ريشات في مقدم الجناح، الواحدة: قادمة. القاموس (ص: ١٤٨١) مادة ((قدم )).

<sup>(</sup>٢) الخوافي: ريشات إذا ضمَّ الطائر جناحيه خفيت، أو هي الأربع اللواتي بعـد المنــاكب، أو هي سبع ريشات بعد السبع المقدَّمات. القاموس المحيط (ص:١٦٥٢)، مادة: (( خفا )).

<sup>(</sup>٧) المضر الذي له ضرائر، والمقر: الشديد المرارة، والمثل يضرب لمن كان لـه كفـاف فطلب عيشًا أرفع وأنفع فوقع فيما يتعبه. انظر: الميداني (٣٨٤/٢).

<sup>(</sup>٨) روح المعاني (٩/٩).

### قسم السلبيات

كما أننا سجلنا للألوسي مواقف مشرقة تجلت فيها الجوانب التي وافق فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، فإننا نسجل عليه بعض الملحوظات التي نحذر من اتباعه فيها وهي قليلة بالنسبة لما أصاب فيه، وحتَّى لا يغتر البعتض بسعة علمه فيقلده في الصواب والخطأ، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلّى الله عليه وسلّم، وسنختار بعضها دون استقراء لِكُلِّها.

وسنقف معه فيها ست وقفات:

الوقفة الأولى: تبرئته للصوفية عما ينسب إليهم والتأكيد على حسن الظن بهم والتكلف في التماس الأعذار لهم (١) مع اعترافه أن كلام بعضهم باطل لا يقول به ناقص جاهل فضلاً عن فاضل كامل، بل لا يكاد يخفى بطلانه على ابن يوم (٢).

الوقفة الثانية: تقديسه وتبحيله لبعض غلاتهم مثل ابن عربي الحاتمي(٣)

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١/٨).

<sup>(</sup>٢) نشوة المُدَام في العود إلى مدينة السلام (ص/٧٤).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن علي بن محمد بن عربي أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بمحيي الدِّين، من أصحاب وحدة الوجود، قال الذهبي: (( من أردا تواليفه كتاب الفصوص، فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر، نسأل الله العفو والنجاة، فواغوثاه بالله ».

ونقل عن العز بن عبد السلام أنَّه قال فيه: ((شيخ سوء كذاب، يقول بقِدم العالم، ولا يحرم فرجاً ))، ثم قال: (( إن كان محيي الدين رجع عن مقالاته تلك قبل الموت فقد فاز،

وابن الفارض(1) مع أنه لا يوافقهم في ضلالهم(1).

الوقفة الثالثة: انتسابه لطريقة صوفية تسمى (( النقشبندية )).

التماس الأعذار له فيما سبق من الوقفات الثلاث:

يظهر - والله أعلم - أن هذه المآخذ التي لها صلة بالصوفية والتصوف، والتي يعطيها الألوسي أهمية زائدة من حيث التعظيم والتبحيل، وكأنه يحاول أن يدفع عن نفسه شبهة الإنكار عليهم، إنما كان ذلك بسبب الضغوط الهائلة من قبل المجتمع والدولة لحماية التصوف، وليس كل عالم عنده مقدرة وشجاعة لمقاومة تيار حارف، وتوجه عام لا يقبل المعارضة ولا الحوار، وبما أن الألوسي كان يعيش في وقت تعتبر فيه السلفية أكبر خطر يهدد كيان الدولة التركية في زعمها، وكانوا ينعتون السلفية برر الوهابية ،، وقد قضوا على كيانها في قلب الجزيرة العربية ثم أصبحوا يلمزون كل صاحب عقيدة صحيحة بأنه وهابي المتنفير منه، ومن يدعو إلى العقيدة التي كان عليها الصحابة لا يجد فيها شيئًا

وما ذلك على الله بعزيز ))، مات سنة (٦٣٨هـ). انظر: السير (٤٨/٢٣ ـ ٤٩).

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن أبي الحسن على بن المرشد بن علي، أبو القاسم، الحموي الأصل، المصري المولد والوفاة، من القائلين بوحدة الوجود وتائيت فيها زندقة وإلحاد كما قال الذهبي (ت٦٣٢هـ).

انظر: السير (٣٦٨/٢٢) لسان الميزان (٣٦٤/٤). وانظر تبحيله عند الألوسي في روح المعاني (٢١٨/١) و(٥/١٠ ـ ١٣) و(٩٩/٣٠) وغرائب الاغتراب (ص/٤٤ = ١٤٥). (٢) روح المعاني (٧٩/١٢) و(٧٩/١٠) و(١٠١/٢٠) وغرائب الاغتراب (ص٤٤ ـ ٥٤٠).

اسمه التصوف أو مايدعو إليه بعض أقطابه المنحرفين من وحدة الوجود أو حلول أو طرق صوفية مبتدعة فالاصطدام حاصل لا محالة وما على المرء والحالة هذه و إلا أنْ يفكر في سبيل يسلكه لينشر دعوته ويبقي على نفسه.

وله بعض الأقوال التي تلمس منها أنه كان يخشى من التصريح بكلمة الحق، ومنها ما يتعلق بالمتصوفة مثل قوله: « ورفع إلي بعض السياحين هناك على وجه الاسترشاد عدة أسئلة هي فيما يتعلق بساداتنا الصوفية الأبحاد، زعم أنها عليه مشكلة، فأجبت عن البعض تقريبًا، ووعدت بالجواب عن البعض الآخر تحريرًا، وكان ذلك مني فرارًا عن اللفظ بما أعلم من الجواب، ورب كلمة حق لا تقال إلا لدى الرب الحق يوم الحساب(۱)، فآه ثم آه إلى الاف ألف آه، من زَمَنٍ زَمِنٍ لا يستطيع فيه المحق أن يفتح خوفًا من خفض القدر فاه »(۲).

وقال في موضع آخر \_ وهو يتحدث عن واعظ ابتلي بسبب كلمة الحق \_: « وعلى العامل اليوم أن يعقد لسانه بأنامل الصبر، ولا يحل له أن يحله إلا إذا استحلى حلول القبر، كيف لا والخلق أعداء لمن يقول الحق، وشرط الأمر بالمعروف قد مات ونخرت عظامه ...

<sup>(</sup>١) قال الشيخ علي ناصر فقيهي: (( هذا الأسلوب من أعظم الأدلة على أنَّه لا يوافق المتصوفة في عقائدهم، لا سيما فيما صرّح به في تجهيلهم ونقدهم )).

<sup>(</sup>٢) نشوة الشَّمول (ص/٨).

يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرِّحل فعشرته بالقول ترمي برأسه وعشرته بالرِّحل تبرا على مهل فلكم قاسيت من حروف الألفاظ، مالم يقاسه عاشق من سيوف الألحاظ.

ومن الكلام الحق، ما كَلَمَ القلب وشق، ومن النهي عن المنكر، ما عرتنى شدائد السفر ،،(۲).

وقال في مقامته الرابعة: ﴿ وَهَا أَنَا اليَّوْمِ مَمْنَ تَلْتُمُ بِالسَّكُوتِ، وَلَا زَمْ زَوَايَا البَّيُوتِ، لا أَفُوهُ لَمْحُلُوقَ بشَّكَايَة، وَلَا أَنْهِي إِلَى وَالَّ أَمْرِي وَإِنْ بَلْغُ فِي ضَيَّقَ النَّهَايَة ﴾ (النَّهاية ﴾ (٣).

ويقول في موطن آخر بعد أن حكى ما شاهده من مظاهر شركية وكفرية قال: «وإلى الله المشتكى من زمان عصفت فيه ريح الجهالة، وتلاطمت أمواج الضلالة، وخرقت سفينة الشريعة، واتخذت الاستغاثة بغير الله تعالى للنجاة ذريعة، وتعذر على العارفين الأمر بالمعروف، وحالت دون النهي عن المنكر صنوف الحتوف »(3).

وعندما ذهب الألوسي إلى عاصمة الخلافة ليعرض فيها مظلمته، وجد أن

<sup>(</sup>١) انظر: العقد الفريد (٣٠٣/٢). فقد نسبهما إلى جعفر الصادق.

<sup>(</sup>٢) نشوة الشَّمول (ص/٤٢).

<sup>(</sup>٣) ذكرى أبي الثناء الألوسي (ص/٤٥).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (١١/٩٨).

الأمر هناك أطم وأعظم، بحيث إن الفساد منتشر في المؤسسة الدينية نفسها، وفي حلّ من يدعي المشيخة في إسلامبول ممن يسمون بالعلماء وغيرهم من العوام، ومما حكاه عنهم أن علماءهم يبغضون العلماء العرب، وبعضهم يشرب الخمر والحشيشة، ولا يُسمَع كلام العالم في هؤلاء الجهلة، بل يُنكَرُ على العالم إذا أنكر ويقال له: «إنك من أهل الظاهر وهؤلاء المتشيخون من أهل الباطن، وأما الحسد فحدث ولا حرج».

ويكرهون كل وافد عليهم وإن كان بالعلم والفضل مشهورًا يقول الألوسي فيهم: «وقد صح عندي أن هذه الطبيعة الشيطانية شعار ودثار لبعض مدرسي القسطنطينية، وأنهم لم يزالوا يجمعون حجر الباطل ويرمون به بريًا، ويغضون - لا دردرهم - كل من يرد على بلدهم من الأفاضل ولو كان نبيًا، وإن رؤية العالم العربي في أعينهم الموت الأحمر، وإن محبته مقدار ذرة في اعتقادهم الذنب الأكبر والشرك الذي لا يغفر »(۱).

ويقول: «ولكل متشيخ هناك اعتبار، ولو أنه خمّار أو حمار، وقد رأيت شرب المتشيخين الخمر لا يحط من مقدارهم، ومن الجهلة من يعتقد أن شربهم الحشيشة يظهر دُرَرَ أسرارهم »(٢). ويقول: «ومنهم من يزعم أن إنكار العلماء الأكابر لكون أولئك من أهل الباطن وكونهم أنفسهم من أهل الظاهر،

<sup>(</sup>١) غرائب الاغتراب (ق١١/أ).

<sup>(</sup>٢) غرائب الاغتراب (ق٩٤/ب).

وما دروا أنَّ كلَّ باطن يخالف الظاهر فهو ـ كما قال غير واحد من العارفين ـ باطل، ومرتكبه خاسر »(١).

ومع أن الألوسي لا يذكر ابن عربي الحاتمي إلا بلقب « الشيخ الأكبر » أو « قدس سره » فإنه لم يسلم من تهمة الإنكار عليه بأنه لا يحترم شيخهم الأكبر (٢).

وذلك لأن الألوسي وإن عظم شيخهم باللفظ إلا أنه كثيرًا ما يبين أن قوله غريب<sup>(۱)</sup> أو مخالف للكتاب والسنة (۱) أو أنه لا يعد من كلام العرب<sup>(۱)</sup> وأحيانًا يشير إلى أن كلامه انتقده العلماء ويرشدنا إلى التمسك بالكتاب والسنة كما فعل عندما أشار إلى ما قاله حول معنى المثل الذي ضربه الرسول - صلّى الله عليه وسلّم - له وللأنبياء قبله عندما قال: « فأنا اللبنة وأنا خاتم

<sup>(</sup>١) نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٢) غرائب الاغتراب (ق/٧٠).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٠١/٢٢) قال: ﴿﴿ وَكُمْ قُولُ غُرِيبٌ لَمَاذًا الشَّيخُ غَفُرُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ﴾﴾.

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٧٩/١٢) قال عن قوله بإيمان قوم نوح: (( وذلك أمر لا نفهمه من كتاب ولا سنة، وفوق كل ذي علم عليم )). وقال في كلام لابن عربي على العرش: (( ليس فيما ذكره فيه مستند نعلمه من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وفيه ما لا يجوز لنا أن نقول بظاهره )) روح المعانى (١٦١/١٦).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (١٠١/١٥) قال في بعض كلامه: (( إنه أشبه شيء بالهنديــة ولا يكــاد يعــد من اللغة العربية ». .

النبيين ،،(۱) فقال الألوسي: (( وللشيخ محي الديس بن عربي كلام في حديث اللبنة قد انتقده عليه جماعة من الأجلة، فعليك بالتمسك بالكتاب والسنة، والله تعالى الحافظ من الوقوع في المحنة ،،(۲) وجماعة المتصوفة لا يرضون أنْ يقال في شيخهم الأكبر: إنَّ قوله غريب أو مخالف للكتاب والسنة، ومن أجل هذا صرَّح غير واحد من دعاتهم الغارقين في الشرك والخرافة بأنَّ الألوسي كان على عقيدة ابن تيمية (۲) وابن عبد الوهاب (۱) ولكنه يتستر ويظهر ما لا يبطن، ومن هؤلاء رجلٌ ظلّ يجارب دعوة التوحيد ردحًا من الزمان، إلاّ أنّ محاربته حارت عليه بالوبال والخسران، هذا الرجل هو أحمد بن زيني دحلان (٥) فقد روى عنه أحد المعجبين به (( أنه كان يمنع الناس من قراءة تفسير الألوسي خوفًا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب المناقب باب١٨ ومسلم في كتاب الفضائل (ح٢٠ ـ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٢٢/٢٤).

<sup>(</sup>٣) هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت٧٢٨هـ) حلاه بشيخ الإسلام عشرات العلماء كما في الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى.

<sup>(</sup>٤) هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي (ت١٢٠٦هـ).

<sup>(</sup>٥) قال الزركلي: (( فقيه مؤرخ مكي ولد عمكة و تولى فيها الإفتاء والتدريس )) من مصنفاته (ر الدرر السنية في الرد على الوهابية )) وقد رد على هذا الكتاب أحد كبار علماء الهند وهو الشيخ محمد السهسواني بكتاب سماه (( صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان )) مات دحلان بالمدينة سنة (١٣٠٤هـ)، وانظر: محلة المنار (ج - ٣١٧/٣٣ ــ ٣١٩)، والأعلام للزركلي (١٢٩/١ ـ ١٣٠)، ومعجم المؤلفين (٢/٩/١).

عليهم مما فيه »(١) وكذلك يوسف النبهاني (٢) وإبراهيم السمنودي المنصوري (٣) قال النبهاني في رده على الألوسي الحفيد وبعض أعمامه وجدّه المفسر، وهو يهاجم «(الوهابية ») «(أهل السنة والجماعة » في منظومة له تسمى «(الرائية الصغرى ») قال:

وقد عم في هذا الزمان فسادهم فما تركوا شامًا ولا تركوا مصرًا كشكري الألوسي تابعًا إثر حده وأعمامه لكنهم آثروا السترا<sup>(3)</sup> وقال السمنودي المنصوري ـ وهو يتحدث عن الوهابية ـ: «وممن شاكلهم في بعض ذلك متأخرًا عنهم منتصرًا لهم ملا محمود الألوسي الذي كان مفتيًا للحنفية ببغداد، فإنه ألف تفسيرًا للقرآن الشريف سماه "روح

<sup>(</sup>١) انظر: ﴿ سعادة الدارين في الرد على الفرقتين ﴾ للمنصوري (ص٥٥).

<sup>(</sup>۲) هو يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني (ت٥٠٥هـ) صاحب كتاب ((شواهد الحق في الاستغاثة بخير الخلق )) وهو كتاب يصرِّح بالشرك، وقد رد عليه محمود شكري الألوسي بكتاب ((غاية الأماني في الرد على النبهاني )) ثم رد النبهاني على الألوسي منظومة سماها (( الرائية الصغرى في ذم البدعة ومدح السنة الغرا )) فرد عليه الألوسي مرة أحرى بكتاب (( الآية الكبرى على ضلالة النبهاني في رائيته الصغرى )).

انظر: الأعلام للزركلي (٢١٨/٨).

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن عثمان بن محمد بن داود السمنودي المنصوري المصري كمان حيًا قبل سنة (١٣٢٠هـ)، له كتاب (رسعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية )، انظر: إيضاح المكنون (١٥/٢)، ومعجم المؤلفين (٥٧/١).

<sup>(</sup>٤) الراثية الصغرى (ص/٣٨٨).

المعاني" والتزم فيه حمل كلّ آية ورد فيها ذم المشركين وما كانوا يصنعونه في حق أنبيائهم وصلحائهم وأصنامهم \_ قولاً كان أو فعلاً \_ على المسلمين الموحدين الزائرين والمتبركين والمتوسلين والمستغيثين (۱) بالأنبياء والصالحين، كأنه لم يؤلفه إلاّ لهذا الخصوص، مع كونه قد شحن بآراء فاسدة، ومجازفات باردة، ولذا لما نشره بين الناس، انتدب له من وفقهم الله تعالى من أهل بغداد وغيرهم، فنبهوا على ما فيه من سقطاته وترهاته وردّوا عليه ما سطره فيه من معتقداته وهفواته... وفي العزم \_ إنْ فسح الله في الأحل \_ أنْ أنتصف منه بكتاب مخصوص إنْ شاء الله... ولعمري إنه لتفسير نفيس يشهد بتبحر مؤلفه لولا ما فيه مما أشرنا إلى بعضه، ووعدنا برده »(۲).

ولو كان الألوسي مرضيًا عنه من قبلهم ما عادوه وصنفوه مع الوهابية واتهموه بالتستر.

وشيء آخر يدل على أنّه سلفي في الجملة هو أنه مع كثرة كتبه لم يتعرض لما يسمى عند المتصوفة والقبوريين بـ ((الوهابية ))، وهي في الحقيقة عقيدة أهل السنة والجماعة إلا مرّة واحدة في مقام الدفاع عن شيخه السويدي (٢) لما اتهمه بعض الناس بأنه وهابي، وهي تهمة خطيرة قد يفصل رأس صاحبها عن حسده بسببها، فدافع عنه الألوسي بأن عقيدته سلفية أحمدية

<sup>(</sup>١) انتبه إلى عقيدة هذا الرحل الذي غاظه إنكار الألوسي على المستغيثين بغير الله.

<sup>(</sup>٢) انظر: سعادة الدارين في الرد على الفرقتين (ص٥٦ ـ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته (ص٥٦).

وأنه لا يعتقد ما يعتقده جهلة الوهابية، فقال: «والإنصاف أنّ السويدي لم يسود قلبه بعقائد جهلة الوهابية، وإنما عقده على عقائد السلفية الأحمدية »(١)، وهذا كلام له مفهوم، وفيه نوع من استعمال التقية التي يضطر إليها العالم أحيانًا، ولو كان يعادي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لملا كتبه بالإنكار عليه، وما الذي يمنعه لو أراد. بل ذلك يجلب له نفعًا كبيرًا وجاهًا عظيمًا عند الدولة التركية.

فهذه بعض الأمثلة سقتها للتدليل على أنه لم يكن يستطيع التصريح بعقيدته، وهناك أدلة أخرى لو سقتها لطال بنا المقام، والله وحده هو المستعان.

وأمّا سلوكه في الطريقة النقشبندية فلربما كان تقية، وخاصة أنه لما وشي به وأصابه بسبب ذلك ما أصابه حتّى اضطر إلى الاختفاء، ونهبت كل ممتلكاته وحفاه حتّى بعض أصدقائه وعزم الوزير على قتله لم يجد أحدًا يشفع له عند الوزير إلا بعض مشايخ النقشبندية، ثم إنه لم يتمتع بهذا العفو إلا قليلاً، وإذا بأحد نقباء الأشراف، يسعى به مرة أخرى، فأمر الوزير بحبسه فبقي مجبوسًا نحوًا من سنة ونصف (۱). وكان في زمان ومكان لا يكاد يوجد عالم ليست له طريقة، ومن لم تكن له طريقة يكون محل تهمة، وهو احتار هذه الطريقة لأن شيخها كان عالمًا من العلماء وكان مشتغلاً بتدريس العلم وينهى عن النظر في كتب الصوفية.

<sup>(</sup>١) غرائب الاغتراب (ق٨/ب).

<sup>(</sup>٢) تاريخ العراق بين احتلالين (ج ـ ١٥/٧ ـ ١٦).

وكان يتمسك بالدليل فيما يأمر به أتباعه فقد قال عنه الألوسي « والذي شاهدنا نحن من أحواله أنه كان يشتغل بتدريس كتب الفقه... و لم نشاهده يدرس شيئًا من كتب التصوف بل رأيناه ينهى عن النظر في بعض كتب السادة الصوفية كالفتوحات والفصوص ومعظم كتب الشيخ الأكبر قدس سره »(١).

ولما تكلم عن كيفية تلقين الذكر الصوفي إلى المريد عند الصوفية قال: «وأما الكيفية فا لله أعلم بما هو عمدتهم فيها »(٢) فبين أن هذه الكيفية ليس لها مستند من الشرع، ثم ذكر أن النقشبندية ليس فيها هذه الكيفية المبتدعة (٣)، وقد سبقه إلى هذه الطريقة علماء أجلاء مثل أبي المعالي علي بن محمد السويدي (ت٢٣٧ هم) وابنه العلامة أبو الفوز محمد أمين بن علي السويدي (ت٢٤٦ هم) والتمس لهما العذر بأنهما كانا لا يريان في سلوكها ما يخالف الكتاب والسنة (٤)، والله أسأل أن يتقبل منا ومنهم الحسنات ويغفر لنا ولهم الخطأ والزلات إنه غفور حليم ».

الوقفة الرابعة: تفسيره الإشاري للقرآن.

وقد ظهر تكلفه فيه كما اعترف هو بذلك. وأعلن أنه سيتوقف عنه

<sup>(</sup>١) الفيض الوارد (ص/١٠٢).

<sup>(</sup>٢) الفيض الوارد (ص/١٠٣).

<sup>(</sup>٣) الفيض الوارد (ص/١٠٣).

<sup>(</sup>٤) الصارم الحديد (٤/١) تحقيق د. فهد السحيمي والتوضيح والتبيين (ص/٣١ \_ (٤) تحقيق: د. صالح العقيل.

فقال: ﴿ هذا وقد سددنا باب الإشارة في الآيات لما في فتحه من التكلف، وقــد تركناه لأهله ﴾(١).

لكنه مع الأسف عاد إليه فيما بعد. ومع عودته إليه فإنه لا يسكت عن قبيحه حينما ينقله، فمثلاً عندما نقل عن المتصوفة تفسيرهم الإشاري لآيات الطوفان \_ وفيها ما يشبه إنكاره \_ قال: « ولا يخفى أنه يجب الإيمان بظاهرها والتصديق بوقوع الطوفان حسبما قص الله تعالى، وإنكار ذلك كفر صريح ».

وقال: «ومن نظر بعين الإنصاف، لم يعول إلا على ظاهر القصة، وكان له بـ غنى عن هـذا التأويل، واكتفى بما أشار من أن النسب إذا لم يحط بالصلاح كان غريقًا في بحر الدم »(٢). قلت: يشير بذلك إلى أن نوحًا لم ينفع ابنه بشيء لمّا لم يكن على دينه، فالنسب وحده لا ينفع.

ومع أنه اشترط في هذا التفسير أن لا يخالف ظواهر النصوص<sup>(۲)</sup> إلا أنه لم يلتزم بذلك في بعض الأحيان، والقراءة فيه مملة ولا تكاد تخرج منه بفائدة لعقمه ودورانه حول أشياء تتكرر معك دائمًا.

الوقفة الخامسة: تجويزه لعن يزيد بن معاوية على التعيين، بل تكفيره.

ومن الأشياء التي لا يُوافَقُ عليها، قوله: بجواز لعن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بل قال بكفره، وهذا المذهب وإن كان له فيه سلف إلا أنه مذهب

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٢٣٤/٤).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۲۱/۱۲ ـ ۷۹).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١/٧و١٣/١٣٧).

مرجوح، وخالف حتى مذهب الألوسي في تشدده في أمر التكفير وأنه من أخطر الأشياء التي يجب الاحتياط فيها إذ قال في مسألة التكفير: «والإخراج عن الملة أمر لا يشبهه شيء، فينبغي الاتئاد في هذا الباب مهما أمكن »(١)، وقال: «لعن الله امرءًا له على الطعن في المسلمين وتُبَاّت، وعلى إكفار المؤمنين بمحرد التخمين هجوم وتُباّت، وليس كل من ذهب إلى أوربا مستحقًا للاكفار، نعم إن من الذاهبين من رجع منها أكفر من حمار »(١).

وقال في حق يزيد بعد ذكره اختلاف الناس في أمره، قال: ﴿ وَأَنَا أَقَـولَ: اللهِ عَلَيه اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيه اللهِ على الظن أن الخبيث لم يكن مصدقًا برسالة النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وأنّ مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى وأهل حرم نبيه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وعترته الطيبين الطاهرين في الحياة وبعد الممات، وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من إلقاء ورقة المصحف الشريف في قذر ﴾ (٣).

وقال: «وأنا أذهب إلى حواز لعن مثله على التعيين » ولـو لم يتصـور أن يكون له مثل من الفاسقين (٤).

قلت: وقد فصلت القول في شأن يزيد عند تحقيقي لكتاب «صب

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١/٢٧/).

<sup>(</sup>٢) غرائب الاغتراب (ق٥٦/ب).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٣ /٧٣/).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه والصفحة نفسها.

العذاب على من سب الأصحاب » (ص/ ٤٥٤)، وهناك بعض الدراسات المتخصصة في شأن يزيد وما ألصق به من تهم، وقد خلُصَت إلى أن أكثر الاتهامات والأفعال القبيحة المنسوبة إليه إما مكذوبة أو مبالغ فيها. ومن ذلك رسالة ماجستير بعنوان «مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاوية » وهي دراسة نقدية للروايات (۱)، وننصح بالرجوع إليها.

### الوقفة السادسة: اضطرابه في توحيد الاسماء والصفات.

ومن الملحوظات عليه أنه مع تصريحه بأنه على عقيدة السلف ودعوته اليها في هذا الباب، إلا أن القارئ لكتبه يجد شيئًا من الاضطراب، فهو مشلاً لا يقول بالتأويل بل يحاربه إلا أنه في بعض الأحيان يقول به كما فعل في صفة الاستواء إذ قال: « وأنا أميل إلى التأويل وعدم القول بالظواهر مع نفي اللوازم في بعض ما ينسب إلى الله تعالى »(٢) وقد سبق(٢) أنه أثبت هذه الصفة، وكذلك فعل في صفات أحرى أثبتها في مكان وأولها أو فوض معناها في مكان وكذلك فعل في صفات أحرى أثبتها في مكان وأولها أو فوض معناها في مكان التفويض ويعتبره مذهبًا للسلف وأحيانًا يصرح بتفويض المعنى وأحيانًا يُفوض الكيفية والكنه. وعلى هذا فإن من حشره مع الأشاعرة أو المفوضة أو غيرهم الكيفية والكنه. وعلى هذا فإن من حشره مع الأشاعرة أو المفوضة أو غيرهم

<sup>(</sup>١) وهي للأخ محمد بن عبد الهادي الشيباني، وقد نوقشت بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٣) (ص٩٥ - ٩٦) فيما سبق.

ممن لم ينهجوا منهج السلف فقد ظلمه؛ لأننا لم نقف له على كلمة يدعو فيها إلى مذهب من هذه المذاهب صراحة، بينما وجدناه في عشرات الأماكن من كتبه يدعو إلى مذهب السلف وينسب نفسه إليه ويفتخر بـه، وفي آخر حياته أوصى أبناءه به وحثهم عليه، وغاية ما وقع أنه اجتهد فأخطأ، وصوابه أكثر من خطئه، بل لا مقارنة بينهما، وأنا أعتقد أنه لو طالت به الحياة وزالت بعض المعوقات لتحسنت حاله وابتعد عن الإشارات والتلميحات إلى التصريحات، وذلك لأنه رجل عالم متضلع في كثير من العلوم، ويعتمـد الدليـل في مناقشـاته للمسائل التي يتطرق إليها والله أعلم. ومن الباحثين الذين لا حظوا اضطراب الألوسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي في كتابه (( المفسرون بين التأويل والإثبات » (٢٤١/٢- ٢٤٢) والشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي في كتابه « مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات » (ص/٢٦٩ ـ ٢٧٠) والشيخ عبد الله بن عبد العزيز الخضير في كتابه <sub>‹‹</sub> منهج أبي الثناء الألوســـي في أصــولَ الإيمان » ومع أنهم اتفقوا على الاضطراب إلا أنهم اختلفوا في تصنيفه، فمنهم من صنفه مع الخلف وهو المغراوي، ومنهم من تورّع و لم يستطع تصنيفه لا مع السلف ولا مع غيرهم، وهما: القاضي والخضير، وقد سبق لك رأيي فيه وأنّه سلفى في الجملة.

### المطلب الثاني: مذهبه

لقد كفانا أبو الثناء مؤونة البحث في تحديد مذهبه وذلك لأنه صرَّح في بعض كتبه بأنه كان في أول الأمر شافعيًا ثم تحول بعد ذلك إلى المذهب الحنفي لسبب من الأسباب، ولم يتحول تحولاً كاملا وإنما في المعاملات فقط، كما صرح هو بذلك(١).

وكذلك تكلم على مذهبه حفيده أبو المعالي فقال: «وكان في صباه شافعي المذهب، لا يميل لسواه ولا يذهب، وقلّد مدة إفتائه الإمام أبا حنيفة في معاملاته وبقي على ما كان عليه في عباداته، وكان بعد عزله يقول: أنا شافعي ما لم يظهر لي الدليل، وإلا فليس عن العمل به من محيل، حيث إن العالم إذا علم الدليل لا يعذر بالتقليد، وليس عن العمل بإحتهاده من محيد »(٢).



<sup>(</sup>١) منهج أبي الثناء الألوسي في أصول الإيمان (ص/٥٣).

<sup>(</sup>٢) المسك الأذفر (ص/٧٨).

### المطلب الثالث: وفاته

كان الألوسي يعيش في بغداد معززًا مكرمًا حتى بلغ به الحال أن تقلد منصب الإفتاء، وجلس فيه مدة لا بأس بها، ثم بعد ذلك انقلبت الأمور، وتغيرت الأحوال وأدبرت الدنيا عنه بعد أن كانت مقبلة، على إثر ذلك سافر مضطرًا إلى عاصمة الخلافة ولا قى في طريقه ما لاقى من الصعاب، وبعد حلوسه هناك ثلاثة عشر شهرًا ظهر له أنه لابد من الإياب، وفي طريق عودته صادف بردًا شديدًا ومطرًا غزيرًا فأثر ذلك على صحته(١)، وما إن وصل إلى بغداد حتى تدهورت حالته وأصبحت الحمى تعاودُه من حين لآخر، حتى مات بعداد حتى تدهورت عليه السلام، وكان عمره إذ ذاك ثلاثًا وخمسين سنة(٢) من هجرة سيد المرسلين عليه السلام، وكان عمره إذ ذاك ثلاثًا وخمسين سنة(٢) - رحمه الله رحمة واسعة ـ.

# 令令令

<sup>(</sup>١) نشوة المُدَام (ص/١٠٧).

<sup>(</sup>۲) انظر المصادر التالية: غرائب الاغتراب، ونشوة الشَّمول ونشوة اللَّذَام والمسك الأذفر (۲) انظر المصادر التالية: غرائب الاغتراب، ونشوة الشَّمول ونشوة اللَّذام (س/۲۷) (ص/۲۷) وحلية البشر (۳/۵۰۷) أعلام العراق (ص/۲۲) والأعلام (۱۷٦/۷) ومعجم المؤلفين (۲/۵/۱۲).



# الفصل الثاني التعريف بالرافضة ويشتمل على ستة مباحث

المبحث الأول: التعريف اللغوي.

المبحث الثاني: التعريف الاصطلاحي.

المبحث الثالث: سبب التسمية.

المبحث الرابع: المراد بهم عند الإطلاق.

المبحث الخامس: هل هذا اللقب للذم أم للمدح.

المبحث السادس: ملخص ما ذكره الألوسي في التعريف بالشيعة.



### المبحث الأول: المعنى اللغوى لكلمة الرافضة.

الرّفض لغة: الترك، قال ابن فارس (١): (( الراء والفاء والضاد أصل واحد، وهو الترك )(٢).

وقال الفيروز آبادي (٣): ﴿ رفضه يرفِضه ويرفُضه رَفْضًا ورَفَطًا: تركه. وقال: ﴿ الروافض حنود تركوا قائدهم وانصرفوا، فكل طائفة منهم

وقال الزبيدي (٥): (( والرِّفض بالكسر: معتقد الرافضة )(١).

رافضة والنسبة إليهم رافضي ١١٠٤٠

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد أبو الحسين الرازي اللغوي (ت٩٩٠هـ). انظر: وفيات الأعيان (١١٨/١) والأعلام (١٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٣) هو أبو طاهر بحد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي اللغوي الشهير بالفيروز آبادي (٣/١٠). انظر: انباء الغمر (٧/١٠) والضوء اللامع (١٠/٧٠) دَرة الحجال (٣/٧/٣) وأزهار الرياض (٤٨/٣).

<sup>(</sup>٤) القاموس (ص/٨٢٩ ـ ٨٣٠).

<sup>(°)</sup> هو محمد بن محمد بن عمد بن عبد الرزاق، مرتضى الحسيني الحنفي أبو الفيض (°) . (ت١٢٠٥).

انظر: تاريخ الجبرتي (١٩٦/٢) ومقدمة التاج (١٨/١ ـ ٣٨).

<sup>(</sup>٦) تاج العروس (١٠/٦٣).

### المبحث الثاني: المعنى الاصطلاحي.

عرفهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله: «هم الذين يتبرأون من أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلّم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفّرون الأمة إلا أربعة علي وعمار والمقداد وسلمان »(١) وعن ابنه عبد الله قال: «سألت أبي: من الرافضة؟ فقال: الذين يسبون أو يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما »(٢).

وقال قوام السنة الأصبهاني (٢): « هم الذين يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما »(٤).

قلت: هكذا يجليهم لنا الإمامان ويسمانهم لنا بهذه السمة التي لا تنفك عنهم فحيثما وحدنا أحدًا يسب الشيخين أو الصحابة فذاك هو الرافضي، وأولائك هم الرافضة، وهذا لا يعني أنه لا يوجد فيهم إلا هذه الصفة القبيحة بل هناك علامات أخرى أقبح، وإنما اقتصرا عليها فقط لأنها أبرز وأشهر، ومعرفة سبب تسميتهم بهذا الاسم يعرفون أكثر.

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١٨٢/١).

<sup>(</sup>٢) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (٢/٨٤٥) والسنة للخلال (١/٩٢).

<sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الطلحي (ت٥٣٥هـ). سير أعلام النبلاء (٢٠/٢٠ ـ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) الحجة في بيان المحجة (٤٧٨/٢).

### المبحث الثالث: سبب تسميتهم بالرافضة ومتى كان ذلك.

قال أبو الحسن الأشعري (١): ﴿ وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ﴾ (٢).

وقال قوام السنة: «والرافضة الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين، وذلك أنهم أرادوه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يفعل فرفضوه وتركوه (7).

وقال الرازي: «إنما سموا بالروافض؛ لأن زيد بن علي بن الحسين ... خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكره في أبي بكر فمنعهم من ذلك فرفضوه و لم يبق معه إلا مائتا فارس.فقال لهم: - أي زيد بن علي - رفضتموني؟ قالوا: نعم، فبقى عليهم هذا الاسم »(1).

وقال السكسكي (°): « وسميت الرافضة لرفضهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وقيل لرفضهم زيد بن علي رضي الله عنه لما تولى أبا بكر وعمر

<sup>(</sup>۱) هو علي بن إسماعيل بن بشر الأشعري اليماني البصري البغدادي، ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري. من مصنفاته (( المقالات )) و (( الإبانة )) وغيرهما، (٣٤٦هـ)، وقيل: (٣٣٠هـ). انظر: تاريخ بغداد (٢٤٦/١١)، السير (٥/١٥).

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين (٨٩/١).

<sup>(</sup>٣) الحجة في بيان المحجة (٢/٨٧٤).

<sup>(</sup>٤) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص/٥٢).

<sup>(°)</sup> هو عباس بن منصور بن عباس التريمي اليمني أبو الفضل (٦٨٣). انظر: هدية العارفين (٢٧/١) و الأعلام (٢٦٨/٣).

رضي الله عنهما (1).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ما ملخصه: « لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي، وقصة زيد كانت بعد العشرين ومائة، ... ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فترحم عليهما، رفضه قوم فقال لهم رفضتموني فسموا رافضة لرفضهم إياه »(٢).

مما تقدم يتبين لنا أن سبب التسمية إما لأنهم رفضوا إمامة الشيخين، أو لأنهم رفضوا مذهب زيد بن علي في الشيخين، وهو الترضي عنهما والترحم عليهما، والكل واحد (٦) ويتبين لنا أيضًا أن ظهور هذا اللفظ (الرافضة) كان بعد سنة مائة وعشرين هجرية، ما بين سنة إحدى وعشرين واثنتين وعشرين ومائة لما حرج زيد بن علي. هذا ما تذكره كتب أهل السنة (٤).

أما عند الرافضة فإن الذي سماهم بهذا الاسم هو المغيرة بن سعيد (٥)، وذلك بعد موت أبى جعفر، وانقسام أصحابه إلى فرقتين سنة أربع عشرة

<sup>(</sup>١) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص/٥٥).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (١/٣٤ - ٣٥).

<sup>(</sup>٣) وهناك أسباب أخرى للتسمية. انظر: أصول مذهب الشيعة (١٠٨/١) حاشية (٤).

<sup>(</sup>٤) وانظر كذلك الأنساب للسمعاني (١٨٨/٣).

<sup>(</sup>٥) المغيرة بن سعيد البحلي أبو عبد الله الكوفي الرافضي الكذاب (ت١٢٠هـ).

ومائة، ولما قال المغيرة بقول فرقة منهما تبرأت منه الأخرى ورفضوه فزعم أنهم رافضة وأنه هو الذي سماهم بهذا الاسم(١).



انظر: لسان الميزان (٨٨/٦) تنقيح المقال (٢٣٦/٣).

<sup>(</sup>١) انظر: فرق الشيعة للنوبختي (ص/٤٥) وانظر مقالات الإسلاميين (١٩/١) حاشية (١).

### المبحث الرابع: المراد بالرافضة عند الإطلاق.

اختلفت كتب الفرق والعقائد في استخداماتها لهذا المصطلح، فبعضها استخدمه للتعبير عن الشيعة بجميع فرقها وبعضها ضربت عنه صفحًا و لم تستخدم إلا مصطلح (( الشيعة )) بدل الرافضة وبعضها استخدم في حق فرقة من فرق معًا فتارة تعبر بالرافضة وتارة بالشيعة وبعضها استخدمه في حق فرقة من فرق الرافضة وهي الإمامية الاثنا عشرية.

فأمَّا أصحاب الاستخدام الأول فهم عامة المصنفين فعلى سبيل المثال نجد ابن أبي عاصم (ت٢٨٧هـ) في السنة (١)، والخلال (ت٢١١هـ) في السنة (٢)، والخلال (ت٢١١هـ) في السنة (٢٥ وابن بطة (٣٨٧هـ) في الإبانة (٣)، وعبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني (ت٣٨٧هـ) في نونيته (٤) واللالكائي (ت٢١١هـ) في أصول الاعتقاد (٥)، والبغدادي (ت٢٩هـ) في الفرق بين الفرق (٢)، والإسفرايي (ت٢٩هـ) في

أبو بكر لنا حقًا إمام على رغم الروافض أجمعين

وفاروق الورى عمر بحق قال له: أمير المؤمنينا

<sup>.(</sup>٤٦٠/١)(١)

<sup>(</sup>Y) (1/YP3).

<sup>·(</sup>TAE/1) (T)

<sup>(</sup>٤) نونية القحطاني (ص/٢٤) قال:

لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان

<sup>.(120</sup>T/V) (0)

 <sup>(</sup>٦) (ص/٢١ - ٢٣ و ٢٨ - ٢٩ و ٣٧ - ٣٨ و ٤٢ - ٥٣) ومما قاله شعرًا ردًا على أحد الروافض.
 وما ضر ابن أروى منك بغض وبغض الأبرّ دين الكافرين

التبصير (۱)، والغزالي (ت٥٠٠هـ) في فضائح الباطنية (۱)، وأبو المعين النسفي (ت٨٠٥هـ) في تبصرة الأدلة (۱)، وقوام السنة الأصبهاني (ت٥٣٥هـ) في الحجة في بيان المحجة (أ)، لم يستخدموا في التعبير عن الشيعة إلا لفظ (الرافضة )، ونحد أيضًا بعض الذين ردوا على الرافضة عنونوا كتبهم بهذا المصطلح مثل أبي نعيم الأصبهاني (ت٤٣٠هـ) في كتابه الموسوم برركتاب الإمامة والرد على الرافضة )، وابن القيم (ت١٥٧هـ) له كتاب (رالرد على الرافضة )، وأبو حامد المقدسي (ت٨٨٨هـ) له كتاب (ررسالة في الرد على الرافضة )، والجلال الدواني (ت٨٩١هـ) له كتاب ((الحجم الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة )، وهو في الرد على الرافضة، والكوراني زين العابدين (ت٢٠١هـ) له كتاب ((رسالة في الرد على الرافضة )، والمسلولة على الرافضة المخذولة )، والشيخ عمد بن عبد الوهاب (ت٢٠١هـ) له رسالة بعنوان ((رسالة في الرد على الرافضة )، إلى غير ذلك مما يطول ذكره.

وأما من أعرض عنه واستخدم لفظ ((الشيعة )) بدله فهم كل من

<sup>(</sup>۱) (ص/۲۳).

<sup>(</sup>۲) (ص/۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) (ص/٩٩٠).

<sup>(£</sup>YA/Y) (£)

<sup>(</sup>٥) ذكره المقدسي في كتابه (( رسالة في الرد على الرافضة )) (ص/٢٣٧) و لم أقف على من ذكره غيره.

الشهرستاني (ت٤٨٥هـ) في الملل والنحل (١) والسفاريني (ت١١٨٨هـ) في لوامع الأنوار (٢).

وأما من استخدم المصطلحين معًا مرة يعبر بالرافضة ويقصد العموم، ومرة بالشيعة ويقصد العموم أيضًا، فمنهم الأشعري (ت٣٠هم) في المقالات (٢٠)، وابن حزم (ت٥٠٥هم) في الفصل (٤)، والسمعاني (ت٢٠٥هم) في الأنساب (٥)، وابن أبي العز (ت٢٢هم) في شرح الطحاوية (١)، والشاطبي (ت٢٩هم) في الاعتصام (٧).

<sup>(</sup>۱) (۱/ في مواضع كثيرة منها (ص٢١ و٢٢ و٥٦ و١٠٥ و١٢٠ و١٦٩) وقد استخدم كلمة (( الروافض )) في مكان واحد لا غير، حسب ما في الفهرس ولًا رجعت إلى المكان وحدت أن الفقرة التي استخدمت فيها كلمة (( الروافض )) ليست من كلام الشهرستاني وإنّما هي من كلام للأشعري أدرجه المحققان داخل نص المؤلف، وهـو تصرف لا يليق، عفا الله عنهما وغفر لي ولهما.

<sup>(</sup>۲) (۱/۰۸).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٦٥ - ٦٦ و ٨٨ و ١٠٦ و ١٣٤ - ١٣٦ و ١٦٦) في (ص٦٥) أطلق لفظ التشيع وأراد العموم وفي (ص١٦٦) أطلق لفظ الرافضة وأراد العموم.

<sup>(</sup>٤) (٤/٤٩/٤ و٥١ و٥١ و١٥ و١٤٩/٤) وغيرها.

<sup>(°) (</sup>۸٤/۱ و ١٣٦ و ٢٦٠ و ٢٩٠ و ٤٢٧) و (٣٨١ و ٣٦٨) و (١٢/٣) وغير ذلك من المواضع.

<sup>(</sup>٢) (٢/١١٤ ر٢٤ و ١٥٥ و ١٩٦).

 $<sup>(</sup>YY \cdot - YY)/(Y)$ 

وأمّا من استخدم المصطلح في حق فرقة بعينها فمنهم: الأشعري المتقدم آنفًا في المقالات (١)، وابن حزم (٣٥٥هـ) في الفصل (٢) فقد أطلقوه على فرقة « الإمامية ».



<sup>(</sup>١) (١/٨٨ ــ ٩٨و٥٠١) يلاحظ أن الأشعري استخدم (( الرافضة )) لعموم الشيعة واستخدمه لطائفة منها معينة وهي (( الإمامية )).

<sup>· (10 / 2 / 10 / 2).</sup> 

# المبحث الخامس: هل لقب ((الرافضة )) للذم أم للمدح؟

أما عند أهل السنة فواضح من معناه اللغوي ومن سبب تسميته أنه للذم، وأمَّا عند الرافضة فإنهم اختلقوا بعض الآثار في مدحه، وواضح من خلال هـذه الآثار الشيعية أنهم كانوا متضايقين من هذا اللقب حدًا بحيث أنهم حاءوا يشكون لأبي جعفر ما حل بهم بسبب هذا اللقب وأنهم يُنْبَزون به، ويُعَذَّبون وتُسْتَحل دماؤهم وأموالهم، فجاءت روايات تهدئ من روعهم وتحسن اللقب في نفوسهم. فقد عقد الجلسي بابًا سماه ﴿ بابِ فضل الرافضة ومدح التسمية بها » ثم روى عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ـ جعلت فداك اسم سمينا به استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا، قال: وماهو؟ قلت: الرافضة، فقال أبو جعفر: إن سبعين رجلاً من عسكر موسى عليهم السلام لم يكن في قوم موسى أشد اجتهادًا وأشد حبًا لهارون منهم فسماهم قوم موسى الرافضة فأوحى الله إلى موسى أن اثبت لهم هذا الاسم في التوراة فإني نحلتهم، وذلك اسم قد نحلكموه الله \(\^\)، وورد عند الكليني (( أنّ الله هو الذي سمّاهم بهذا الاسم »(٢).

هذا ما تيسر قوله في التعريف بكلمة (( الرافضة )).

<sup>(</sup>١) البحار: (٦٨/٦٨ - ٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الروضة من الكافي (٣٤/٨)، وفرق معاصرة للعواجي (١٧٠/١).

# ملخص مما ذكره الألوسى في التعريف بالشيعة:

أما الشيعة بجميع فرقها فقد كفانا مؤونة التعريف بها الألوسي رحمه الله في أول رسالته الموسومة برر نهج السلامة » فقد تكلم عليها بتفصيل حيد وبدأ بتعريف الإمامية وما المراد بها عند الاطلاق ثم تحدث عن الشيعة فقسمهم إلى أربعة أقسام:

1 - الشيعة المخلصون وقصد بذلك كل الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا عليا رضي الله عنه ثم قسم المخلصين إلى ثلاثة أقسام: قسم قاتل معه، وقسم قاتل ضده، وقسم توقف. والذين قاتلوه كانوا يحبونه ويجلونه لأن القتال لم يكن مقصودًا وإنما وقع لشبهة قوية.

٢ ـ الشيعة التفضيلية: وهم الذين كانوا يفضلون عليًا على جميع الصحابة ولكن لا يسبون الصحابة، وقد نهاهم على عن تفضيله على الشيخين وتبرأ ممن يقول بذلك.

٣ - السبائية.

٤ ـ الغلاة.

ويلاحظ عدم الدقة في التفريق بين الفرقتين الأحيرتين فتسمية الألوسي للفرقة الرابعة بالغلاة يفهم منه أن السبائية ليست كذلك وهذا حلاف الواقع فالسبائية من أكثر الفرق غلوًا وهي أصل نشأة التشيع، والألوسي نفسه لما تحدث عن الشيعة الغلاة وقسمهم إلى أربع وعشرين فرقة جعل من يينهم السبائية بل بدأ بها، وعندما تحدث عن نشأة السبائية والشيعة الغلاة ذكر أن

كليهما حدث في عهد علي بن أبي طالب بإغواء (( ابن سبأ )).

ثم ذكر بعد ذلك أن السبائية أكثر الفرق انتشارًا وأن الإمامية فرقة منها، وكيف أن الإمامية انقسمت إلى تسع وثلاثين فرقة وذكرها بأسمائها، ثـم ذكر بعد ذلك بعض الفرق الجديدة التي ظهرت في عصر الألوسي وهي تنتسب إلى الاثني عشرية من الإمامية وهو يشير بذلك إلى أن ظهور الفرق الشيعية لم يتوقف، ففي كل عصر تظهر فرق جديدة.

هذا ملخص ما ذكره الألوسي في التعريف بالشيعة ومن أراده مفصلاً فليرجع إليه في محله(١).



<sup>(</sup>١) انظر: نهج السلامة إلى مباحث الإمامة (ص/٢ - ١٤).

# جهود الألوسي في الردِّ على الرافضة

# وفيه أربعة أبواب:

الباب الأول: موقف الرافضة من مصادر الإسلام ورد الألوسي عليهم

الباب الثاني: موقف الرافضة من الصحابة رضي الله عنهم ورد الألوسي عليهم

الباب الثالث: موقف الرافضة من الإمامة ورد الألوسي عليهم الباب الرابع: في مسائل متفرقة عند الرافضة ورد الألوسي عليهم



# الباب الأول: موقف الرافضة من مصادر الإسلام

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: موقفهم من القرآن ورد الألوسي عليهم.

الفصل الثاني: موقفهم من السنة ورد الألوسي عليهم.

الفصل الثالث: موقفهم من الإجماع والقياس ورد الألوسي عليهم.



# الفصل الأول: موقف الرافضة من القرآن ورد الألوسي عليهم وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: موقفهم من القرآن من حيث التحريف والنقصان ورد الألوسي عليهم.

المبحث الثاني: موقفهم من تأويل القرآن ورد الألوسي عليهم. المبحث الثالث: موقفهم من حجية القرآن ورد الألوسي عليهم.



# المبحث الأول: موقفهم من القرآن من حيث التحريف والنقصان، ورد الألوسي عليهم

ليس من الإنصاف أن يصدر الإنسان حكمًا مّا على أي شخص أو جماعة في قضية من القضايا دون النظر في حيثيات القضية المعروضة للنقاش وخاصة إذا كانت المسألة خطيرة - كالتي نحن بصددها - يترتب على الإدانة بها الكفر المخرج من الملة، ولذلك فإننا سنترك الأمر أمام الألوسي ونعطيه فرصة ليجلي لنا خفاياها، ويُظهر لنا حباياها، وعلى ضوء ذلك يمكن لنا أنْ نعرف الحكم في هذه القضية الخطيرة.

صدَّر الألوسي تفسيره (روح المعاني) بفوائد كثيرة، منها فائدة تتحدث عن جمع القرآن وترتيبه (۱)، وبعد أنْ أفاد في الموضوع وأجاد، ورد على بعض الإشكاليات التي تشكل على بعض من لم يبلغ درجة العلماء الأبحاد، قال: (ر وبعد انتشار هذه المصاحف بين هذه الأمة المحفوظة، لا سيما الصدر الأول الذي حوى من الأكابر ما حوى، وتصدر فيه للخلافة الراشدة على المرتضى (۱)، وهو باب مدينة العلم (۱) لكل عالم، والأسد الأشد الذي لا تأخذه في الله لومة لائم (۱) لا يبقى في ذهن مؤمن احتمال سقوط شيء بعد من

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١/١٧–٢٣).

<sup>(</sup>٢) يقصد على بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى ما روي في حقه: (( أنا مدينة العلم وعلى بابها )) وفي الحديث مقال.

<sup>(</sup>٤) ذِكْرُه لعلي رضي الله عنمه هنا ووصفه بهذه الأوصاف، فيمه إشارة إلى بطلان زعم

القرآن، وإلاّ لوقع الشك في كثير من ضروريات الدين الواضح البرهان.

وزعمت الشيعة: أنّ عثمان بل أبا بكر وعمر رضي الله عنهم أيضا حرفوه وأسقطوا كثيرًا من آياته وسوره، فقد روى الكليني (۱) منهم عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله: «أنّ القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد صلّى الله عليه وسلّم سبعة عشر ألف آية »(۲).

وروى محمد بن نصر (٣) عنه أنه قال: ((كان في (لم يكن)(٤) اسم سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم)(٥).

وروى عن سالم بن سليمة قال: «قرأ رحل على أبي عبد الله \_ وأنا أسمعه \_ حروفًا من القرآن ليس ما يقرأها الناس، فقال أبو عبد الله: مه عن هذه القراآت واقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم فاقرأ كتاب

الروافض بأنّ القرآن المتداول اليوم بين الناس ناقص؛ إذ لو كان كما زعموا فما المانع من إظهار علي رضي الله عنه القرآن الكامل لما تولى الخلافة، وهو الفارس الشجاع الـذي لا تأخذه في الله لومة لاثم.

<sup>(</sup>۱) هو صاحب كتاب ((الكافي )) محمد بن يعقوب بن إسحاق (ت٣٢٨هـ). انظر: السير (٢٨٠/١٥)، وتنقيح المقال (٢٠١/٣، رقم: ١١٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي (٢/٦٣٤).

<sup>(</sup>٣) في أصول الكافي «أحمد بن محمد بن أبي نصر)».

<sup>(</sup>٤) أي في سورة لم يكن (البينة).

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي (٦٣١/٢).

الله على حده (١).

وروى عن محمد بن جهم الهلالي (٢) وغيره عن أبي عبد الله أنّ: ﴿ أُمَهُ هِي أُرْبِي مِن أُمَةً ﴾ (٣) ليس كلام الله بل محرف عن موضعه والمنزل ـ أئمة هي أزكى من أئمتكم ـ ، (٤).

وذكر ابن شهرآشوب المازندراني (٥) في ((كتاب المثالب)) له أن سورة الولاية أسقطت بتمامها (٧).

وكذا أكثر سورة الأحزاب فإنها كانت مثل سورة الأنعام، فأسقطوا منها فضائل آل البيت (^).

انظر: لسان الميزان (٥٠/٥)، تنقيح المقال (رقم: ١١١١٥)، الذريعة (٧٦/١٩).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (٦٣٣/٢) وأيضا بصائر الدرجات (٤١٣/٤).

<sup>(</sup>٢) في أصول الكافي: ((عن زيد بن الجهم الهلالي )).

<sup>(</sup>٣) الآية (٩٢) من النحل.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي (٢٩٢/١) ضمن قصة طويلة.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن علي بن شهرآشوب، أبو جعفر السروري المازندراني، من دعاة الشيعة، وله مصنفات منها: ((مناقب آل أبي طالب)) (ت٨٨٥هـ).

<sup>(</sup>٦) يسمى ((مثالب النواصب)) ذكر صاحب الذريعة (٧٦/١٩) أنه مخطوط.

<sup>(</sup>٧) نقل الطبرسي في كتابه فصل الخطاب (ص١٨٠-١٨١) سورة الولاية بتمامها ونقل قول المازندراني هذا ونقلها أيضا محمد باقر المجلسي في تذكرة الأئمة (ص١٩-٢٠).

<sup>(</sup>٨) انظر: كتاب سليم بن قيس (ص١٢٢) وثواب الأعمال للصدوق (ص١٣٧) وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب (ص١١٣)، وفيها أنّ سورة الأحزاب كانت مثل

وكذا أسقطوا لفظ «ويلك» (١) من قبل ﴿لا تحزن إنّ الله معنا ﴾ (١) ود عن ولاية علي » (١) من بعد ﴿وقفوهم إنهم مسئولون ﴾ (١).

البقرة وفي رواية أنها كانت سبعمائة آية.

وقد ورد عند أهل السنة ما يفيد ذلك كما عند أحمد في مسنده (١٣٢/٥) وعبد الرزاق في مصنفه (٣٦٥/٣، رقم: ٩٩٠) ولكن المعنى عندهم ليس كما يفهمه الرافضة بل إنّ المقصود من ذلك الإشارة إلى ما نسخت تلاوته في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم و لم يبق له حكم القرآن المتواتر، قال الألوسي: ((وأما كون الزيادة كانت في صحيفة عند عائشة فأكلتها الداجن فمن وضع الملاحدة \_ [والروافض] \_ وكذبهم في أنّ ذلك ضاع بأكل الداجن من غير نسخ كذا في الكشاف ... والحق أنّ كل خبر ظاهره ضياع شيء من القرآن إما موضوع أو مؤول)».

والنص في الكشاف للزمخشري (٢٢٥/٣) وفيه بعد كلمة الملاحدة (والروافض).

قال ابن حجر العسقلاني: «بل راويها غير متهم... وكأنّ المصنف فهم أنّ ثبوت هذه الزيادة يقتضي ما تدعيه الروافض أنّ القرآن ذهب منه أشياء، وليس ذلك بلازم، بل هذا مما نسخت تلاوته وبقى حكمه، وأكل الدواجن لها، وقع بعد النسخ».

انظر: الكافي الشاف المطبوع بذيل الكشاف (١٣٢/٤، حديث رقم: ١٩٨).

- (١) فصل الخطاب (ص٢٩١) عن مثالب ابن شهرآشوب.
  - (٢) الآية (٤٠) من التوبة.
- (٣) انظر: تفسير القمي (٢٢٢/٢) وبحار الأنوار (٢٦/٣٦) باب قوله تعالى: ﴿وقفوهم إنهم مسئولون﴾، وقد زعموا أنّ كثيرا من الآيات حذفت منها ((ولاية علي))، انظر مثلا: أصول الكافي (٢٢/١)-٤٢٥).
  - (٤) الآية (٢٤) من الصافات.

و ((بعلي بن أبي طالب) (() من بعد ﴿ وَكَفَى الله المؤمنين القال (()).
و ((آل محمد) (()) من بعد ﴿ وسيعلم الذين ظلموا ﴿ () إلى غيير ذلك (٥).

فالقرآن الذي بأيدي المسلمين اليوم شرقًا وغربًا وهو لكرة الإسلام ودائرة الأحكام مركزًا وقطبًا أشد تحريفا عند هؤلاء (١) من التوراة والإنجيل، وأضعف تأليفًا منهما وأجمع للأباطيل.

وأنت تعلم أنّ هذا القول أوهى من بيت العنكبوت، وإنه لأوهن البيوت ولا أراك في مرية من حماقة مدعيه، وسفاهة مفتريه.

ولما تفطن بعض علمائهم لما به، جعله قولاً لبعض أصحابه.

<sup>(</sup>١) راجع: تفسير القمي (١٨٩/٢) وفصل الخطاب (ص٣٢٠)، ولها نظائر في أصول الكافي (١) راجع: تفسير القمي (١٨٩/٢).

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٥) من الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي (١/مقدمة: ص١١)، وفصل الخطاب (ص٣١٨)، وزعموا أنّه حيثما وردت لفظة الظلم فقد حذفت بعدها ((آل محمد)).

<sup>(</sup>٤) الشعراء (٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) قال إمام الرافضة في وقته (المفيد): ((إنّ الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل عمد صلّى الله عليه وسلّم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحـذف والنقصان ))، أوائل المقالات (ص٩٣)، وانظر: مرآة العقول (٢/٥/٢).

<sup>(</sup>٦) أي عند الروافض.

قال الطبرسي (۱) في «بحمع البيان »(۲): «أما الزيادة فيه (أي القرآن) فمجمع على بطلانها، وأما النقصان فقد روي عن قوم من أصحابنا (۲)، وقوم من حشوية العامة (٤) والصحيح خلافه ».

ثم نقل الطبرسي عن الشريف المرتضى (٥) ما ملخصه: (رأن العلم بصحة القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والكتب المشهورة بحيث توفرت الدواعي على نقل أخبارها نقلاً متواترًا لا يتطرق إليه الشك، وضرب مثلا

(١) هو أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، أمين الدين مفسر، لغوي إمامي له مصنفات منها: مجمع البيان في تفسير القرآن (ت٨٤٥هـ).

انظر: تنقيح المقال (رقم ٩٤٦١)، الذريعة (٢٤٠/٢)، الأعلام (١٤٨/٥).

(٢) مجمع البيان (١/٥١).

(٣) جمهور الرافضة روي عنهم القول بالتحريف إن لم نقل كلهم، إذا لاحظنا ((عقيدة التقية )) وعبارته تعكس الحقيقة.

(٤) هنا ملاحظتان: الأولى: أنّ في عبارته لمزًا لأهل السنة كعادة المبتدعة في وصف أهل السنة مذلك.

ثانيا: أنَّ نسبة هذا الكفر إلى أهل السنة كذب أو سوء فهم كما سيأتي قريبا للألوسي.

(٥) هو على بن حسين بن موسى العلوي الموسوي البغدادي، أبو طالب، كان ذكيا متبحرًا في علم الكلام والاعتزال والأدب والشعر، وكان يكفر من يقول بتحريف القرآن، قال الذهبي: «في تواليفه سب لأصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فنعوذ با لله من علم لا ينفع» (ت٤٣٦هـ).

انظر: السير (١٧/٨٨٥)، ميزان الاعتدال (١٢٤/٣)، إنباه الرواة (٢٤٩/٢).

بكتاب سيبويه أنه لو زيد فيه أو نقص منه لاكتشف ذلك من قبل المتخصصين، وأنّ القرآن كان على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم محموعًا مؤلفًا على ما هو عليه الآن، وأنه كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان، ويعرض ويتلى على النبي صلّى الله عليه وسلّم وأنّ جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود (۱) وأبي بن كعب (۲) وغيرهما ختموا القرآن على النبي صلّى الله عليه وسلّم عدة ختمات (۲)، وأنّ هذا يدل على أنّ القرآن كان محموعًا مرتبًا غير مبتور، وأنّ من خالف ذلك من الإمامية والحشوية (۱) لا يعتد بخلافهم وذلك لأنهم نقلوا أخبارًا ضعيفة ظنوا صحتها وهي لا تقوى على

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين، ومن كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم، ومناقبه جمة، (٣٢٦ أو٣٣هـ)، انظر: الإصابة (٣٢٠/٢-٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) هو أبو المنذر، أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، النجاري الأنصاري، سيد القراء، ومن أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدرًا فما بعدها من المشاهد، قال لـه النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((ليهنك العلم أبا المنذر)) (ت٢٧هـ) وقيل (٣٠هـ). انظر: الإصابة (٣١/١-٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا: جمال القراء للسخاوي (٢/٤/٢)، البرهان في علوم القرآن (٢٣٩/١)، فتح الباري (٦٢٦/٨)، الإتقان (ص٩٣-٩٦)، وفي ختم عبد الله بن مسعود القرآن على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نظر، فقد روي عنه أنه قال: ((قرأت من في رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سبعين سورة...)، مصنف ابن أبي شيبة (١٣٢/٦).

<sup>(</sup>٤) سيأتي بعد قليل شرح الألوسي لهذا المصطلح.

الوقوف أمام المعلوم المقطوع بصحته »، انتهى باختصار (١١).

## رد الألوسي

قال رحمه الله \_ معقبًا على بعض ما جاء في كلام الطبرسي من دسائس \_، قال: «وهو (أي ما قاله الطبرسي) كلام دعاه إليه ظهور فساد مذهب أصحابه حتى للأطفال، والحمد لله على أنْ ظهر الحق وكفى الله المؤمنين القتال، إلا أنّ الرجل قد دس في الشّهد سمَّا، وأدخل الباطل في حمى الحق الأحمى.

أما أولاً: فلأنّ نسبة ذلك إلى قوم من حشوية العامة \_ الذين يعنى بهم أهل السنة والجماعة \_ فهو كذب أو سوء فهم؛ لأنهم أجمعوا على عدم وقوع النقص فيما تواتر قرآنًا كما هو موجود بين الدفتين اليوم، نعم أسقط زمن الصديق ما لم يتواتر، وما نسخت تلاوته \_ وكان يقرأه من لم يبلغه النسخ \_ وما لم يكن في العرضة الأخيرة (٢)، ولم يأل جهدًا رضي الله تعالى عنه في تحقيق ذلك إلا أنه لم ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذي النورين فلهذا نسب إليه ».

وبعد أنَّ ساق عدة روايات من طريق أهل السنة تدل على أنَّ مصاحف

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١/٢٤).

<sup>(</sup>٢) البرهان في علموم القرآن (١/٢٣٥-٣٣٦)، والإتقان في علموم القرآن (ص٧٩-٨٠)، ومناهل العرفان (٢/٣٥٢-٢٥٤).

بعض الصحابة كانت فيها زيادة على ما يوجد في المصحف العثماني (١) وبيَّن أنّ ذلك محمول على ما لم تتواتر قراءته أو نسخت تلاوته و لم يكن في العرضة الأخيرة إلاّ أنّ بعض الصحابة لم يَبْلغُهُ خبر النسخ فبقيت أشياء منسوخة مثبتة في مصحفه إلى زمن عثمان لما جمعهم على مصحف واحد وأحرق ما عداه بإجماع من الصحابة (٢). قال: «وأين ذلك مما يقوله الشيعي الجسور، ﴿ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور﴾ (١)».

وأما ثانيا: فلأنّ قوله: إنّ القرآن كان على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مجموعا مؤلفًا على ما هو عليه الآن إلخ، إنْ أراد به أنه مرتب الآي والسور كما هو اليوم وأنه يقرأه من حفظه في الصدر من الأصحاب كذلك

<sup>(</sup>۱) مثل ما ورد في حق مصحف أبي بن كعب، بأنه كانت فيه سورة الخلع والحَفْد، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (۱۱۲/۳، رقم: ۷۰۳۰)، ومصنف عبد الرزاق (۱۱۲/۳، حـ ۹۷۰).

ومصحف عائشة رضي الله عنها الذي فيه: (( إنّ الله وملائكته يصلون على النبي والذيبن يَصِلُون الصفوف الأول ))، المصاحف لابن أبسي داود (ص٨٥)، وعنه السدر المنشور (٦٥٦/٦).

وغير ذلك مما تمسك به الروافض وحملوه على غير محمله الحقيقي الذي بينه الألوسي هنا.

<sup>(</sup>٢) انظر: البخاري مع الفتح (٦٢٦/٨)، -كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن- (ح٩٨٧).

<sup>(</sup>٣) الآية (٤٠) من سورة النور.

لكنه كان مفرقًا في العسب واللخاف (١) فمسلم، إلا أنه خلاف الظاهر من سياق كلامه وسباقه، وإنْ أراد أنه كان في العهد النبوي مقروءًا كما هو الآن لا غير وكان مرتبا ومجموعًا في مصحف واحد غير متفرق في العسب واللخاف فممنوع والدليل الذي استدل به لا يدل عليه كما لا يخفى.

ويا لله العجب كيف ذكر في هذا المعرض ختمات ابن مسعود، وأبي، على النبي صلّى الله عليه وسلّم(١)، وجعل ذلك من أدلة مدعاه مع أنّ مروي كل منهما يخالف مروي الآخر، وكلاهما يخالفان ما في المصحف العثماني، فالسور مثلا في مصحفنا مائة وأربعة عشرة بإجماع من يعتد به، وقيل ثلاثة (١) عشرة، يجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة (٤)، وفي مصحف ابن مسعود مائة واثنتا عشرة سورة؛ لأنه لم يكتب المعوذتين، بل صح عنه أنه كان يحكهما من المصاحف، ويقول: «ليستا من كتاب الله تعالى، وإنما أمر النبي صلّى الله عليه المصاحف، ويقول: «ليستا من كتاب الله تعالى، وإنما أمر النبي صلّى الله عليه

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الفتح (۲۹/۸- ۱۳۰): (( العُسُب بضم المهملتين ثم موحدة جمع "عسيب" وهو جريد النخل ». "واللخاف" بكسر اللام ثم خاء معجمة خفيفة وآخره فاء جمع "لَخْفة" بفتح اللام وسكون المعجمة، وفي رواية: (( اللَّخُف ») بضمتين وآخره فاء ... هي الحجارة الرقاق. وانظر: القاموس المحيط (ص١٤٧)، مادة: (( عسب ») و (ص٢٠١) مادة: (( لخف »).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص١٦١) فيما تقدم.

<sup>(</sup>٣) كذا في روح المعاني وهو ولجه صحيح.

<sup>(</sup>٤) البرهان في علوم القرآن (١/١٥٢).

وسلّم أنْ يتعوذ بهما، ولهذا عوذ بهما الحسن والحسين» ولم يتابعه أحد من الصحابة على ذلك (۱)، وقد صح أنه صلّى الله عليه وسلّم قرأهما في الصلاة (۲)، فالظاهر أنهما غير متواترتين قرآنا عنده (۱)... وفي مصحف أُبيّ خسة (۱۰) عشرة لأنه كتب في آخره بعد (العصر) سورتي (الخلع، والحفد)، جعل سورة (الفيل وقريش) فيه سورة واحدة (۱۰)، وترتيب كل أيضا متغاير، ومغاير لترتيب مصحفنا مغايرة لا سترة عليها (يعني في ترتيب السور) (۱)... مع اختلاف كثير يظهر لمن رجع إلى الكتب المتقنة في هذا الباب (۱۷)، وكأنّ ران

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٦/٦) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رأيت عبد الله محا المعوذتين من مصاحفه، وقال: (﴿ لا تخلطوا فيه ما ليس منه ››. وانظر: جمال القراء (٣٩/١)، والبرهان في علوم القرآن (١/١٥).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/٦) وأبو داود (٧٣/٢، ح١٤٦٢-١٤٦٣)، كتاب الصلاة، باب في المعوذتين، وأحمد (٥٩/٥، والحاكم في المستدرك (٥٦٧/١)، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أي عند ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) كذا في روح المعاني وهو وجه صحيح.

<sup>(°)</sup> جمال القراء (٣٩/١)، والبرهان في علوم القرآن (١/١٥)، والإتقان في علوم القرآن (ص٨٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: الاحتلاف في ترتيب السور عند أبيّ وابن مسعود في مصحفيهما في الإتقان (ص٥٨-٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: المصاحف لابن أبي داود (ص٥٣-٥٧)، والمصادر السابقة آنفا.

البغض غطى على قلب هذا البعض فقال ما قال، ولم يتفكر في حقيقة الحال، ولم يبال بوقع النبال، قاصدًا أنْ يستر بمنخل مختل كذبه نور ذي النورين، الساطع عليه من برج شمس الكونين، ومن بَدْرِ صَحْبِهِ، مع أنّ نسبة هذا الجمع اليهما من أوضح الأمور، بل أشهر من المشهور، وهو شائع أيضا عند الشيعة، وليس لهم إلى إنكاره ذريعة، ولكن مركب التعصب عثور، ومذهب التعسف محذور »(1).

وقال في الأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية (٢): « زعمت طائفة من الشيعة أنّ في القرآن تحريفا بل زعمت أنّ عثمان حرف منه كثيرًا وأسقط كثيرًا (٣) من ذلك أنه أسقط \_ وحاشاه \_ "وجعلنا عليا صهرك" (٤).

ثم ذكر ما سبق أنْ نقلناه (٥) عن تفسيره من عرض لبعض مزاعمهم مثل القول بنقص (ر سورة الأحزاب )) وإسقاط (ر سورة الولاية )) وغير ذلك من الروايات التي تدل على النقص والتحريف، نقلها عن الكافي وهو من أصح كتبهم المعتمدة.

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٢٦/١).

<sup>(</sup>۲) (ص۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٥٥١) فيما تقدم.

<sup>(</sup>٤) فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب (ص٣٤٧) والخطوط العريضة (١٢) وأصول مذهب الشيعة للقفاري (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٥) تقدم (ص٥٥١).

# رد الألوسي على مزاعمهم

قال رحمه الله: «ونحن نقول بإسقاط بعض ما أنزل قرآنًا ولكن كان ذلك على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وكان نسخًا لما أسقط (١)، وأما الإسقاط بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فمما لا ينبغي أنْ يقول به مسلم، ومن ادعاه فقد كفر، ومحققو الشيعة (٢) معنا في ذلك كما يدل عليه

وإذا تركنا التقيَّة حانباً وأخذنا بظاهر قول هؤلاء الأربعة، فإنَّ ذلك يدل على افتراء الآخرين وكذبهم، يعتبر قول الأربعة كشهادة مستشرق للإسلام بأنَّه هو الدِّين الحق.

<sup>(</sup>۱) مثال ذلك قول عائشة رضي الله عنها: ((كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهن مما يقرأ من القرآن). رواه مسلم (۲/۷۰، ۵۰۰ ۲۰)، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، قال النووي: ((معناه أنّ النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله حدًّا حتى إنه صلّى الله عليه وسلّم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنًا متلوًا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أنّ هذا لا يتلى)، شرح النووي (۲۸/۲)، وانظر: الإتقان (۲۸/۲).

<sup>(</sup>٢) ذكر الألوسي هنا بعض من سماهم محققي الرافضة وهو الطبرسي وليس غيره سوى ثلاثة، وهم: ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق (ت ٢٨١هـ) وبعده الشريف المرتضى (ت ٣٨١هـ)، ثم الطوسي شيخ الطائفة كما يسمونه (ت ٥٠هـ) ولا خامس هم مشهور، وإذا وضعنا في الاعتبار أنّ دين هؤلاء من أهم قواعده ((التقية )) التي تجيز لهم الكذب لمصلحة مذهبهم أدركنا أنّ قول الألوسي -هنا بأن هؤلاء معنا في إنكار هذا الكفر - قول مبني على حسن الظن ونسيان عقيدة ((التقية )) التي هي حاجز سميك بين أقوالهم وعقائدهم فمن أين لنا أنْ نحكم عليهم أنهم معنا والحالة هذه؟!

كلام الطبرسي منهم في تفسيره «مجمع البيان» ((): "ولعمري إنّ هاتيك القولة قولة شنعاء وجهالة عمياء" (٢).

قال الألوسي: ﴿ وقد تعقبها بعض الناس (٣) ونظر فيها بعدة أوجه ﴾ (٤).

ثم ذكرها وهي سبعة، ونحن نلخصها في أقل من ذلك لأنه يمكن إرجاع بعض الأوجه إلى بعض كما ذكر الألوسي. الأول: أنه يلزم من هذه القولة الكفرية تكفير جميع الصحابة حتى علي رضي الله عنه لأنهم أقرّوا ذلك وسكتوا عليه مع قدرتهم على الإنكار، وخاصة عندما تولى على الخلافة.

الثاني: أنّ فيه تكذيبًا لقوله تعالى: ﴿إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَحُنْطُونَ﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿لا يأتيه البُّطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ (١).

الثالث: أنه لو وقع ذلك في عهد الخلفاء الثلاثة لرده علي رضي الله عنه عندما تولى الخلافة وكيف لم يسكت عن معاوية ويدعه وشأنه وهو أمر أقل شأنًا من تحريف القرآن، ويسكت عن بيان الحق في القرآن الذي هو عمدة الدين وحجة المكلفين.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية (ص١٧٣).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا البعض.

<sup>(</sup>٤) الأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية (ص١٧٣).

<sup>(</sup>٥) الآية (٩) من الحجر.

<sup>(</sup>٦) الآية (٤٢) من فصلت.

الرابع: أنه يلزم من ذلك رفع الوثوق عن القرآن كله لأنّ المغيَّر والمحرَّف غيرُ معين وهذا موجب للشك في كل آية وهو خروج بيِّن من الدين.

الخمامس: أنّ عليا رضي الله عنه قعد في بيته بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم حتى جمع القرآن (۱) فلولا أنّ جمعه موافق لجمع عثمان لأظهر ذلك عند ما آل الأمر إليه، وقد صح أنّ عثمان لما نهى عن التمتع خالفه علي وقال له: «كيف تنهى عن شيء فعله النبي صلّى الله عليه وسلّم!؟ وأحرم بالعمرة ودخل مكة متمتعا»(۲) ومعلوم أنّ هذا الحكم

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر تذكره كتب الشيعة ومن ذلك أقدم مصدر لها وهو كتاب سليم بن قيس (ص ٨١)، ورواه من أهل السنة ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص ١٠) ولكنه لم يثبت بسند صحيح كما قال ابن حجر في الفتح (٦٢٨/٨) عند شرحه لحديث (رقم: ٢٩٨٦)، وقال الألوسي: ((وما شاع أنّ عليا كرّم الله وجهه لما توفي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تخلف لجمعه، فبعض طرقه ضعيف وبعضها موضوع، وما صح فمحمول كما قيل على الجمع في الصدر، وقيل كان جمعا بصورة أخرى لغرض آخر، ويؤيده أنه كتب فيه الناسخ والمنسوخ فهو ككتاب علم)) روح المعاني (٢٢/١).

والصحيح المعتمد هو ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص٥): ((عن علي رضي الله عنه قال: "أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر فإنه أول من جمع بين اللوحين")، قال ابن حجر في الفتح (٦٢٨/٨): ((إسناده حسن)).

وانظر: حديث جمع القرآن الطويل في صحيح البخاري كتاب فضائل القـرآن، بـاب جمـع القرآن، (ح رقم: ٤٩٨٦)، الفتح (٦٢٦/٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح (٩٣/٣ ٤ - ٤٩٤)، (ح١٥٦٣، و٩٦٥١)، كتاب الحج، باب التمتـع والقران والإفراد.

دون تبديل القرآن بكثير فتنبه (۱).

ثم قال الألوسي رحمه الله: «وعندي أنّ تلك المقالة أظهر من أنْ يبين فسادها أو ينبه عليه» (٢٠).

وفي موضع آخر من كتبه \_ وهو يتكلّم على خطورة القول بارتداد الصحابة \_ جعل من لوازمه إبطال حجية القرآن؛ لأنّ الذين نقلوه كفار مرتدون \_ بزعم الرافضة \_ وهم قد حرفوه وأسقطوا كثيرًا من سوره وآياته، ولا يوجد الآن قرآن سليم يعتمد عليه، والموجود أشد تحريفًا من التوراة والإنجيل، ونقلته أسوأ حالاً من نقلتهما ثم نقل نصوصًا عن الكافي تدل على نقص القرآن وتلزم الرافضة بهذا الكفر، وإذا ثبت عند الرافضة أنه ناقص فيجوز أنْ تكون أحكامه منسوخة أو مخصوصة بما أسقط، أو بعضها منسوخا وبعضها مخصصًا، ويجوز أنْ يكون كل منهما مبدلاً مغيرًا بما يخالفه (٣).

وبعد هذه الوقفات الثلاث للألوسي مع الرافضة في مسألة تحريف القرآن نجده فيما عدا ذلك يشير إشارات عابرة في مواضع من تفسيره إلى هذه القولة الكفرية، ولا يطيل معهم في الرد والنقاش بل يحكم عليهم بأنهم بيت الكذب، أو أنهم في قولهم هذا ضلوا عن سواء السبيل أو ما يشبه هذا الكلام.

<sup>(</sup>١) الأحوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية (ص١٧٣–١٧٥).

<sup>(</sup>٢) الأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية (ص١٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأحوبة العراقية على الأستلة اللاهورية (ص١٣ من المخطوط).

من ذلك أنه قال عند قوله تعالى: ﴿أَنْ تَكُونَ أَمَةَ هِي أُربِي مِن أَمَةَ ﴾ (١) قال: ﴿ وزعم بعض الشيعة أنّ هذه الآية قد حرفت، وأصلها (أنْ تكون أئمة هي أزكى من أئمتكم) ولعمري قد ضلوا سواء السبيل ، (١).

وقال عند قوله تعالى: ﴿يَّأَيُهَا النبي جُهد الكفار والمنفقين ﴿ قَالَ: ﴿ وَرُوي \_ وَالْعَهدة على الراوي \_ أَنَّ قراءة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم: (حاهد الكفار بالمنافقين) والظاهر أنها لم تثبت ولم يروها إلا الشيعة وهم بيت الكذب » ( أ) وعند الآية نفسها في سورة التحريم ( ) يقول: « وحكى الطبرسي ( ) عن الباقر ( ) أنه قرأ (حاهد الكفار بالمنافقين) وأظن ذلك من كذب الإمامية عاملهم الله بعدله » ( ) .

(١) النحل الآية (٩٢).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٢٢/١٤)، وراجع (ص٥٦) فيما تقدم من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) التوبة الآية (٧٣).

 <sup>(</sup>٤) روح المعاني (١٣٨/١٠) واستظهار المؤلف لعدم الثبوت ما كان ينبغي لأنه موقف
ضعيف في مكان ينبغي فيه الجزم، فأهل البيت بريئون من هذا الكفر، لكن الرافضة قائلون به.

<sup>(</sup>٥) الآية (٩).

 <sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته (ص١٦٠)، وانظر حكايته في تفسيره مجمع البيان (٣١٩/١٠) عند الآية
 (٩) من التحريم.

 <sup>(</sup>٧) هو أبو حعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب (بالباقر) ثقة
 فاضل، (ت٤١١هـ)، انظر: السير (١/٤٠٤-٤٠٩) والتقريب (ص٤٩٧).

<sup>(</sup>٨) روح المعاني (١٦٢/٢٨)، وانظر: قـول الرافضة بهـذا الكفـر في تفسـير القمــي (حـ١/١٨)، والبرهان في تفسير القرآن لهاشم البحراني (٣٥٧/٢٨).

### التعليق

قبل أنْ يدخل الألوسي في حوار مع الرافضة أشار إشارة قوية إلى إبطال زعم الرافضة أنّ القرآن الكامل كان عند على رضي الله عنه، وذلك بالنص على توليته الخلافة وأنه كان عالمًا شجاعًا لا تأخذه في الله لومة لائم(١)، ولازم هذا أنه كان قادرًا على إظهار القرآن الكامل فما الذي منعه؟

ثم صرّح بأنّ الشيعة تزعم أنّ القرآن محرف وناقص وكان متحفظا منصفًا في إطلاق الحكم، فلم يعمم، وإنما قال: « وزعمت طائفة من الشيعة » وهذا هو الأسلوب العلمي الذي ينبغي أنْ يكون الكلام فيه محسوبا، فالألوسي يدري أنّ هناك بعض الروافض الذين لا يبلغون عدد أصابع اليد الواحدة ينكرون بألسنتهم ـ وا لله أعلم بقلوبهم ـ هذا الكفر، فلذلك لم يترك لهــم بحـالاً للاعتراض، ثم سلك مع القائلين بالتحريف طريقًا علميًا رصينًا مبنيًا على وضع الخصم أمام الأمر الواقع، وذلك بأن نقل نصوصا كثيرة من كتب الروافض المعتمدة عندهم، تدل بمنطوقها على التحريف وهذا الفعل منه رحمه الله يُلزم حتى المنكرين بألسنتهم من الروافض؛ لأنّ الكتب التي ذكرت التحريف كتب صحيحة وعمدة في المذهب، فليس أمامهم ـ لو كانوا يعقلون ـ إلاّ أنْ يحرقوهـا لأنها احتوت على كفر صريح، وبذلك نعلم صدقهم، وإلاَّ فهم كذبة منافقون.

وهذه الطريقة التي سلكها الألوسي في الرد على الرافضة لم يُسبق إليها،

<sup>(</sup>١) انظر: (ص٥٥٥) مما بسبق.

فكل الذين نسبوا هذه المقولة الشنيعة إلى الروافض كانوا ينسبونها بدون أنْ ينقلوا ما يثبت ذلك من كتب الرافضة، فكان الألوسي أول من سلك هذا المسلك من المؤلفين العرب كما نبه على ذلك الدكتور ناصر القفاري(١)، ثم بيّن الألوسي رحمه الله أنّ هذه النصوص الموجودة في كتب هذه الفرقة يخلص الإنسان منها إلى أنّ هذا القرآن الذي عند المسلمين اليوم، أشد تحريفًا من التوراة والإنجيل، وأضعف تأليفًا منها وأجمع للأباطيل، وأشار إلى أنّ قولتهم هذه بلغت النهاية في الوهن، وأنه لا يشك أحد في حماقة مدّعيها، وسفاهة مفتريها ولفت انتباهنا إلى أنّ بعض الروافض لمّا تفطّن لهذه الفرية وحاف مفتريها ولفت انتباهنا إلى أنّ بعض الروافض لمّا تفطّن لهذه الفرية وحاف الفضيحة، جعلها قولاً لبعض أهل نحلته وأدخل معهم بعض أهل السنة، وبعد أنْ نقل كلام هذا الرافضي كرّ عليه بالنقض، لما حواه كلامه من سم زعاف، ومكر وحداع، وهو تعقيب يدل على ذكاء الألوسي وفطنته وتيقظه.

وبيّن كذلك أنّ الرّوايات التي جاءت من طريق أهل السنة تدل على أنّ شيئا من القرآن قد أسقط، محمولةٌ على الإسقاط في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ويسمى نسخًا، وأمّا بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم فلم يحدث شيء من ذلك، ومن ادعاه فقد كفر، وألزم الرافضة بعدم حجية هذا القرآن الناقص لأنه يجوز أنْ تكون أحكامه منسوحة أو مخصصة بما أسقط منه، أو يكون كل منها مبدلا مغيرًا بما يخالفه، ثم ختم كلامه بقوله: «وعندي أنّ تلك المقالة أظهر من أنْ يبين فسادها أو ينبه عليه».

<sup>(</sup>١) أصول مذهب الشيعة (١/١٠/١-٢١١).



# من تأويل القرآن، ورد الألوسي عليهم

ب، كغيرهم من الباطنية والمبتدعة استغلالاً مهم وعقائدهم الفاسدة، ولم يجدوا أنفسهم واعتدما قالوا إنّ القرآن محرف وناقص، ير مبالين بإنكار المنكرين، بل قالوا فيه قولاً غيدة من عقائدهم الفاسدة إلا ولوو اعنق ن لغة العرب يدل عليها أو يسندها، ومن نرآن أصبح غير القرآن، وصار القارئ ردين الإسلام، وإنْ أردت أن تقف على نح أهم مصدر عندهم الذي هو كتاب عليها أو يبيقى على العجب العجاب، ولا يبقى تياب، أما إذا ذهبت إلى بحر ظلماتهم، ولنقترح عليك المجلد الثالث والعشرين في، ولنقترح عليك المجلد الثالث والعشرين

من (ص١٦٧، ابواب الايات النازلة فيهم - أي الأئمة - إلى نهاية المحلد الرابع والعشرين) ولنضرب لك مثلا ببعض أبوابه حتى تكون على بيّنة من الأمر؛ يقول عن الأئمة: « باب أنهم عليهم السلام الصافون والمسبحون، وصاحب

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (٢/٥٠١-٢٢٠)، و(ص١١٤-٤٣٦)، عند باب نكت ونتف من التنزيل في الولاية.

المقام المعلوم، وحملة عرش الرحمن، وأنهم السفرة الكرام البررة (1), وقال: (1) انهم الماء المعين، والبئر المعطلة والقصر المشيد، وتأويل السحاب والمطر والمظل والفواكه وسائر المنافع الظاهرة بعلمهم وبركاتهم (1), وقال: (1) أنهم عليهم السلام وولايتهم العدل والمعروف والإحسان والقسط والميزان، وترك ولايتهم وأعدائهم الكفر والفسوق والعصيان والفحشاء والمنكر والبغي (1), وقال: (1) باب أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات، وأعداؤهم الفواحش والمعاصي في بطن القرآن وفيه بعض الغرائب وتأويلها (1), فإذا تحولت هذه الألفاظ القرآنية التي ذكرت في هذه الأبواب مع غيرها مما لم نذكره هنا لضيق المقام (1) إلى ما يوافق أهواءهم بتأويلاتهم فماذا يبقى لنا من الدين؟! الجواب: لا شيء، وهذا هو هدفهم المنشود.

بعد إعطاء هذه النظرة السريعة على موقف الرافضة من تأويل القرآن نستعرض بعض ما نقله الألوسي عنهم حول هذه القضية الخطيرة، مع رده عليهم، وإنْ كان الأمر لا يستدعي ردًّا؛ لأنّ حكايته تغني عن رده وإبطاله، وهو ما سنلاحظه عند الألوسي، إذْ غالبًا ما يحكي قولهم، ويكتفي بذلك، أو يحكيه مع استغرابه له واستبعاده، أو يعلقه بمستحيل، أو يصفه بالكذب، أو

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار (٨٧/٢٤).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار (٢٤/١٠٠).

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار (٢٤/١٨٧).

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار (٢٨٦/٢٤).

يصدره بقوله: زَعموا، أو يقول: روت الإمامية، وهم بيت الكذب، أو ما شابه ذلك. في حديثه رحمه الله عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة قال: « ومن الظرائف أنّ بعض الشيعة استأنس بهذه الحروف لخلافة الأمير علي كرّم الله وجهه، فإنه إذ حذف منها المكرر يبقى ما يمكن أنْ يخرج منه (صراط علي حق نمسكه) ولك أيها السين أنْ تستأنس بها لما أنت عليه، فإنه بعد الحذف يبقى ما يمكن أنْ يخرج منه ما يكون خطابا للشيعي وتذكيرا له بما ورد في حق الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهو (طرق سمعك النصيحة) وهذا مثل ما ذكروه حرفا بحرف، وإنْ شئت قلت: (صح طريقك مع السنة) ولعله أولى وألطف »(۱).

قال الألوسي رحمه الله عن تفسيرهم «للغيب » في قوله تعالى: ﴿وَمِنونَ بِالْغِيبِ ﴾ (٢): « زعمت الشيعة أنه القائم (٣)، وقعدوا عن إقامة الحجة على ذلك » (٤).

وقال عن الأمة الوسط في قوله تعالى: ﴿وَكُذُّلُكُ جَعَلَنَّكُمْ أُمَّهُ وَسُطًّا ﴾(٥)

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱/٤/۱، و۲/۳۷).

<sup>(</sup>٢) الآية (٣) من البقرة.

<sup>(</sup>٣) التبيان في تفسير القرآن (١/٥٥)، ومجمع البيان (٣٨/١)، ويقصدون بالقائم مهديهم الذي في السرداب.

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (١/٤/١).

<sup>(</sup>٥) الآية (١٤٣) من سورة البقرة.

ذهب بعض الشيعة إلى أنّ الآية خاصة بالأئمة الاثني عشر، ورووا عن الباقر أنّه قال: « نحن الأمة الوسط ونحن شهداء الله على خلقه وحجته في أرضه (١٠ ... ولا يخفى أنّ دون إثبات ما قالوه خرط القتاد »(٢٠).

وقال عن قوله تعالى: ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴿ "": ﴿ قالت الإمامية: هم علي وشيعته يوم وقعة الجمل وصفين ( أ ) . . . ولا سند لهم في ذلك إلا مروياتهم الكاذبة ، ( ) . .

وقال عند قوله تعالى: ﴿فأذن مؤذن بينهم أنْ لعنة الله على الظّلمين ﴿(١): (( ورواية الإمامية عن الرضا، وابن عباس أنه علي كرّم الله تعالى وجهه (٧) مما لم يثبت من طريق أهل السنة، وبعيد عن هذا الإمام أنْ يكون مؤذنًا وهمو إذ ذاك في حظائر القدس ﴾(٨).

قلت: وهذا التأويل يؤيد زعمهم أنّ غالب الظلم الوارد في القرآن

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي (۱/٦٣)، وأصول الكافي (۱/١٩١-١٩١)، وبحار الأنوار (٣٣٤/٢٣، و٣٣٦، ٣٤٣)، و(٧/٢٤).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٤/٢–٥)، وانظر المثل في مجمع الأمثال للميداني (٢٧/١).

<sup>(</sup>٣) المائدة (٤٥).

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار (٣٦/٣٦).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (١٦٣/٦).

<sup>(</sup>٦) الأعراف الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٧) تفسير القمي (٢/١١) وأصول الكافي (٢/٦١)، وبحار الأنوار (٢٦٩/٢٤).

<sup>(</sup>٨) روح المعاني (١٢٣/٨).

المقصود به ما وقع على آل محمد من ظلم.

وفي تأويل آخر لهم عجيب وسخيف يرفعون فيه أئمتهم إلى منزلة من يحاسب الخلائق على أعمالهم، قالوا: «إنّ المراد بالمؤمنين » في قوله تعالى: ﴿فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ﴿() هم أئمتهم، فقال الألوسي رحمه الله: «بل أدهى وأمر، ما زعمه بعض الإمامية أنهم الأئمة الطاهرون، ورووا أنّ الأعمال تعرض عليهم في كل اثنين و خميس بعد أنْ تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم »(١)(١).

وقال عند قوله تعالى: ﴿ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ﴾ (٤) قال: ﴿ روى الإمامية \_ وهم بيت الكذب \_ عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنّ المراد بالأمة المعدودة أصحاب المهدي في آخر الزمان، وهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً كعدة أهل بدر ﴾ (٥)(١).

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من

<sup>(</sup>١) التوبة الآية (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي (٢١٩/١-٢٢٠، و٤٢٤)، وبحـار الأنوار (٣٣٥/٢٣، و٣٣٧، و٣٣٩-٣٤٠، و٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٦/١١).

<sup>(</sup>٤) سورة هود الآية (٨).

<sup>(</sup>٥) تفسير القمى (١/٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) روح المعاني (١٤/١٢).

فوق الأرض ما لها من قرار (۱)، قال: «وروى الإمامية ـ وأنت تعرف حالهم ـ عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه تفسيرها ببني أمية، وتفسير الشجرة الطيبة برسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعلي كرّم الله وجهه وفاطمة رضي الله عنها وما تولد منهما (۱)، وفي بعض روايات أهل السنة ما يعكر على تفسير الشجرة الخبيثة ببني أمية (۱).

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي (١/٣٦٩)، وبحار الأنوار (١٣٦/٢٤).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٣/٥١٢).

<sup>(</sup>٤) النحل (٤٣).

<sup>(</sup>٥) هو جابر بن يزيد الجُعفي (ت١٢٧هـ)، قال ابن حجر: ((ضعيف رافضي )). انظر: الضعفاء للعقيلي (١٩٢/١) والمجروحين (١٨٠/١) والفهرست للطوسي (ص٧٧) وتهذيب الكمال (٤/٥/٤) وتنقيح المقال (٢٠١/١) والتقريب (ص١٣٧).

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن مسلم بن رباح أبو جعفر الأوقص، من أصحاب الباقر، ثقة عند الرافضة، تنقيح المقال (ت رقم: ١١٣٧١).

<sup>(</sup>٧) أصول الكافي (٢١٠/١-٢١٢)، وبحار الأنوار (١٧٢/٢٣).

البحر (١): كيف يقنع كفار أهل مكة بخبر أهل البيت في ذلك، وليسوا بأصدق من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عندهم، وهو عليه الصلاة والسلام المشهور فيما بينهم بالأمين (٢).

وقال عن تأويلهم للنحل في قوله تعالى: ﴿وأوحىٰ ربك إلى النحل...﴾ (٦) بأنه على رضي الله عنه؛ قال: ﴿ ومن بدع تأويلات الرافضة \_ على ما في الكشاف (٤) \_ أنّ المراد بالنحل على كرّم الله تعالى وجهه وقومه (٥) وعن بعضهم أنه قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطونهم العلم فقال

<sup>(</sup>١) أي تفسير البحر المحيط لأبي حيان (٩٣/٥)، ويشير إلى ما ورد فيه من قول أبي حيان إنّ الآية نزلت في مشركي مكة لما أنكروا نبوة الرسول عليه السلام وقالوا: الله أعظم أنْ يكون رسوله بشرا فهلا بعث إلينا ملكا؟ فأمروا أنْ يسألوا أهل الكتاب الذين لم يسلموا، هل كانت الرسل تُبعث من الملائكة أم من البشر؟.

قلت: العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب كما يقول الأصوليون ولا دليل عند الرافضة بتخصيص أهل الذكر بأثمتهم إلا روايتهم المكذوبة، فتبقى الآية عامة في أهل العلم سواء أكانوا من أهل البيت أم من غيرهم، ومراد الباقر من قوله: (( نحن أهل الذكر )) إشارة إلى الأمة المحمدية لأنها أعلم من جميع الأمم السالفة وعلماء أهل البيت المتبعين للسنة من خيرة علماء الأمة. انظر: تفسير ابن كثير (٧٠/٢).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) النحل (٦٩).

<sup>(</sup>٤) الكشاف للزمخشري (٣٣٦/٢).

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار (٢٤/١١).

له رجل: جعل الله تعالى طعامك وشرابك مما يخرج من بطويهم، فضحك المهدي، وحدث به المنصور فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهما »(١).

قلت: وقصة هذا الرجل مع المهدي طريفة، تصلح جوابًا لعقول الرافضة السخيفة.

وعن غلوهم المفرط في الولاية لأئمتهم يقول الألوسي رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِنِي لَعْفَارِ لَمْنَ تَابِ وَامِن وَعَمَلَ صَلَّمًا ثُمّ الهّ تعالى عنه قال: ﴿ وَرُوى الإمامية مِن عدة طرق عن أبي جعفر الباقر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثم الهتدى إلى ولايتنا أهل البيت، فوا لله لو أنّ رجلا عبد الله تعالى عمره بين الركن والمقام ثم مات ولم يجئ بولايتنا لأكبه الله تعالى في النار على وجهه (٣)، وأنت تعلم أنّ ولايتهم وحبهم رضي الله عنهم مما لا كلام عندنا في وجوبه، لكن حمل الاهتداء في الآية على ذلك مع كونها حكاية لما خاطب الله به بني إسرائيل في زمان موسى عليه السلام، مما يستدعي القول بأنه عز وجل أعلم بني إسرائيل بأهل البيت وأوجب عليهم ولايتهم إذْ ذاك، ولم يثبت ذلك في صحيح الأخبار.

نعم: روى الإمامية من خبر جارود بن المنذر العبدي أنّ النبي صلَّى الله

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١٨٧/١٤) وقد نقل الكلام حرفيا عن الكشاف.

<sup>(</sup>٢) سورة طه (٨٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي (٢١/٢)، وبحار الأنــوار (٤٨/٢٤ ١-١٤٩) و(١٧٦/٢٧، ١٨٢، ١٩٦-١٩٧).

عليه وسلّم قال له: "يا جارود ليلة أسري بي إلى السماء أوحى الله عزّ وجلّ إلى أنْ سل من أرسلنا قبلك من رسلنا علام بعثوا، قلت: علام بعثوا؟ قال: على نبوتك وولاية على بن أبي طالب والأئمة منكما، ثم عرفني الله تعالى بهم بأسمائهم ثم ذكر صلّى الله عليه وسلّم أسماءهم واحدًا بعد واحد إلى المهدي" وهو خبر طويل يتفجر الكذب منه، ولهم أخبار في هذا المطلب كلها من هذا القبيل فلا فائدة في ذكرها إلاّ التطويل »(١).

ومن تأويلاتهم الفاسدة تأويل يناقض ما يزعمونه من تعظيمهم لعلي رضي الله عنه ويحمل في طياته عقيدة الرجعة (٢) التي يعتقدونها، وذلك أنهم أولوا الدابة التي وردت في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَع القُولُ عليهم أُخرِجنا لهم دَابّة من الأرض تكلمهم... إلخ ﴿(٢) بعلي رضي الله عنه، قال الألوسي رحمه الله: ﴿ وَفِي الميزان (٤) للذهبي (٥) عن حابر الجُعفي (١) وهو كذاب ـ قال أبو حنيفة: ما لقيت أكذب منه ـ أنه كان يقول: هي من الإنس وإنها علي نفسه كرم الله تعالى وجهه، وعلى ذلك جمع من إخوانه

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١٦/١٤١).

<sup>(</sup>٢) يأتي الكلام على عقيدة الرجعة عند الرافضة (ص٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) النمل (٨٢).

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال (١/٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته (ص ٩١).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته (ص١٨٠).

الشيعة (١)، ولهم في ذلك روايات منها: ما رواه علي بن إبراهيم (٢) في تفسيره عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل لعمار بن يا أبا اليقظان آية في كتاب الله تعالى أفسدت قلبي (٣)، قال عمار: وأيّ آية هي؟ فقال: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقع القول عليهم ﴾ الآية فأيّ دابة هذه؟ قال عمار: والله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتى أريكها فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه وهو يأكل تحرًا وزبدًا، فقال (١): يا أبا اليقظان هلم، فجلس عمار (٥) يأكل معه فتعجب الرجل منه، فلما قام عمار قال (١) الرجل: سبحان الله! (٧) حلفت أنك لا بحلس ولا تأكل ولا تشرب (٨) حتى ترينيها. قال عمار: قد أريتكها إنْ كنت تعقل (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القمى (١٣٠/٢-١٣١)، وميزان الاعتدال (٣٨٤/١).

<sup>(</sup>۲) هو علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، أبو الحسن من مشايخ الرافضة الكبار (ت بعد ٣٠٠هـ). انظر: الفهرست للطوسي (ص١١٩) والتنقيح (٢٦٠/٢).

<sup>(</sup>٣) في تفسير القمي: (( قد أفسدت قلبي وشككتني )).

<sup>(</sup>٤) في تفسير القمي: (( فقال له )).

<sup>(</sup>٥) في تفسير القمي: (( وأقبل يأكل )).

<sup>(</sup>٦) في تفسير القمى: ((قال له )).

<sup>(</sup>٧) في تفسير القمى: ((سبحان الله يا أبا اليقظان )).

<sup>(</sup>٨) في تفسير القمي تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٩) تفسير القمي (١٣١/٢).

وروى العياشي<sup>(۱)</sup> هـذه القصـة بعينهـا عـن أبـي ذر أيضـا<sup>(۲)</sup>، وكـل مـا يروونه في ذلك كذب صريح، وفيه القول بالرجعة الــــي لا ينتهـض لهــم عليهـا دليل.

وفي بعض الآثار ما يعارض ما ذكر، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن النزال ابن سبرة قال: "قيل لعلي كرم الله تعالى وجهه: إنّ ناسًا يزعمون أنك دابة الأرض، فقال: والله إنّ لدابة الأرض لريشا وزغبًا وما لي ريش ولا زغب، وإنّ لها لحافرًا وما لي من حافر وإنها تخرج حضر الفرس الجواد ثلاثا وما خرج ثلثها"(٢) والمشهور - وهو الحق أنها دابة ليست من نوع الإنسان »(٤).

ودائمًا مع الرافضة في جعلهم أكثر الآيات القرآنية هي في حق أئمتهم وكأنّ القرآن لم ينزل إلاّ من أجل هذه القضية التي غفلت عنها الأمة الإسلامية في زعمهم.

قال الألوسي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ﴿ بِل هُو عَالِمُت بِينْت فِي

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السمرقندي جليل القدر عند الرافضة له أكثر من مائتي مصنف منها كتاب التفسير (ت بعد ۳۰۰هـ).

انظر: الفهرست لابن النديم (ص٢٤٠)، والفهرست للطوسي (ص١٦٧-١٦٩)، وتنقيح المقال (١٦٧٣)، والأعلام (٩٥/٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير العياشي.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٢٩٢٤/٩)، رقم: ١٦٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (۲۲/۲۰).

صدور الذين أوتوا العلم (۱) قال: « وروى بعض الإمامية عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنهم الأئمة من آل محمد صلّى الله عليه وسلّم »(۲).

وعند قوله تعالى: ﴿وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ﴾ (٣) قال: ﴿ ونقل بعض الإمامية عن الباقر رضي الله تعالى عنه أنه قال: الظاهرة النبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم وما جاء به من معرفة الله تعالى وتوحيده، والباطنة: ولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا ﴾ (٤).

وقال عند قوله تعالى: ﴿ثُمْ أُورِثُنَا الْكُتُّبِ الذَّيْنِ اصطفينا من عبادنا ... ﴾ إلخ (٥)، قال: ﴿(روى الإمامية عن الصادق والباقر رضي الله عنهما أنهما قالا: هي لنا خاصة وإيانا عنى (١)، أرادا أنّ أهل البيت أو الأئمة منهم هم المصطفون الذين أورثوا الكتاب، واختار هذا الطبرسي الإمامي (٧) في تفسيره (٨) ...

<sup>(</sup>١) العنكبوت (٤٩).

<sup>(</sup>۲) أصول الكافي (۲۱۳/۱–۲۱۶)، وبحـــار الأنــوار (۲۳/۰۰–۲۰۲، و ۲۰۰)، وروح المعاني (۲/۲۱).

<sup>(</sup>٣) لقمان (٢٠).

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار (٤ ٢/٢٥-٥٥)، روح المعاني (٢ ٣/٢١).

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر (٣٢).

<sup>(</sup>٦) أصول الكافي (١/٤/١–٢١٥، و٢٢٦).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته (ص١٦٠).

<sup>(</sup>٨) مجمع البيان (٨/٨).

وحملهم على علماء الأمة أولى من هذا التخصيص، ويدخل فيهم علماء أهل البيت دخولا أوليا »(١).

وأوَّلُوا (( الإمام المبين )) في قوله تعالى: ﴿وكل شيء أحصينه في إمام مبين ﴿(٢) بعلي رضي الله عنه، وفي هذا يقول الألوسي رحمه الله: (( وحكى لي بعض غلاة الشيعة أنّ المراد بـ(( الإمام المبين )) على كرّم الله تعالى وجهه (٣)، وإحصاء كل شيء فيه من باب:

ليس على الله بمستنكر أنَّ يجمع العالم في واحد<sup>(٤)</sup>

ومنهم من يزعم أنّ ذلك على معنى جعله كرّم الله وجهه خزانة للمعلومات على نحو اللوح المحفوظ ولا يخفى ما في ذلك من عظيم الجهل بالكتاب الجليل نسال الله تعالى العفو والعافية... وكمال على كرّم الله تعالى وجهه لا ينكره إلاّ ناقص العقل عديم الدين »(°).

ونقل عن بعض الغلاة من فِـرَق الرافضة تأويل الآيات في قولـه تعـالى: ﴿ وَزعـم بعـض غـلاة ﴿ كَذَبُوا بِتَالِينَا كُلُها ﴾ (١) ﴿ بعلي رضي الله عنـه ﴾ فقـال: ﴿ وزعـم بعـض غـلاة

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٢٢/١٩٥).

<sup>(</sup>٢) سورة يس (١٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى (٢١٢/٢)، وبحار الأنوار (١٥٨/٢٤).

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي نواس، انظر: ديوانه (ص٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٢٢/٢٢).

<sup>(</sup>٦) القمر (٢٤).

الشيعة وهم المسمون بالكشفية (۱) في زماننا أنّ المراد \_ بالآيات كلها \_ على كرّم الله تعالى وجهه (۲)؛ فإنه « الإمام المبين » المذكور في قوله تعالى: ﴿وكل شيء أحصينه في إمام مبين (۳) وأنه كرّم الله تعالى وجهه ظهر مع موسى عليه السلام لفرعون وقومه فلم يؤمنوا. وهذا من الهذيان بمكان نسأل الله تعالى العفو والعافية » (٤).

وقال أيضا عند قوله تعالى: ﴿ فَأُرْيِهُ الْآَيَةُ الْكَبَرَىٰ ﴾ (°): ﴿ وزعم غلاة الشّيعة أنّ الآية الكبرى علي كرّم الله تعالى وجهه، أراه إياه متطورة روحه الكريمة بأعظم طور (۱)، وهو هذيان وراء طور العقل وطور النقل ﴾ (۷).

<sup>(</sup>۱) فرقة رافضية ظهرت في عصر الإمام الألوسي رحمه الله و ((الكشفية )) نسبة إلى الكشف والإلهام في زعم مؤسسها ويقال لها: الرشتية أيضا نسبة إلى مؤسسها كاظم بن قاسم الحسيني الموسوي الكربلائي الرشتي من علماء الشيعة، (ت٥٩٥١هـ)، انظر في شأنها نهج السلامة (ق١١-١١)، وانظر في ترجمة مؤسسها: هدية العارفين (٥/٨٣٦)، والأعلام للزركلي (٥/٥١)، ومعجم المؤلفين (٨٣٨/٨)، والشيعة والتشيع (٢١٣-٣١)، وفرق معاصرة (١٧٤/١).

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي (٢٠٧/١)، وبحار الأنوار (٢٠٦/٢٣).

<sup>(</sup>٣) سورة يس: (١٢)، وانظر: (ص١٨٧) فيما سبق.

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٩١/٢٧).

<sup>(</sup>٥) النازعات: (٢٠).

<sup>(</sup>٦) إكمال الديسن للصدوق (ص/٩١١)، تفسير العياشي (٣٨٤/١-٣٨٥)، بحار الأنوار (١٠٠/٥٣).

<sup>(</sup>۷) روح المعاني (۲۹/۳۰–۳۰).

وفي قوله تعالى: ﴿فإذا فرغت فانصب هذا النصب القلم الله عنهم أنهم قرأوها (فانصب) بكسر الصاد أي فانصب عليا للخلافة (٢)، ورُدَّ عليهم بأنْ لا دليل في الآية على خصوصية المفعول، وللسني أنْ يقدره أبا بكر رضي الله عنه ويستدل لذلك بقوله صلّى الله عليه وسلّم في مرض موته: «مروا أبا بكر فليصل بالناس »(٢) ورد عليهم بغير هذا الرد (٤) وفيما نقلته كفاية لمن حلت في قلبه الهداية.

وقد تركت مواضع كثيرة ذكرها الألوسي وضربت عنها صفحًا مخافة التطويل.

#### التعليق

يلاحظ على تأويلاتهم التي سبق نقلها أنها كلها تدور حول قضية واحدة باستثناء موضع واحد، هذه القضية هي مسألة «الإمامة » وهذا يدل على أنّ الرافضة المتقدمين منهم والمتأخرين حريصون على حصر مصادر التشريع في أئمتهم، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف وظّفوا آيات كثيرة جدًّا

<sup>(</sup>١) سورة ألم نشرح: (٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي (٢/٨/٢-٤٢٩)، وأصول الكافي (٢٩٤/١).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٢٧/٣٠).

لإقناع الموافق والمخالف مستعينين على ذلك بالكذب والخرافات والخزعبلات وقد نجحوا في إدخال هذه الخرافات إلى عقول مقلديهم الذين لا طريق لهم إلى معرفة الدين إلا طريق أئمتهم، ولما كان عامة أهل الإسلام يعرفون أنّ المصادر الأساسية لدينهم هي القرآن والسنة والإجماع ولا يمكن أنْ يوحد شيءٌ من الدين وليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع، فكر الرافضة في حيلة يخرجون بها من هذه الورطة(١)، فقالوا: إنّ أئمتهم هم وليس غيرهم الذين يؤخذ عنهم هـذا الدين، وهم حجج الله في الأرض، ولا يجوز للأرض أنْ تخلو منهم، ولو خلت لساخت(٢)، وهذه دعاوى عريضة تحتاج إلى مستند تستند عليه، والقرآن ليس فيه شيء من ذلك، وكذلك السنة، فما العمل إذن؟ لم يجدوا أمامهم إلا هذا الطريق الباطني الخبيث الذي سلكه الملاحدة قديما وحديثا - طريق: التأويل الفاسد -، فجنوا به على الإسلام والمسلمين، ولما كان الله قد تعهد بحفظ دينه في حفظ كتابه الكريم حاءت تأويلاتهم مفضوحة ومكشوفة لكل ذي عينين (٢)، وفضحهم الله شر فضيحة

<sup>(</sup>١) في النهاية (١٧٤/٥): الورطة: الهوة العميقة في الأرض، ثـم استعير للنـاس إذا وقعـوا في بليّة يعسر المخرج منها.

ولها معاني أخر. كما في القاموس مادة (ورط) (ص:٨٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الكافي (١٧٨/١-١٧٩).

<sup>(</sup>٣) ولذلك لم يكلف الألوسي نفسه عناء نقدها وإبطالها، ومن الأدلة على وقاحتهم في التأويل كتابهم المسمى بـ(الألفين) فإنّ مؤلفه قصد به جمع ألفي دليل على خلافة على ابن

بين الثقلين، نعوذ بالله من الذل والخذلان، ونستجير به من الفضيحة والخسران، قاتلهم الله ما أجرأهم على الله، فرغوا المصطلحات القرآنية من معانيها الشرعية التي أنزلها الله بها، وجعلوها في حق أئمتهم، فما أبقوا شيئا من الدين، وقد سبق ذكر بعض الأمثلة من تأويلاتهم (١).

#### ونضيف هنا مثالين آخرين:

الأول: أنهم أوَّلوا ﴿ الساعة ﴾ بعلي بن أبي طالب (٢) في قوله تعالى: ﴿ بِلُ

والثاني: أوّلوا الكفر والفسوق والعصيان، بالخلفاء الثلاثة (٤) في قوله تعالى: ﴿وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان (٥)، فهل بعد هذه الفضيحة من فضيحة؟!

أبي طالب بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم بلا فصل، ولكن حماره وقف في العقبة فلم يستطع إكمال الألفين، فأتى بألف وثمانية وثلاثين لا غير.

<sup>(</sup>۱) تقدم (ص۱۷٥).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار (٢٤/٣٣١).

<sup>(</sup>٣) الفرقان: (١١).

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي: (٤/٦/١).

<sup>(</sup>٥) الحجرات: (٧).



#### المبحث الثالث: موقف الرافضة من حجية القرآن

لم يقف الألوسي رحمه الله مع الرافضة طويلا في هذه القضية الخطيرة مع أنها لا تقل خطورة عن سابقتيها - أعني قضية القول بنقص القرآن وتحريفه، وقضية موقفهم من تأويل القرآن بما يوافق أهواءهم -، وقد سبق الكلام عليهما في المبحثين الأول والثاني من هذا الفصل، وإنما أشار إليها إشارة عابرة، إلا أن المتأمل والمتدبر لإشارته يجد أن ما استدل به على إبطال موقف الرافضة من حجية القرآن، هو من القوة والمتانة بمكان، وقبل أنْ ننقل كلام الألوسي في القضية، نبين ما هو موقف الرافضة من حجية القرآن.

إنّ المتتبع لعقائد الرافضة يجد أنّها كلها تصب في مصب واحد، وتهدف إلى غاية واحدة، ألا وهي إبطال دين الإسلام وإبداله بدين آخر هو عبارة عن محموعة من الأفكار المتناقضة والآراء المتهالكة التي لا يشك أي عاقل في بطلانها.

فالقول بتحريف القرآن ونقصانه، لازمه عدم الاحتجاج به، وموقفهم من تأويل القرآن نهجوا فيه نهج الملاحدة والباطنية الذين لم يراعوا في تأويلهم لغة القرآن ولا عقول الناس بل ولا الفطر السليمة، فكانت نتيجة تأولاتهم إبطال الشريعة المحمدية، بل الشرائع كلها. وكأنهم رأوا أنّ هناك فئة من المسلمين - وهم الغالبية العظمى و لله الحمد - لم تتأثر بكفرياتهم وحرافاتهم فأرادوا أنْ يسلكوا معهم سبيلا آخر للإضلال، فماذا فعلوا؟!

جاءوا بثالثة الأثافي() فقالوا: إنّ القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، والقيم هم أئمتهم الاثنا عشر، أوهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخرهم محمد ابن الحسن العسكري المخبوء في السرداب، مند أكثر من أحد عشر قرنًا، وبهذا الشرط أو القيد الذي ابتدعوه، أبطلوا حجية القرآن، ولئن سلمنا حدلاً بهذا الشرط أو القيد من عهد علي رضي الله عنه إلى عصر إمامهم الثاني عشر فمن لنا بتفسير القرآن بعد غياب ذاك الصبي في السرداب(٢)، إنها دعوى تبطل نفسها بنفسها، وهكذا دين أهل الأهواء. قال تعالى: ﴿قل هاتوا برهنكم إنْ كُتم صدقين ﴿ "". فهل صحيح أنّ الرافضة تقول: إنّ القرآن ليس حجة إلا بوجود إمام من أئمتهم؟ بالرجوع إلى كتبهم المعتمدة نجد ما يلى:

يروي الكافي حديثا طويلا نأخذ منه محل الشاهد: «... فقلت للناس: أليس تعلمون أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان هو الحجة من الله على خلقه، قالوا: بلى، قلت: فحين مضى صلّى الله عليه وسلّم من كان الحجة؟ قالوا: القرآن، فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجيُّ والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته، فعرفت أنّ القرآن لا يكون حجة إلا بقيّم... فأشهد أنّ عليا كان قيم القرآن، وكانت طاعته

<sup>(</sup>١) مثل يضرب لمن لا يبقى من الشر شيئا، انظر: مجمع الأمثال (٢٤/٢).

<sup>(</sup>٢) هذا حسب زعم الرافضة، وإلاَّ فالصبي لم يوجـد قـط؛ لأنَّ الحسـن العسـكري مـات و لم يعقب أحداً، وورثه أخوه. انظر: (ص:٥١٧) فيما يأتي.

<sup>(</sup>٣) البقرة آية (١١١).

مفترضة وكان الحجة على الناس بعد رسول الله ... وأنّ الحجة بعد على الحسن ... وأنّ الحجة بعد على الحسن الحسن ... ثم محمد بن على ... الله الحسن الحسين ... ثم محمد بن على ... المالة الحسن المالة ا

ويروي الحر العاملي (٢) عن علي أنه قال: ﴿ هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق ﴾ (٣).

ويروي الجحلسي أيضا: ﴿ ... ولا يوضِّح لكم تفسيره إلاَّ من أنا آخـذ بيده ... وهو علي بن أبي طالب أخي ووصيي ... ﴾

وفي الكافي أيضا: (( ... وما يكفيهم القرآن؟ قال: بلى إن وجدوا له مفسرًا قال: وما فسره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: بلى قد فسره لرجل واحد، وفسر للأمة شأن ذلك الرجل، وهو علي بن أبي طالب عليه السلام ... (٥). وفيه أيضا تفسير النور الوارد في قوله تعالى: ﴿فَامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ﴿ الأئمة (٧).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (١/١٨٨).

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن الحسن بن بن علي العاملي الملقب بالحر إمامي مؤرخ من مصنفاته. (( وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة )) (ت١٠٤هـ). انظر: الذريعـة إلى تصانيف الشيعة (٢/ ٥٠) والأعلام (٦/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) الفصول المهمة (ص٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار (٢٠٩/٣٧).

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي (١/٥٠١).

<sup>(</sup>٦) التغابن آية (٨).

<sup>(</sup>٧) أصول الكافي (١٩٤/١).

وفيه أيضا بعض الأبواب التي تدل على هذا، مشل: «باب أنّ الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام »، و«باب أنه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة »، و«باب أن الأئمة هم الهداة » و«باب أنهم ولاة أمر الله وخزنة علمه » و«باب أنهم أهل الذكر الذيبن أمر الله الخلق بسؤالهم » و«باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة » و«باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله » و«باب أنهم يعلمون علم ما كان وأنه لا يخفى عليهم الشرع »(۱) ومن أبواب الحر العاملي في كتابه الفصول المهمة في معرفة الأئمة قال: «باب أنه لا يعرف تفسير القرآن إلا الأئمة ». (۱)

بعد أنْ بينًا موقف الرافضة من حجية القرآن موثقًا من مصادرهم نأتي إلى إشارة الألوسي التي أشار فيها إلى هذا الموقف وبين فساده، وفي إشارته هذه لم يعمم الحكم، وإنما قال: «بعض الشيعة » والأمر ليس كما قال فَحُلُ الرافضة على هذه العقيدة في القرآن فعبارته فيها تساهل، ويشفع له أنه ربما لم يطلع على كل مصادرهم، وفي رده عليهم استدل بالآية الكريمة ﴿أفلا يتدبرون القرآن ﴿ ومحل الشاهد واضح ؛ إذ مراده أنه لو كان الأمر كما تزعم الرافضة

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (١/٧٧/، و١٧٩، و١٩١، و١٩٢، و٢١، و٢١٣، و٢٢، و٢٢،

<sup>(</sup>٢) الفصول المهمة (ص١٧٣).

<sup>(</sup>٣) النساء آية: (٨٢).

من أنّ القرآن لا يكون حجة إلا بقيم؛ \_ لأنه لا يفهمه إلا هذا القيم الذي هـو أحد أئمتهم \_ لكان خطابنا بهذه الآية لا معنى لـه، بـل يكون لغوًا، وفي هـذا المعنى يقول الألوسي رحمه الله عند تفسيره لهـذه الآية: « استدل بالآية على فساد قول من زعم أنّ القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول صلّى الله عليه وسلّم أو الإمام المعصوم كما قال بعض الشيعة »(١).

قال الإمام القرطبي<sup>(٢)</sup> رحمه الله: «ودلت هذه الآية وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَّبُونَ الْقَرَّانَ أَمْ عَلَى قَلُوبُ أَقْفَالْهَا﴾ (٢) على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه »(٤).

ولنختم هذا الفصل بكلام للقاضي عياض رحمه الله(°) يتبين لنا من خلاله موقف أهل السنة ممن يحرف القرآن بالنقص أو بالزيادة أو غيرها، قال

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٥/٩٣).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، الخزرجي القرطبي المفسر العابد الصالح، (ت٦٧١هـ).

انظر: الديباج المذهب (ص٣١٧)، وطبقات المفسرين للداودي (٢٨/٢)، وللأدنه وي (ص٣٤٦-٢٤٢)، ونفح الطيب (٣١٠/٢-٢١٢)، وشذرات الذهب (٥/٥٣).

<sup>(</sup>٣) القتال آية: (٢٤).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٩).

<sup>(</sup>٥) هو الإمام العلامة القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي من مصنفاته (( الشفا )) و (( مشارق الأنوار )) (ت٤٤٥هـ)، انظر: الصلة لابس بشكوال (٢١٢/٢).

رحمه الله: «وقد أجمع المسلمون أنّ القرآن المتلوفي جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول والحمد لله رب العلمين - إلى آخر - وقل أعوذ برب الناس أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلّى الله عليه وسلّم وأنّ جميع ما فيه حق، وأنّ من نقص منه حرفًا قاصدًا لذلك، أو بدله بحرف آخر مكانه، أو زاد فيه حرفًا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدًا لكل هذا أنه كافر، ولهذا رأى مالك قتل من سب عائشة - رضي الله عنها - بالفرية لأنه خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل أي لأنه كذب بما فيه » انتهى منه بلفظه (۱).

### 合合合

<sup>(</sup>١) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (٢/٣٠٥–٣٠٥).

# الفصل الثاني: موقف الرافضة من السنة النبوية ورد الألوسي عليهم وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف السنة عند الرافضة المبحث الثاني: موقف الرافضة من الروايات التي تأتي عن طريق الصحابة رضي الله عنهم ورد الألوسي عليهم المبحث الثالث: عقيدة الرافضة أنّ الوحي لم ينقطع بوفاة الرسول صلّى الله عليه وسلّم.



#### المبحث الأول: تعريف السنة عند الرافضة

مفهوم الرافضة للسنة أو الخبر الذي يحتجون به هو: « كل كلام صدر عن معصوم، أو وصل إليهم بواسطة معصوم آخر » وعرفها بعضهم بقوله: « هي كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير »(١).

وبنحو هذا التعريف يقول الألوسي \_ رحمه الله مبيِّنًا متى يكون الخبر حجة عند الرافضة \_: «كون الخبر حجة (أي عند الشيعة) إمّا لأنه قول المعصوم أو وصل بواسطة المعصوم الآخر »(٢).

والمعصوم إذا أطلق عند الرافضة ليس هو الرسول \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ فحسب، وإنما هم الأئمة الاثنا عشر بما فيهم ذاك الصبي الموهوم القابع في السرداب، ولا فرق عندهم بين قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم وقول أي إمام من أثمتهم الاثني عشر في أنّ قول الكل حجة، وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله.

يقول ابن بابوية القمي (٣): ﴿ ونعتقد فيهم عليهم السلام أنّهم جاءوا بالحق من عند الحق، وأنّ قولهم قول الله وأمرهم أمر الله وطاعتهم طاعة الله

<sup>(</sup>١) الأصول العامة للفقه المقارن (ص١٢١)، نقلا عن أصول الشيعة (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) الأحوبة على الأسئلة اللاهورية (ص١٤).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي القمي أبو جعفر الملقب عندهم بالصدوق، وهـو كـنوب (ت٣٠٦/١٦) ورجـال الحلـي (ص١٤٧).

ومعصيتهم معصية الله وأنهم عليهم السلام لم ينطقوا إلا عن الله وعن وحيه (1), ويروي الكليني (1) عن أبي عبد الله قال: (1) حديث الحسين وحديث أبي حديث أبي حديث أبي حديث الحسين، وحديث الحسين، وحديث الحسين، وحديث المومنين الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وحديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قول الله عزّ وجلّ (1) وعلى هذا فإنه يجوز لمن سمع حديثا من أحد أمتهم أنْ يرويه عن أي إمام آخر أو عن الله، كما صرّح بذلك المازندراني شارح الكافي (1), وقد نقض الألوسي الأساس الذي بنوا عليه عقيدتهم من أساسه فقال: (1) وعصمة أحد بعينه لا تثبت إلاّ بخبر، لأنّ الكتاب (1) ساكت عن ذلك، ومع هذا لا يصح التمسك به (1) والعقل عاجز (1), والمعجزة على عن ذلك، ومع هذا لا يصح التمسك به (1) والعقل عاجز (1), والمعجزة على تقدير الصدور (1) أيضا موقوفة على الخبر، لأنّ مشاهدة التحدي ورؤية

<sup>(</sup>١) الاعتقادات للصدوق (ص٧٧).

<sup>(</sup>۲) تقدم (ص۱۵۱).

<sup>(</sup>٣) الكافي (١/٥٥).

<sup>(</sup>٤) شرح حامع على الكافي (٢٧٢/٢) نقلا عن أصول مذهب الشيعة (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٥) أي القرآن.

<sup>(</sup>٦) بناء على عقيدة الرافضة في القرآن.

<sup>(</sup>٧) أي عاجز عن إثبات العصمة لشخص ما.

<sup>(</sup>A) أي صدورها عن المعصوم.

المعجزة لم تتيسر للكل ١٥٠١.

وسيأتي في الباب الثالث إنْ شاء الله مزيد من التفصيل للألوسي في إبطال العصمة عند الرافضة.

إذًا يتلخص لنا مما سبق أنه إذا كانت السنة عند أهل السنة تعرّف بأنها ورز كل قول أو فعل أو تقرير صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ،، فإنها عند الرافضة تشمل كل قول أو فعل أو تقرير صدر عن الأئمة الاثنى عشر، ويجوز عندهم أنْ ينسب قول الطفل المزعوم القابع في السرداب، والذي وصلتهم أقواله عن طريق سفراء كذابين أكالين لأموال الناس بالباطل أو غيره ممن تقدمه إلى الله أو إلى رسوله صلّى الله عليه وسلّم أو إلى علي بن أبي طالب أو غيره من أئمتهم، فإذا كان الأمر كما علمت فكيف لا يقال: ((الرافضة بيت الكذب ،)؟! وفي إبطال دعواهم أنّ كل إمام من أئمتهم قوله حجة يقول الألوسي رحمه الله: (( وقالوا: قول كل واحد من أولئك (الأئمة) حجة فضلا عن إجماعهم، وأنّ الأرض لا تخلو عن واحد منهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يخفى أنّ دون إثبات ما قالوه خرط القتاد ،)(٢).

<sup>(</sup>١) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص١٤).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٢/٤-٥).



## المبحث الثاني: موقف الرافضة من الروايات التي تأتي عن طريق الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ورد الألوسي عليهم

تكلم الألوسي رحمه الله عن الناقل الذي ينقل لنا حديث رسول الله عليه وسلّم -، وبيّن أنه لا يخرج عن أحد رجلين: إمّا أنْ يكون من الشيعة أو من غيرهم، فإنْ كان من الشيعة فقد تقدم الكلام عليه، وإنْ كان من غيرهم فهذا الغير هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم بين أنّ الصحابة غير معتبرين عند الرافضة، لأنهم مرتدون بزعمهم فكيف يوثق بما ينقلونه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

وإلى هذا المعنى يشير بقوله: ﴿ فَهُو (أَيُ النَّاقُلُ لَلْخَبَرِ) إِمَا مَنَ الشَّيْعَةُ أَوْ مِن غَيْرِهُم، ولا اعتبار لغيرهم عندهم أصلاً؛ لأن منتهى وسائطهم في رواياتهم المرتدون المحرفون لكتاب الله تعالى المعاندون للأمير كرَّم الله وجهه وسائر أهل بيته ﴾ (١).

وعدم اعتبار الرافضة للصحابة ومروياتهم يَحْرَمُهم من السنة النبوية التي رواها هؤلاء الصحابة، ولازم هذه العقيدة إنكار السنة.

وما قاله الألوسي ليس تحنيًا على الرافضة بل هو الواقع الذي يتبححون به، فكتبهم مملوءة بتكفير الصحابة كما سيأتي بيان ذلك في باب موقف الرافضة من الصحابة رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>١) الأحوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص١٣).

وقد نقل ابن كثير عن الشيعة أنهم يقولون: «لنا أخبارنا ولكم أخباركم »(١).

ولنستمع إلى ما يقوله علماؤهم عن موقفهم من السنة النبوبة، قال الرافضي الغالي يوسف الأوالي<sup>(۲)</sup> - في شأن حديث ورد من طريق أهل السنة -: « إنّ هذا الحديث إنما هو من طريقكم فلا يقوم حجة علينا ونحن إنما نورد أخباركم للاحتجاج بها عليكم وإلزامكم بها وإلا فلسنا بحمد الله تعالى محتاجين فيما نحن فيه إليها فكما أنكم لا تقبلون أحبارنا في الاحتجاج عليكم ونحن أيضا لا نلزمكم بها، فكذلك أيضا لا تكون أخباركم التي تفردتم بنقلها ليس لكم أنْ تلزمونا بها وتحتجون علينا بها »(٢).

وقال آل كاشف الغطا<sup>(٤)</sup>: «إنهم لا يعتبرون من السنة (أعني الأحاديث النبوية) إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت عن جدهم، يعني ما رواه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين عن الحسين السبط عن أبيه أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٢٥٧/٧).

<sup>(</sup>٢) هو يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحريني من غلاة الرافضة (٣٦١١هـ)، انظر: تنقيح المقال (٣٣٤/٣)، وهداية العارفين (ص٩٦٥)، والأعلام (٨/٥١١).

<sup>(</sup>٣) الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد (٧٧/٢) تحقيق: د/حازي بن بخيت الجهني.

<sup>(</sup>٤) هو محمد حسين بن علي الرضا مجتهد إمامي أديب (ت١٣٧٣)، انظر: الأعلام (٤) هو محمد حسين بن علي الرضا مجتهد إمامي أديب (ت١٣٧٣)، انظر: الأعلام

عن رسول الله سلام الله عليهم جميعًا، أما ما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب (۱) ومروان بن الحكم، وعمران بن حطان الخارجي (۲) وعمرو بن العاص ونظرائهم فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة (7).

وبهذا يتبيّن لنا أنّ الرافضة ينكرون السنة جملة وتفصيلاً إلاّ ذلك القدر اليسير الذي جاء من طريق على رضى الله عنه.

وإذا سجلنا عليهم اعتراف أحد علمائهم وهو الحر العاملي، بأنهم لا يروون الأحاديث التي تنتهي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مخافة أنْ تكون من رواية أهل السنة (٤) فإنه ينتفي حتى هذا الجزء اليسير، ويبقون في العراء تائهين بدون سنة سيد المرسلين، إلا أنه يبقى عندهم ما يزعمون أنهم يروونه موقوفًا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه يقول الألوسي رحمه الله: «ولو عمل أحد بجميع ما يزعمون تواتره عن الأمير كفر، فليس إلا

<sup>(</sup>۱) هو سمرة بن جندب بن هلال بن حريج كان من حُلفاء الأنصار مات بالبصرة سنة (۱) هو سمرة بن جندب بن هلال بن حريج كان من حُلفاء الأنصار مات بالبصرة سنة (۸ههـ) بسبب سقوطه في قدر مملوءة ماء حارًا كان يتعالج عليها من مرض أصابه، فكان ذلك مصداقًا لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لـه ولأبي هريرة وأبي محذورة: ((۲۱۱۷ مصداقًا لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لـه ولأبي هريرة وأبي محذورة: ((۲۰۷۷ موتا في النار ))، الطبراني في الكبير (۲۱۱/۷) والاستيعاب (۲۸۰۷-۷۷).

<sup>(</sup>۲) هو عمران بن حطان بن ظبیان بن لوذان السدوسي أبو شهاب، من رؤوس الخوارج (ت)، انظر: السير (۲۱٤/٤)، والإصابة (۱۷۷/۳)، والتقریب (ص۶۲۹).

<sup>(</sup>٣) أصل الشيعة وأصولها (ص٨٢).

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة (٢٠/٢٠).

الإيمان ببعض والكفر ببعض، وما ذكروه من أنّ من اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى مسلّم، لكن إنْ سلم لنا خبر ما كان عليه علي رضي الله عنه، ودونه مهامه فيح (۱) (۲). وأما الخبر المتواتر فإنه بسبب موقفهم السيء من الصحابة لا يمكن أنْ يتحقق عندهم التواتر، وفي هذا يقول الألوسي رحمه الله: «والتواتر ساقط عن حيز الاعتبار عندهم؛ لأنّ كتمان الحق والزور في الدين قد وقع من نحو مائة وأربعة وعشرين ألفًا (۳).

والرافضة يشعرون بهذا النقص الموجود في أول السند فلذلك أنكر كشير منهم وجود خبر متواتر، وبعضهم أثبت التواتر في الوسط والأخير من السند ونفاه في الأول وبعضهم أثبت خبرا واحدا فقط، وهو حديث «من كذب على متعمدًا ... » الخ، قال المامقاني (٤): « وإنّ أكثر ما ادعي تواتره من قبيل متواتر الأخير والوسط دون الأول ... بل ربما صار الحديث الموضوع ابتداء متواترا بعد ذلك، لكن شرط التواتر مفقود من جهة الابتداء، ونازع بعض

<sup>(</sup>۱) مهامه: جمع مهمهة وهي المفازة البعيدة والبلد المقفر، انظر: القاموس (ص١٦١٨)، وفيح: واسعة، أساس البلاغة (ص٢٥١)، انظر: اللسان (ص١/٢).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۱/۲۱–٤۷).

<sup>(</sup>٣) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص١٤).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن محمد حسن بن عبد الله رافضي من أهل النجف من مصنفاته (ر تنقيح المقال في علم الرجال )) (ت١٣٥هـ)، انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة للطهراني (٢٦/٤) والأعلام (١٣٣/٤).

المتأخرين في ذلك، وادعى وجود المتواتر بكثرة وهو غريب » ثم قال: « نعم، حديث "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » يمكن ادعاء تواتره، فقد نقله عن النبي صلّى الله عليه وسلّم اثنان وستون صحابيا... » (١).

قلت: هذا العدد من الصحابة ذكره أهل السنة، وذكروا أكثر من ذلك أيضا من الذين رووا هذا الحديث (٢)، ولكن يبقى أننا نقول من أين للرافضة هذا العدد وهم يزعمون ارتداد جل الصحابة ولم يسلم لهم إلا ستة.

## 令令令

<sup>(</sup>١) مقباس الهداية (ص٣١).

<sup>(</sup>٢) لقط اللالئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة (ص٢٦)، ونظم المتناثر (ص١٣).



# المبحث الثالث: عقيدة الرافضة أنّ الوحي لم ينقطع بوفاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم

هذا المبحث يعطيك نظرة كاملة على موقف الرافضة من السنة، وعلى الرغم من أني سأسلك فيه سبيل الاختصار الشديد إلا أنه كاف إن شاء الله لمعرفة الهوة السحيقة التي وقع فيها الروافض، ومعرفة بعدهم عن الإسلام والمسلمين في مصدر التشريع وكذا ما سيلاحظه القارئ من تخبط وتناقض يدل على أن الذين وضعوا لهم هذه العقائد كانوا من الكذابين الدجالين، والزنادقة الملحدين.

وجعلته في ست مسائل ثلاث منها أصل، وثلاث ملحقة. المسألة الأولى: ما هو مصدر علم الأئمة عند الرافضة؟

من تتبع كتب الرافضة يجد أنّ لهم طرقًا كثيرة في تلقي العلم جلها تفيد أنّ الوحى لم ينقطع بوفاة الرسول صلّى الله عليه وسلّم.

ومن هذه الطرق: زعمهم أنّ الله ناجى عليًّا رضي الله عنه وأنّ جــبريل نزل بينهما وكان يملى عليه (١).

ومنها: زعمهم أنّ الملائكة تدحل بيوت الأئمة وتطأ فرشهم وتأتيهم بالأخبار (٢).

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات (ص٣١١)، وبحار الأنوار (٣٩/١٥١–١٥٧).

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي (١/٣٩٣-٣٩٤).

ومنها: زعمهم أنهم يلهمون عن طريق النكت في القلوب(١).

ومنها: زعمهم أنّ الملك يحدثهم عن طريق النقر في الأسماع، فيسمع الصوت ولا يرى الملك(٢).

ومنها: زعمهم أن مع الأئمة روحا هو أعظم من جبريل وميكائيل يسددهم (٣).

ومنها: زعمهم أن من أنواع علومهم علماً يأتيهم بدون واسطة يسمونه بالعلم الحادث (٤).

ومنها: زعمهم أنّ أئمتهم متى شاءوا أنْ يعلموا علموا، وكــأنّ مشيئتهم مقدمة على مشيئة الله(٥٠).

ومنها: زعمهم أنّ أئمتهم يجتمعون مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كل ليلة جمعة تحت العرش فيزدادون علمًا حديدًا(١).

ومنها: رَعمهم أنّ أئمتهم معهم روح القدس وبواسطته عرفوا ما تحت الثرى إلى ما تحت العرش (٧).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي (١٧٦/١، و٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي (١/١٧-٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي (١/٨٥٢).

<sup>(</sup>٦) أصول الكافي (١/٤٥١).

<sup>(</sup>٧) أصول الكافي (٢/٢٢١).

ومنها: زعمهم أنهم يخاطبون ويسمعون الصوت ويأتيهم صور أعظم من جبريل وميكائيل(١).

ومنها: زعمهم أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يبلغ جميع ما أوحي إليه، وإنما كتم بعض الشريعة وأودعها أوصياءه، وقد يذكر النبي صلّى الله عليه وسلّم حكمًا عامًا ويترك تخصيصه إلى أوصيائه (٢).

ومنها: زعمهم أنّ عليا أعلم من سائر الأنبياء (٣).

ومنها: زعمهم أنّ عليا استمر في تلقي العلم من الرسول حتى بعد وفاته (٤).

المسألة الثانية: المصادر المكتوبة التي يأخذ منها الرافضة علومهم.

لما طعن الرافضة في المصدرين الأساسين للمسلمين اخترعوا لأنفسهم مصادر أحرى يأخذون منها دينهم وتشريعاتهم.

فمن ذلك: ما يسمونه بالصحيفة والجامعة ويعدونها مما أنزل الله فيها كل شيء طولها سبعون ذراعًا وهي من إملاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وبخط على رضى الله عنه (٥).

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات الكبرى (ص٥١).

<sup>(</sup>٢) أصل الشيعة وأصولها (ص٧٩).

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات (ص٧٤٧-٢٤٩)، وبحار الأنوار (٢١٢-٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات (ص٢٠٢-٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) بصائر الدرجات (ص١٧٠-١٨١)، وأصول الكافي (٢٣٨/١).

ومنها: كتاب على رضي الله عنه، فيه علم حديد لم يطلع عليه الخلفاء الثلاثة قبله (١).

ومنها: صحيفة فيها تسع عشرة صحيفة قد حباها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم(٢).

ومنها: العبيطة (٢)، يزعمون أنه لم يرد على العرب أشد عليهم منها (١).

ومنها: ديوان الشيعة والناموس أو السفط (٥) مكتوب فيه أسماء الشيعة الناجين بآبائهم (٢).

ومنها: وصية الحسين، فيها كل ما يحتاج إليه ولد آدم منذ كانت الدنيا إلى أنْ تفنى (٧).

ومنها: الجفر الأبيض والأحمر، الأبيض فيه الزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والحلال والحرام، والأحمر فيه السلاح وهو الذبح الذي سيسير به القائم في العرب كما يزعمون (^).

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات (ص١٦٦–١٦٧، و ١٧١)، وبحار الأنوار (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات (ص١٦٤)، وبحار الأنوار (٢٤/٢٦).

<sup>(</sup>٣) العبيطة اسم لصحيفة.

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات (ص١٦٩).

<sup>(</sup>٥) السفط: وعاء كالقفة، انظر: القاموس (ص٥٦٨).

<sup>(</sup>٦) بصائر الدرجات (ص ١٩٠)، وبحار الأنوار (١٢١/٢٦-١٢٣).

<sup>(</sup>٧) أصول الكافي (١/٤٠٣).

<sup>(</sup>٨) بصائر الدرجات (ص١٧٠-١٧٣)، وأصول الكافي (٢٣٨/١).

ومنها: مصحف فاطمة، فيه مثل القرآن ثلاث مرات وليس فيه حرف من قرآن المسلمين، وهو وحي من الله إليها كما يزعمون (١).

#### المسألة الثالثة: خرافة الرقاع أو (( التوقيعات ))

وإنْ تعجب فعجب تصديق عقول بعض بني البشر لمثل هذه الخزعبلات واتخاذها دينا يتقرب به إلى الله قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لا تعمى الأبصر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴿ (٢) ، وعندما فضح الله الرافضة بموت إمامهم الحادي عشر (٣) بدون عقب أخذوا يفكرون في حيلة تخرجهم من ورطتهم؛ لأنهم كانوا يزعمون استمرارية الإمام المعصوم إلى قيام الساعة وأنّ الأرض لا تخلو من إمام (٤) ، وإذا بالأرض تصبح بدون إمام فادعوا كذبًا وزورًا أنّ إمامهم خلّف صبيًا اسمه (رحمد ) وأنه قرأ القرآن كله بعد ولادته مباشرة (٢) وتكلم بعد مولده بليلة (٧) ، وأنه غاب في سرداب وهو في السادسة من عمره،

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات (ص١٧١-١٧٤)، وأصول الكافي (١/٢٣٨-٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) الحج الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) هو العسكري الحسن بن علي بن محمد بن علي (ت٢٦٠هـ)، انظر: دلائل الإمامة لابن رستم (ص٢١٩).

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي (١٧٨/١-١٧٩)، ودلائل الإمامة (ص٢٦).

<sup>(</sup>٥) هو مهدي الرافضة المنتظر ولد كما يزعمون سنة (٢٥٧هــ) وغماب وهو صبي، انظر: السير (١١٩/١٣)، دلائل الإمامة (ص٢٦٤-٢٧٦).

<sup>(</sup>٦) دلائل الإمامة (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٧) إكمال الدين (ص٢٠١-١٠١).

وسيخرج بعد حين، وفي هذا الوقت اخترعت «خرافة الرقاع» بحيث زعم أحد الدحالين بأنّ له اتصالا بهذا الصبي في سردابه، وأنه هو النائب عنه، ومستعد لعرض مسائل الناس على الإمام الغائب (الصبي الموهوم) فصدق بعض الناس هذا الكذب المفضوح، وأصبحوا يكتبون بعض مسائلهم أو مشاكلهم في ورقة ويسلمونها إلى النائب الكذاب وهو بدوره يزعم أنه يوصلها إلى الإمام، ثم يأتي الجواب، واستمر هذا الدجل لمدة سبعين سنة وهي زمن الغيبة الصغرى ناب عن الإمام في هذه الفترة أربعة نواب، واهتم الرافضة بهذه الرقاع المزورة التي هي عبارة عن أجوبة تأتي من عند الإمام الغائب ودونوها، وأصبحت عندهم نصا مقدسًا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه، فكانوا يقدمونه على النص المروي عندهم بالسند الصحيح(۱).

وفي معنى المسائل الثلاث الي سبق الحديث عنها والتي تدل على أنّ الرافضة قائلون باستمرارية الوحي لأئمتهم، يقول الألوسي رحمه الله: « وأطلق بعض الغلاة من الشيعة القول بالإيجاء إلى الأئمة الأطهار، وهم رضي الله عنهم معزل عن قبول قول أولئك الأشرار »(٢).

ثم ردّ عليهم برواية تدل على أنّ هذه العقيدة كانت متداولة في أوساط الرافضة من عهد أبي عبد الله جعفر الصادق وكيف أنه أنكر نسبة ذلك إليه

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الغيبة للطوسي، والاحتجاج للطبرسي (ص٢٦١-٤٩٨)، ومن لا يحضره الفقيه (٤٦٤)، وصب العذاب على من سب الأصحاب (ص٣٠٠-٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٢١/٢٤).

أو لغيره من الأئمة ووجه من سأله عن ذلك إلى الكتاب والسنة.

قال الألوسي رحمه الله: «روي أنّ سديرا الصيرفي (۱) سأل حعفر الصادق رضي الله تعالى عنه، فقال: جعلت فداك إنّ شيعتكم اختلفت فيكم فأكثرت، حتى قال بعضهم: إنّ الإمام ينكت في أذنه، وقال آخرون: يوحى إليه، وقال آخرون: يترى في منامه، وقال آخرون: إنما يفتي بكتب آبائه، فبأي حوابهم آخذ يجعلني الله فداك؟ قال: لا تأخذ بشيء مما يقولون يا سدير، نحن حجج (۱) الله تعالى وأمناؤه على خلقه حلالنا من كتاب الله تعالى وحرامنا منه » حكاه محمد ابن عبد الكريم الشهرستاني (۱) في أول تفسيره مفاتيح الأسرار (۱)… »(۰).

المسألة الرابعة: كتبهم ومراجعهم المعتمدة لأحاديثهم وسنتهم التي يأخذون منها التشريع

للروافض كتب معتمدة في التشريع يسمونها « الجوامع الثمانية » أول

<sup>(</sup>۱) هو سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي، لا بأس به، وفيه تشيع، انظر: لسان الميزان (۱۳/۳)، وتنقيح المقال (۸/۲) من أبواب الفاء (رقم: ۲۲۲٤).

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة يُستبعد صدورها من جعفر الصادق.

<sup>(</sup>٣) هـ و أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني صاحب الملل والنحل (٣) هـ)، انظر: وفيات الأعيان (٢٧٣/٤)، ولسان الميزان (٢٩٨/٥).

<sup>(</sup>٤) اسمه الكامل (( مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار )) (خ) منه نسخة كتبت سنة (٢٦هـ) في خزانة مجلس الشوري الوطني بطهران، انظر: الأعلام للزركلي (٢١٥/٦).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٢٢/١٤).

هذه الكتب الثمانية وأصحها - عندهم - هو كتاب (( الكافي ))(١) لمحمد بن يعقوب الكليني (ت٣٢٨هـ).

والثاني: كتاب «من لا يحضره الفقيه »(٢) لصدوقهم الكذاب محمد بن بابويه القمي (ت ١٨٣هـ).

والثالث والرابع: كتاب ((تهذيب الأحكام ))( $^{(7)}$  وكتاب ((الاستبصار  $_{(1)}$ ) كلاهما لشيخ طائفتهم محمد بن الحسن الطوسى ( $^{(2)}$  ٤هـ).

هذه أربعة كتب عندهم متقدمة، وأما باقي الكتب المعتمدة فمتأخرة حدًّا، وهي كتاب « الوافي » (٥) لشيخهم محمد بن مرتضى المعروف بملا محسن الفيض الكاشاني (ت٩١هـ)، وكتاب « بحار الأنوار لدرر أخبار الأئمة الأطهار » (٩ معمد باقر المجلسي (ت١١١هـ)، وكتاب « وسائل الشيعة إلى

<sup>(</sup>١) لمعرفة منزلة الكافي عند الرافضة، انظر: الذريعة (٢٤٥/١٧)، ويقع في ٨ مجلدات.

<sup>(</sup>٢) انظر: الذريعة (٢٢/٢٣٢-٣٣٣)، ويقع في ٤ مجلدات.

<sup>(</sup>٣) انظر: الذريعة (٤/٤،٥٠٧٠٥) ويقع في مجلدين كبيرين.

<sup>(</sup>٤) انظر: الذريعة (٢/١٤/١-١٦) قال عن هذا الكتاب: (( هو أحد الكتب الأربعة والجماميع الحديثية التي عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية عند الفقهاء الاثني عشرية منذ عصر المؤلف حتى اليوم ))، ويقع الاستبصار في (٤) محلدات.

<sup>(</sup>٥) انظر: الذريعة (١٣/٢٥-١٤) جمع فيه أحاديث الكتب الأربعة القديمة، ويقع في (٣) بحلدات.

<sup>(</sup>٦) انظر: الذريعة (١٦/٣ -٢٧) وقدطبع في (١١٠) مجلد.

تحصيل مسائل الشريعة (1) لمحمد بن الحسن الحر العاملي (ت ١١٠٤)، وكتاب  $(1 \times 1)$  الوسائل  $(1 \times 1)$  لحسين النوري الطبرسي (ت ١٣٢٠هـ).

وليس هذا فحسب بل إنّ عندهم كتبًا كثيرة يستقون منها معلوماتهم تفوق ما عند أهل السنة من كتب<sup>(٣)</sup>.

### المسألة الخامسة: تناقض وافتراء في المصادر ورواتها

كتبهم غير مستقرة فقد يكتب أحدهم الكتاب، وبعد موته يزيد فيه غيره، فالتهذيب مثلا صرّح مؤلفه بأنّ عدد أحاديثه تزيد على خمسة آلاف وبعد ستة قرون أصبح عدد الأحاديث (١٣٥٩) (١)، والكافي يقول فيه الطوسي (ت٣٦٠هـ) يشتمل على ثلاثين كتابًا (٥) بينما نجده في القرن الحادي عشر يصرح حسين الكركي العاملي (ت٢٠٧هـ) بأنه يشتمل على خمسين كتابًا (١٠٠هـ) بأنه يشتمل على خمسين كتابًا (١٠٠هـ) بأنه يشتمل على خمسين كتابًا (١٠٠هـ) بأنه يشتمل على المولف (٢٠٠هـ) بأنه يشتمل على المولف (٢٠٠هـ) بأنه يشتمل على خمسين كتابًا (١٠٠هـ) بأنه يشتمل على خمسين كتابًا (١٠٠هـ) بأنه يشتمل على حياة المؤلف (٢٠٠هـ)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/٤ - ٣٥٥) طبع أخيرا في عشرين بحلدا.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢١/٧-٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: صب العذاب على من سب الأصحاب (ص٢٨٦-٢٨٧)، وأصول مذهب الشيعة (٣) انظر: صب العذاب على من سب الأصحاب (ص٣٥٦-٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الذريعة (٤/٤)، وأصول مذهب الشيعة (٢٦٠/١).

<sup>(</sup>٥) الفهرست (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٦) روضات الجنات (١١٤/٦) نقلا عن أصول الشيعة (٢٠/١).

<sup>(</sup>٧) أصول مذهب الشيعة (١/٣٥٦).

زيادة على هذا الواقع الملموس الذي يظهر من خلاله أنّ الكذب أمر طبيعي عندهم تجد الرافضة يعترفون صراحة بأنّ أصحابهم يدسون الأكاذيب على أئمتهم (١).

وفي اعتراف خطير من شيخ الطائفة عندهم محمد بن الحسن الطوسي (ت٠٣٦هـ) يقول: «لا يوجد خبر إلا وفي مقابلته خبر آخر يضاده في الحكم »(٢) ولا يخفى على عاقل أنّ التناقض من أكبر علامات الكذب، وفي اعترافين آخرين خطيرين يقول: «إنّ كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، وإنْ كانت كتبهم معتمدة »(٦) ويقول: «إنّ تصانيف أصحابنا وأصولهم لا تكاد تضبط »(٤).

أمّا إذا استعرضنا بعض رواتهم المشهورين فإنك سترى ما ينتهي منه العجب.

ينقل الحر العاملي بأنّ جابرًا الجعفي روى سبعين ألف حديث عن الباقر وفي رواية مائة وأربعين ألف حديث ، وينقل المامقاني عن الكشي أنّ حابرًا قال: « حدثني أبو جعفر تسعين ألف حديث »(١) ومجموع ما في كتبهم الأربعة

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال (١/٤/١-١٧٥).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأحكام (١/١).

<sup>(</sup>٣) الفهرست (ص٢٨-٢٩).

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة (١/٢٠٠)، وأصول مذهب الشيعة (١/٥٧١).

<sup>(</sup>٥) تنقيح المقال (٢٠٢/١)، أعيان الشيعة (١/ ٢٨٠)، وأصول مذهب الشيعة (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

المعتمدة في المذهب لم يبلغ إلاّ (٤٤٢٤٤)(١).

وفي رحال الكشي يسأل زرارة بن أعين أبا عبد الله عن أحاديث حابر فيقول: «ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة، وما دخل علي قط »، فكيف الجمع بين هذه الأقوال؟ الجواب عند الرافضة.

هذا بعض ما قيل في جابر الجعفي من تناقض.

وأما راويتهم الثاني الذي نمثل به في التناقض فهو « زرارة بن أعين »(٢) فهو من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (٣)، ومن أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا(٤)، ومن الذيبن اجتمعت فيهم خلال الفضل والدين، صادق فيما يرويه، يقول أبو عبد الله: « أوتاد الأرض وأعلام الدين أربعة، وذكر منهم زرارة بن أعين » وبشره بالجنة، وقال هو من الذين لولاهم لانقطعت آثار النبوة واندرست، ويقول المامقاني: « الأصحاب متفقون على أنّ هذا الرجل بلغ من الجلالة والعظم ورفعة الشأن وسمو المكان إلى ما فوق الوثاقة المطلوبة »،

<sup>(</sup>١) رجال الكشي (ص١٩١).

<sup>(</sup>۲) اسمه عبد ربه، وزرارة لقبه، كان من فرقة أحرى، ثم أصبح رأس الفرقة (( الزرارية )) (ت٠٠٥). انظر: مقالات الإسلاميين (١٠٢/١)، والفرق بين الفرق (ص:٧٠)، والتبصير (ص:٤٠)، ورحال الحلي (ص:٧٦)، وتنقيع المقال (١٨١/٤)، ومعجم المؤلفين (١٨١/٤).

<sup>(</sup>٣) تنقيح المقال (١/٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) الفهرست لابن النديم (ص٢٧٢).

إلى غير ذلك من أقوال المدح وهي كثيرة جدا<sup>(۱)</sup>، بينما الأمر كما سمعت تواجهك أقوال أخرى في ذمه بل في تكفيره وهي صادرة من أفواه من نقلنا عنهم مدحَه، فقد نُقل عن أبي عبد الله أنه لعنه، وقال فيه: «إن قلبه منكوس، وإيمانه مستعار، بل ليس بمسلم أصلا، وأنه من أهل النار، وأنه شر من اليهود والنصارى، ومن قال إنّ الله ثالث ثلاثة » إلى غير ذلك من الأقوال القادحة والمكفرة وهي كثيرة جدًّا(۱).

والغريب في الأمر ليس هذا التناقض في الحكم على زرارة وإنما الغريب حقا فيما زعمه عبد الحسين الموسوي (١٣٧٧) في مراجعاته (ص٣٤٤) من أنه « لم يجد أثرا ما لشيء مما نسبوه إلى زرارة وغيره من أعلام الرافضة ويدعي أنه قد استفرغ الوسع والطاقة في البحث عن ذلك، وما هو إلا البغي والعدوان والإفك والبهتان ».

قلت: ولا شك أنه في كلامه هذا جاهل أو متجاهل فإنْ كانت الأولى فإنا نرشد مَن يقلّده إلى كتاب تنقيح المقال (٤٤٣/١)، وإنْ كانت الثانية فنكل أمره إلى الله، ونذكره بقوله تعالى: ﴿إِمَا يَفْتِي الْكذب الذين لا يؤمنون بنائت الله﴾.

أما إذا أردت الجواب من الرافضة عن هذا التناقض فإنهم يقولون دائمًا

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال (١/١٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/٤٤٣).

في مثل هذا: إنّ المدح على حقيقته والـذم والتكفير قيـل بـه تقيـة (١)، وتنتهـي المشكلة بهذه السهولة، ومن هنا تعرف أنّ دينهم من شر أديان الخليقة، وأنّه في الواقع لا حقيقة له إلاّ اتباع الهوى.

المسألة السادسة: هل عند الرافضة ((علم مصطلح الحديث )) كما هو عند أهل السنة؟

المتتبع يجد أنّ ذلك حدث عندهم في وقت متأخر، دعاهم إلى ذلك الرغبة في محاكاة أهل السنة فيما عندهم من أنواع العلوم وأنْ يدفعوا عن أنفسهم تهمة الجهل به (٢).

ويقرون بأنهم قلدوا أهل السنة في تقسيمهم الحديث إلى أقسام (٢)، ويعترفون بأنّ بعض كتبهم وصلت إلى المتأخرين بدون سند، ومع ذلك يجزمون بصحتها وقبولها(٤).

فنهج البلاغة مثلا متفقون على صحته وهو بدون إسناد وقد جُمع بعد على رضي الله عنه بثلاثة قرون.

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال (١/٠٤٠، و٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة (٢٠/٢٠) وأصول مذهب الشيعة (٣٨٥/١).

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة (٢٠/٢٠) وأصول مذهب الشيعة (٣٨٧/١).

وهم يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، انظر: مقباس الهداية للمامقاني بذيل تنقيح المقال (حـ٣/٣٥-٣٥).

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي (١/٥٣).

ومع أنهم ألفوا كتبا في الرحال والجرح والتعديل والمصطلح وجعلوها تخدم أهواءهم في قبول الأخبار وردها إلا أنهم لا يستطيعون استخدام هذه القواعد التي وضعوها بأنفسهم؛ لأنّ منهج التصحيح والتضعيف إنْ طبقوه لم يبق من أخبارهم إلاّ النزر اليسير، ولذلك لما شعر بهذه الحقيقة وخطورتها عليهم بعض علمائهم صرح بأنه إما أنْ يقبلوا الأخبار كما وصلتهم من متقدميهم أو يبحثوا عن دين آخر تستطيع أخباره أنْ تقف أمام النقد وقواعد التصحيح والتضعيف، قال الغالي الجاني، يوسف البحراني(۱) (ت١١٨٦ه): «والواحب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها، وعدم تمامها، لعدم الدليل على جملة من أحكامها »(٢).

## 令令令

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته (ص۲۰٦).

<sup>(</sup>٢) لؤلؤة البحرين (ص٤٧)، مكتبة العلوم العامة، البحرين.

الفصل الثالث: موقف الرافضة من الإجماع والقياس ورد الألوسي عليهم وفيه مبحثان:

المبحث الأول: موقفهم من الإجماع ورد الألوسي عليهم. المبحث الثاني: موقفهم من القياس ورد الألوسي عليهم.



### المبحث الأول: موقف الرافضة من الإجماع ورد الألوسي عليهم

الإجماع في اللغة يطلق بمعنيين: الأول: العزم على الشيء والإمضاء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَجْمُعُوا أَمْرُكُمْ ﴾ (١) أي اعزموا، وقوله عليه الصلاة والسلام: « لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل » (٢).

والثاني: الاتفاق، يقال هذا أمر مجمع عليه، أي متفق عليه، وأجمع المسلمون على كذا، احتمعت آراؤهم عليه (٣).

وأما في الاصطلاح: فلعلماء الأصول فيه عدة تعريفات بعضها حامع مانع وبعضها قاصر، وحتى الجامع المانع لم يخل من اعتراض عليه لكن الاعتراض أحيانا لا يرقى إلى النيل من المعترض عليه، والذي نختاره من هذه التعريفات هو ما اختاره بدر الدين الزركشي(٤) حيث قال: (( هو اتفاق

<sup>(</sup>١) يونس: (٧١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (برقم: ٢٥٤٦)، وأحمد في المسند (٢٨٧/٦)، بلفظ: (( من لم يجمع الصيام... إلخ )) ورواه مالك موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: (( لا يصوم من أجمع الصيام ... إلخ )) الموطأ (كتاب الصيام / ح ))، وراجع: إرواء الغليل (٢٥/٤ - ٣٠).

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب (ص٩٧)، والمصباح المنير (ص٤٢)، والقاموس (ص٩١٧) واللسان (٣) المفردات للراغب (ص٩١٧)، كلهم مادة: «جمع ».

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله الشافعي المصري (ت٩٤)، انظر: الدرر الكامنة (٣٩٧/٣).

مجتهدي أمة محمد صلّى الله عليه وسلّم بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار »(١).

ومعلوم عند أهل السنة والجماعة ـ إلا من شذ منهم ـ أن الإجماع أصل معتمد في الشريعة الإسلامية ويأتي في الدرجة الثالثة بعد الكتاب والسنة ومن لم يقل به ليس من أهل السنة كما يفهم من كلام ابن تيمية رحمه الله إذْ يقول: « فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة » (٢).

وقد استدل أهل السنة على حجية الإجماع بقوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسآءت مصيرا (٣)، والكلام على الإجماع مباحثه مبسوطة في محله من كتب الأصول إلا أن الذي يهمنا في هذا المقام هو موقف الرافضة من الإجماع، فقد نقلت كتب أهل السنة عن الرافضة أنهم لا يقولون بحجية الإجماع (٤) ومنهم الألوسي رحمه الله (٥).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٤٣٦/٤).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتـاوى (٣٤٦/٣)، وقـال أيضا: (( وشـعار هـذه الفـرق (أي الضالـة) مفارقـة الكتاب والسنة والإجماع ».

<sup>(</sup>T) النساء: (110).

<sup>(</sup>٤) العدة في أصول الفقه (١٠٦٤/٤)، والبحر المحيط في أصول الفقه (٤٠٠٤).

<sup>(</sup>٥) الأحوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص١٤).

وموقف الرافضة من الإجماع متناقض متضارب، يبطل جزءُه كلّه فهم أثبتوا الإجماع ثم اشترطوا له شرطًا وجعلوا هذا الشرط هو الحجة، بحيث لو انفرد هذا الشرط لكفى في الحجية، أما لو حصل الإجماع بدون هذا الشرط فإنه لا قيمة للإجماع حينئذ، وهذا الشرط الذي اشترطوه هو وجود الإمام المعصوم ضمن المحتمعين، فلو أجمعت الأمة كلها على أمر ما، ولم يكن من بينها إمام معصوم فإنّ إجماعها ليس بحجة؛ لأنّ الحجة في قول الإمام المعصوم وليس في إجماع الأمة.

والمسألة يمكن تخريجها بناء على عقيدة الرافضة، فإنّ عصمة الإمام - بزعم الرافضة - تقتضي أنّ كلامه ككلام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فكما أن أهل السنة لا قيمة للإجماع عندهم في حياة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فكذلك الرافضة لا قيمة للإجماع عندهم مع وجود المعصوم، وبما أنهم يعتقدون أنّ الأرض لا تخلوا لله من حجة إلى قيام الساعة، فما الحاجة إلى إجماع الأمة، ولكنهم لما لم يستطيعوا التصريح بهذه الخرافة، أثبتوها بطريقة ملتوية كعادتهم فقالوا: « الإجماع حق لأنا نوجب المعصوم في كل زمان وهو سيد الأمة فالحجة في قوله » (١) فهل بقي بعد هذا التصريح من لبس في الموضوع؟ الجواب: لا. فثبت أنّ الرافضة ينكرون الإجماع جملةً وتفصيلاً.

قال الألوسي رحمه الله: « كون الإجماع حجة عندهم ليس بالأصالة،

<sup>(</sup>١) مبادئ الأصول للحلي (ص١٩٠).

بل لكون قول المعصوم في ضمنه، فالمدار على قول المعصوم »(۱) هكذا يبيِّن الألوسي أنّ العمدة في الحجية على المعصوم لا على الإجماع، ثم يأتي على هذه العمدة من قواعدها فينسفها بقوله: «وثبوت المعصوم قد علم حاله »(۲) إشارة إلى كلام سابق له في إثبات العصمة لرجل بعينه وأنّ ذلك من المستحيلات؛ إذْ إثبات العصمة لزيد من الناس يحتاج إلى خبر، والخبر حتى يكون حجة يحتاج إلى معصوم، فتوقف كل منهما على الآخر وهو دور صريح (٣) فثبتت الاستحالة.

ويسلك الألوسي مع الرافضة طريقة أحرى لهدم بنيانهم فيبين أنه إذا كان الإجماع لابد له من مستند وهذا المستند هو الكتاب والسنة، وموقف الرافضة منهما قد عرف وهو إنكارهما فكيف يثبت إجماع بدون مستند، فالبناء لا يقوم إلا على أساس، فبطل قولهم: «بأنّ الإجماع حق» وفي هذا المعنى يقول رحمه الله: «وأما الإجماع (أي عند الرافضة) فبطلانه أظهر لأنّ ثبوته فرع ثبوت الشرع، وإذا لم يثبت الأصل لا يثبت الفرع» (أ).

ونختم هذا المبحث ببيان ميزان عجيب غريب، وضعوه لمعرفة الحق والرشاد بزعمهم، هذا الميزان هو أنه ينبغي لهم أنْ يكونوا دائمًا على حلاف

<sup>(</sup>١) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص١٤).

<sup>(</sup>٢) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص١٤).

<sup>(</sup>٣) الأحوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص١٤).

<sup>(</sup>٤) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهوية (ص١٤).

مع أهل السنة الذين يلقبونهم (( بالعامة ))، فكلما واجهتهم معضلة أو مشكلة في دينهم و لم يتبين لهم الحق فيها، فإنّ المخرج من ذلك هو أنْ ينظروا إلى ما عليه العمل عند أهل السنة فيخالفونهم، ويقولون: (( ما خالف العامة ففيه الرشاد ))(()، هذا إذا وجدوا أحد الخبرين موافقا للعامة، فإنْ وافقهما الخبران جميعا ينظر إلى ما يميل إليه حكام العامة وقضاتهم فيتركونه ويأخذون بالآخر، فإن استويا يتوقفون حتى يلقوا إمامهم (۱)، ومتى يلقوا إمامهم الجواب: عندهم!

ويروون عن إمامهم: (( دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم )).

ويروون: (( فخالفوهم - (أي العامة) - فما هم من الحنيفية في شيء )).

ومن هنا تعلم أنهم جعلوا مخالفة أهل السنة أصلا من أصول الترجيح عندهم، وأسًّا من أسس مذهبهم، وتعلم أيضا أنّ دعوى الإجماع الذي زعموه دعوى فارغة عن المضمون، بل هو لغو من القول، لا يقول به إلا من يهرف بما لا يعرف.

### 令令令

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (١/٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق والصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي (٨/١)، والدرر النحفية (ص٩٥).

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة (١٨/٨٨)، وأصول مذهب الشيعة (١٤/١).



### المبحث الثاني: موقف الرافضة من القياس ورد الألوسي عليهم

القياس في اللغة: التقدير، يقال: قاس الشيء يقيسه قيسًا وقياسًا واقتاسه وقيسه إذا قدره على مثاله(١).

وفي الاصطلاح: إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علة الحكم(٢).

والقياس أصل من أصول الشرع كما هو مذهب كافة الأئمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء، يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع<sup>(۳)</sup>، قال الإمام أحمد: «لا يستغني أحد عن القياس »<sup>(٤)</sup>، وقال ابن تيمية: «والقياس الصحيح من باب العدل؛ فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين... ولا يوجد نص يخالف قياسًا صحيحًا... ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أنْ يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة »<sup>(٥)</sup> وقال الشافعي رحمه الله: «ونحكم بالإجماع والقياس... ولكنها منزلة ضرورة؛

<sup>(</sup>۱) القاموس (ص۷۳۳)، واللسان (۱۸٦/٦-۱۸۷)، وتاج العروس (٤٣٤/٨)، والتعريفات (ص١٨١)، ومجموع الفتاوى (٩/٩١).

<sup>(</sup>٢) هذا التعريف لأبي زهرة في أصوله (ص٢١٨)، وانظر: الخلاف في تعريفه في العدة في أصول الفقه (١٢٥/٢)، والبحر المحيط (٧/٥)، وإرشاد الفحول (١٢٥/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط (٧/٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي لابن تيمية (١٩/٢٨٨-٢٨٩).

هذا، ومن الذين أنكروا القياس الظاهرية (٢) والرافضة والخوارج (٣) والنظام (٤) ومتابعوه (٥) والذي يهمنا في هذا المقام هم الرافضة، قال الحلي الرافضي في مبادئ الأصول ـ وهو يتحدث عن القياس ــ: (( اختلف الناس في ذلك ـ (أي في حجيته) ـ والذي نذهب إليه أنه ليس بحجة (١) قلت: وهكذا

<sup>(</sup>١) الرسالة (ص٩٥٥).

<sup>(</sup>۲) الظاهرية نسبة إلى مؤسسها داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري المولود عام ٢٠٠ والمتوفى سنة ٧٧٠هـ وهم يغالون في الأخذ بظواهر النصوص ومن أكبر علمائهم ابن حزم الأندلسي (ت٥٦هـ). انظر: السير (٩٧/١٣) و(٩٧/١٨) وجامع الفرق والمذاهب الإسلامية (ص١٤٢).

<sup>(</sup>٣) الخوارج: فرقة ضالة من فرق الإسلام، بدأ ظهورهم في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد قضية التحكيم لما خرجوا عليه وكفّروه وكفّروا كلَّ من لم ينضم إليهم، ويقال لهم: الحرورية، والشراة، والمحكمة والنواصب، وهم فرَق كثيرة، ويكفّرون عثمان وعليّ وأصحاب الجمل وصفّين والحكمين ومن صوّبهم أو رضي بالتحكيم، ويكفّرون مرتكب الكبيرة، ويقولون بالخروج على السلطان الفاسق.

انظر: مقالات الإسلاميين (١٦٧/١) والتنبيه والسردّ على أهـل الأهـواء (٦٣ و ٨٨ و ٨٨) والفرق بين الفرق (ص٧٢).

<sup>(</sup>٤) هو شيخ المعتزلة أبو إسحاق إبراهيم بن يسار البصري المتكلم، قال الذهبي: (( لم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم وقد كفره جماعة )) سير أعلام النبلاء (١/١٠٥٥-٤٢٥).

<sup>(</sup>٥) كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٣/٧١-٢٧١).

<sup>(</sup>٦) مبادئ الأصول (ص١١).

يصرح الرافضة بأنّ مذهبهم في القياس هو الإنكار وعدم الاعتبار.

والألوسي رحمه الله ينسب هذا الإنكار إليهم في مقام بيانه أنهم ليسوا على شيء من الشريعة؛ لأنهم أنكروا مصادر التشريع كلها، فالقرآن قالوا بنقصانه وتحريفه، والسنة حكموا على نقلتها بالارتداد، ولفقوا سنة خاصة بهم زعموا أنها منقولة عن أئمتهم المعصومين، والإجماع أنكروه لأنهم علقوه بمعدوم، والقياس الذي هو مجال لاستخدام العقل أنكروه أيضا، فقال عن الاحتجاج بالعقل: «فالمتمسك به إما في الشرعيات أو في غيرها، أما في الشرعيات فيرجع الأمر إلى القياس، وهم لا يقولون بحجيته »(١)، وقال: «ولما كان القياس باطلاً عند هذه الفرقة تعذرت تلك المعرفة وبطل حكم العقل »(٢).

ثم بين رحمه الله أنهم حتى لو قالوا بحجية القياس، فإنّ ذلك لا يفيدهم شيئا؛ لأنّ القياس لابد فيه من مقيس عليه، وهو النص من الكتاب أو السنة وهم أنكروهما، فقال: «وقد يقال: إنهم لو التزموا صحة القياس لا يجديهم نفعًا؛ لأنه يبقى الكلام في طريق ثبوت الحكم في الأصل المقيس عليه، وقد انسد عليهم كل طريق كما لا يخفى »(٣).

<sup>(</sup>١) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص١٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

### خاتمة لهذا الباب

من خلال فصول هذا الباب ومباحثه ومسائله، وما جمعناه من كلام الألوسي رحمه الله ورتبناه في أماكنه، اتضح عندنا أنّ الرافضة لا يجتمعون مع أهل السنة في مصادر الإسلام، بل يرون أنّ الحق والرشاد في مخالفة المسلمين، كما أوضحنا ذلك في محله موثقًا من أصح كتبهم، وبينّا أنهم يطعنون في المصادر الأربعة للإسلام أو ينكرونها، وما قاله الألوسي فيهم وفي موقفهم من مصادر الإسلام في القرن الثالث عشر الهجري قال مثله أو أشد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القرن السابع و الثامن الهجري، وإنْ كان الألوسي يمتاز بالنقل المباشر عن كتبهم المعتمدة في كثير من الأحيان بخلاف ابن تيمية الذي بالنقل المباشر عن كتبهم المعتمدة في كثير من الأحيان بخلاف ابن تيمية الذي اكتفى بنقل كلام الرافضي الذي رد عليه.

وسنختم هذا الباب بنقل كلام لابن تيمية رحمه الله يتحدث فيه عن أصول الرافضة ومصادرهم التي يستقون منها دينهم، ويبين موقفهم من مصادر الإسلام، وبقراءته تعرف الموافقة في النتيجة التي توصل إليها العالمان، على الرغم من الفارق الزمني الكبير بينهما الذي يتجاوز خمسة قرون مع أنّ الأحير لم يطلع على كلام الأول فيما يظهر.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: « وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد، وتعمد الكذب كثير فيهم، وهم يقرون بذلك حيث يقولون: ديننا التقية، وهو أنْ يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه، وهذا هو الكذب والنفاق، ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة،

ويصفون السابقين بالردة والنفاق، فهم في ذلك كما قيل: "رمتني بدائها وانسلت"(١) إذ ليس في المظهرين للإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم، ولا يوحد المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر مما يوحد فيهم، واعتبر ذلك بالغالية من النصيرية وغيرهم، وبالملاحدة الإسماعيلية وأمثالهم.

وعمدتهم في الشرعيات ما نقل لهم عن أهل البيت، وذلك النقل منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب عمدًا أو خطأ، وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث، ثم إذا صح النقل عن بعض هؤلاء، فإنهم بنوا وجوب قبول قول الواحد من هؤلاء على ثلاثة أصول:

على أنّ الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة الرسول.

وعلى أنّ ما يقوله أحدهم فإنما يقوله نقلاً عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وأنهم قد علم منهم أنهم قالوا: مهما قلنا فإنما نقوله نقلا عن الرسول، ويدعون العصمة في أهل النقل.

والثالث: أنّ إجماع العترة حجة، ثم يدعون أنّ العترة هم الاثنا عشر، ويدعون أنّ ما نقل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه.

فهذه أصول الشرعيات عندهم، وهي أصول فاسدة كما سنبين ذلك في موضعه، لا يعتمدون على القرآن، ولا على الحديث، ولا على الإجماع، إلا لكون المعصوم منهم، ولا على القياس، وإنْ كان واضحًا حليًا »(٢).

<sup>(</sup>١) مثل يضرب للذي يكون فيه عيب ويعير به صاحبه، مجمع الأمثال (٢٣/٢).

<sup>(</sup>۲) منهاج السنة (۱/۲۸-۹۹).

# الباب الثاني موقف الرافضة من السحابة رضي الله عنهم وفيه فصلان:

الفصل الأول: موقف الرافضة من الصحابة رضي الله عنهم إجمالاً، ورد الألوسي عليهم

الفصل الثاني: موقف الرافضة من بعض الصحابة رضي الله عنهم تفصيلا، ورد الألوسي عليهم.



# الفصل الأول

موقف الرافضة من الصحابة رضي الله عنهم إجمالاً، ورد الألوسي عليهم وفه ماحث:

المبحث الأول: ادعاء الرافضة أنّ الصحابة رضي الله عنهم البحث الألوسي عليهم.

المبحث الثاني: إخبار الألوسي أنّ الرافضة في عصره كانوا يكفرون الصحابة رضى الله عنهم.

المبحث الثالث: إيرادهم بعض الشبهات والإشكالات على القول بعدالة جميع الصحابة رضي الله عنهم، ورد الألوسى عليهم.

المبحث الرابع: الرافضة يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، ورد الألوسى عليهم.

المبحث الخامس: موقف الوافضة من أهل الجمل وصفين الذين حاربوا عليا رضي الله عنه، ورد الألوسي عليهم.



# المبحث الأول: ادعاء الرافضة أنّ الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا الآ نفرًا يسيرًا، ورد الألوسي عليهم

قبل أنْ ندخل مع الرافضة في بيان كذبهم المفضوح، وافتراءاتهم التي لا يتجرأ على التفوه بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، بل من كانت عنده مُسكة من عقل، قبل هذا، أحب أنْ أشير إلى أنّ الألوسي رحمه الله اهتم بهذا الموضوع اهتمامًا بالغًا، وأعطاه ما يستحق من العناية، وسوف تلاحظ أنّ حلَّ كتبه تعرض فيها للتنبيه على هذه الغواية، مبينًا ما يترتب عليها من إبطال دين أصحابها، وكاشفًا عن سفاهة عقول زاعميها ومدعيها، حتى إنه خصها ببحوث ضمين كتبه، وأجوبة ضمن رسائله، ولما أظهر الروافض رفضهم فرفضوا الدين بالطعن في حملته ونقلته، كتب كتابًا قديكون لا نظير له في بابه، فما ترك لهم شبهة إلا وأتى عليها من قواعدها، ولا حجة \_ وإنْ كانت مثل الجبال في زعمهم - إلا ونسفها، فجاء الكتاب قرة عين لكل من يحب الصحابة الكرام، وغصة في حلوق من يبغضهم من الأنذال واللئام، ذلكم الكتاب هو ﴿ الْأَحْوِبَةُ الْعَرَاقِيةَ عَلَى الْأَسْتُلَةُ اللَّاهُورِيةُ ﴾ وسيأتي الحديث عنه إنْ شاء الله في محله، خلص فيه إلى أنّ القول بارتداد الصحابة يساوي القول بإبطال الدين جملة وتفصيلاً، وذلك أنّ هذا الدين لابد له من نقلة، فإذا حكمنا بارتدادهم فمن نقله إذن؟!

ومن الأشياء التي اهتم بها رحمه الله وهي لها صلة بالموضوع تحديد « من

هو الصحابي » فقد تكرّر تعريفه للصحابي لغة واصطلاحا في أكثر من موضع من كتبه.

ومن المناسب أنْ ننقل اختياره (١) في تعريفه للصحابة هنا لغة واصطلاحًا. تعريف الصحابي:

الصحابي لغة: «من صحب غيره ما يطلق عليه اسم الصحبة وإن قلّت »، وهي نسبة إلى الصِّحابة، وهي أحد المصادر التي جاء فيها فتح الفاء وكسرها، وتكون جمع «صاحب » ولم يجمع «فاعل » على «فعالة » إلا هذا.

والصحابي اصطلاحًا: « من اجتمع بالنبي صلّى الله عليه وسلّم مؤمنًا ومات على الإيمان » وقيل: « من رأى » بدل « من اجتمع »(٢).

تزعم الرافضة - كذبًا وزورًا - أنّ الصحابة رضي الله عنهم كلهم ارتدوا إلاّ نفرًا يسيرًا، ويروون في ذلك روايات كثيرة عن أئمتهم تثبت هذا الزعم، توجد هذه الروايات في أصح كتبهم ومصادرهم ويذكرون أسبابًا لهذه الردة، وكذلك وضعوا لأنفسهم أساسًا بنوا عليه قولتهم هذه، ولهم أدلة ذكر واحدًا منها الألوسي وهو صحيح في نفسه ومروي من طريق أهل السنة، لكنهم

<sup>(</sup>١) عبرت باختياره لأن هذه التعريفات كلها نقلها عن غيره.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه التعريفات مع غيرها مشروحة بتوسع في الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص١٨١-١٨٥)، والأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية (ص١٨١-١٨٥)، والفيض الوارد (ص٢٨-٢٩).

يؤولونه ويلوونه ليَّا حتى يتفق مع أهوائهم وعقائدهم، وهكذا ديدنهم في كل ما يتمسكون به، يعتمدون التحريف والتأويل الفاسد.

أما دعوى الارتداد: فإنّ الألوسي رحمه الله أثبت ذلك منقولاً عن أما دعوى الارتداد: فإنّ الألوسي رحمه الله أثبت ذلك منقولاً عن أقدم مصدر عندهم وهو كتاب (( وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم بن قيس الهلالي (٢) منهم في كتاب "وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم" عن ابن عباس عن أمير المؤمنين وعن غير واحد عن الصادق أنّ الصحابة ارتدوا بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم إلا أربعة، وفي رواية عن الصادق إلا ستة (٢) (٤).

هكذا يثبت الألوسي ـ رحمه الله ـ عليهم هذا الضلال المبين، فيوثقه من أهم مصادرهم وإنْ كان لا يحتاج إلى توثيق فإنهم يتبجحون به علانية قديمًا وحديثًا (٥) ولكن المؤلف رحمه الله يكتب لجميع الأمة؛ وهناك أناس يعيشون في

<sup>(</sup>١) ويسمى أيضا (( السقيفة )) و(( أبجد العلوم )) وكتاب سليم بن قيس، مطبوع.

 <sup>(</sup>٢) هو سليم بن قيس الكوفي الهلالي العامري تزعم الرافضة أنه من أصحاب علي رضي الله
 عنه (ت٩٠٠هـ)، انظر: الفهرست للطوسي (ص١١١)، وتنقيح المقال (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٣) كتـاب سليم بـن قيـس الهـلالي (ص٩٢) وفي (ص٩٤)، ومنــه (( تــوفي رســول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم توفي فلم يوضع في حفرته حتى نكــث النـاس وارتــدوا وأجمعـوا على الخلاف ».

<sup>(</sup>٤) انظر: الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص١٢) من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) حصلت على شريط مسجل لأحد الروافض يعترف فيه اعترافًا لا لبس فيه بأن الشيعة كلهم يلعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويتبرؤون منهما، وهذا الرافضي في برلمان دولة إسلامية سنية.

مناطق نائية عن بلاد الروافض ولحسن ظنهم قد لا يصدقون، فإليهم يثبت مثل هذا التوثيق.

وهذا النص الخطير لم ينفرد به هذا المصدر فقد روته مصادر أحرى أصيلة عند الرافضة ومعتمدة (۱)، والنص كما ترى واضح مفصح عن عقيدة الرافضة في الصحابة، لكن بعض الرافضة لما رأوا شناعة هذه العقيدة عدلوا عنها ـ تقية ـ إلى القول بأنّ الذين ارتدوا هم كبار الصحابة ـ كالشيخين ـ وعلمائهم فقط دون العوام منهم فإنهم معذورون، بل حتى من كان مستضعفًا من العلماء فإنه يعذر بشرط أنْ ينكر بقلبه (۱) (۳).

وأما أسباب الارتداد: فيحملها الألوسي في سببين اثنين، ثم يذكر الأساس الذي بنوا عليه القول بتكفير الصحابة رضي الله عنهم فيقول رحمه الله ـ حاكيًا ضلالهم ـ: ((وسبب ارتدادهم - بزعمهم (أ) - تقديمهم أبا بكر - رضي الله عنه - على علي - كرم الله وجهه - في الخلافة، وعدم عملهم بحديث الغدير (٥) الذي هو نص عندهم في خلافة الأمير بعد رسول الله

<sup>(</sup>۱) راجع على سبيل المشال: الكافي في الأصول (٣١٩/٢)، وفي الروضة منه (١) راجع على سبيل المشال: الكافي في الأصول (٣٦٠-٣١)، وفيه: (ص٣٦٨)، وضيه:

<sup>﴿</sup> ارتد الناس إلاَّ ثلاثة نفر، سلمان، وأبو ذر، والمقداد ... إلخ ››.

<sup>(</sup>٢) الروضة من الكافي (٨/٩٥-٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص١٥) من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) أي ارتداد الصحابة بزعم الروافض.

<sup>(</sup>٥) أي غدير حم: وهو موضع بين مكة والمدينة قريب من رابغ، انظر: معجم البلدان

صلّى الله عليه وسلّم بلا فصل، وثبوته \_ بزعمهم \_ ضروري عند جميع الصحابة من حضر الغدير منهم ومن لم يحضر »(١).

قلت: وهذان السببان قد يرجعان إلى سبب واحد لأنّ تقديم أبي بكر نتج عن عدم العمل بالنص المزعوم.

(٤/٨٨١)، ومراصد الاطلاع (٢/٥٨٥).

وحديث الغدير هو حديث البراء بمن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سفر في حجة الوداع فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة، وكسح لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم تحت شجرتين، فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: (( ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم )) قالوا: بلى، قال: (( ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه )) قالوا: بلى، قال: فأخذ بيد علي، فقال: (( من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ))، رواه ابس ماجه في سننه (١/٣٤)، وعبد الرزاق في المصنف (١١/٥٢٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/٣٤٧)، وابن أبي شيبة في المصنف و(٥/٧٢٠)، وابن أبي شيبة في المصنف طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.

هذا والجزء الأول من الحديث متواتر كما قال ابن كثير في البداية والنهاية (٥/١٨٨)، والزيدي في لقط اللآلئ (ص: ٢٠٥ - ٢٠٦)، والسيوطي في الأزهار (ص: ٣٧)، والكتاني في نظر المتناثر (ص: ١٢٤)، والجزء الثاني منه وهو: (( اللَّه، مَّ وال من ولاه وعاد من عاداه ))، صححه الذهبي كما قال ابن كثير في البداية والنهاية (٥/١٨٨)، والألباني في السلسلة الصحيحة رقم: (١٧٥٠).

(١) الأحوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص١٢) من المخطوط.

وأما الأساس الذي بنوا عليه القول بتكفير الصحابة رضي الله عنهم فهو زعمهم: أنّ الخلافة أحت النبوة، فمن نفى الخلافة عن علي كان كمن نفى النبوة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم فيكون كافرًا، وبما أنّ الصحابة كلّهم ـ إلاّ أربعة أو ستة ـ ححدوا خلافة على وقدموا عليه أبا بكر فإنهم كفار والعياذ بالله تعالى، كذا زعموا.

وفي هذا يقول الألوسي رحمه الله \_ حاكيًا ضلالهم \_ : (( والخلافة أخت النبوة (١)) ولا فرق بين نافي النبوة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ونافي الخلافة عن علي كرّم الله وجهه في أنّ كلا منهما كافر، وكذا لا فرق بين الإخلال بشأن النبي صلّى الله عليه وسلّم، والإخلال بشأن الأمير كرّم الله تعالى وجهه في أنّ كلا منهما كفر، وقد حجد الجميع وأخلوا \_ إلاّ الأربعة أو الستة \_ بشأنه \_ رضى الله تعالى عنه \_ فكفروا والعياذ بالله تعالى ، (٢).

وأما دليل الرافضة على الارتداد، فيقول فيه الألوسي رحمه الله: «واستدل بعض علمائهم (٣) على ارتداد الصحابة بعد رسول الله صلّى الله

<sup>(</sup>١) بل هي أعلى منها كما في أصول الكافي (١/٥/١)، وقال في أصل الشيعة وأصولها (ص٥٨): (( إنّ الإمامة منصب إلهي كالنبوة )) وقال الطوسي في الاقتصاد في الاعتقاد (ص٥٨): (( ودفع الإمامة وجحدها كدفع النبوة وجحدها )).

<sup>(</sup>٢) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص١٢) من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) من الذين استدلوا بهذا الحديث الرافضيُّ المفتون (( السماوى )) أحد المعاصرين في كتابــه (( ثم اهتديت )) (ص/١٠٤-١٠٥).

عليه وسلّم بما رُوي عن أنس ابن مالك وحذيفة بن اليمان مرفوعا: « ليردن علي أناس من أصحابي الحوض، حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: يا رب أُصَيْحابي أُصَيْحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك »(١) وفي رواية فأقول: « سحقًا سحقًا (٢)».

هذا محمل ما بنى عليه الرافضة قولهم بالارتداد كما نقله الألوسي رحمه الله عنهم.

#### رد الألوسى:

بعد عرض باطلهم في هذه النقاط الأربع، وهي القول بالرِّدة، وأسبابها، والأساس الذي بنوا عليه قولهم، ودليلهم على ذلك، يأتي دور الرد عليهم فلنستمع إلى الألوسي وهو يفند باطلهم وترهاتهم بما سننقله عنه رحمه الله بادئين بالأول فالأول كما هو مرتب عند العرض لهذه النقاط.

### أولاً: زعمهم ردَّة الصحابة

قال رحمه الله \_ مبيّنا بطلان عقيدة القول بردة الصحابة \_ قال: « ولا يخفى أن هذا المذهب في غاية البطلان ونهاية الفساد؛ لأنه يلزم عليه عدم

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح (۲۱/۱۱ وقم ۲۰۸۲) عن أنس، وبنحوه عند مسلم برقم (۲۳۰٤) ورواه أحمد في المسند (۳۸۸/۰و ٤٠٠) عن حذيفة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح (۲۱/۱۱) وقم ۲۰۸۶) عن سهل بن سعد ورواه مسلم برقم ۲۰۸۱).

<sup>(</sup>٣) الأجوبة العراقية عن الاسئلة اللاهورية (ص/٢١) من المخطوط.

إمكان إثبات مطلب مّا من المطالب الدينية ».

ثم شرح ذلك بما ملخصه: إن الأدلة عندهم أربعة: كتاب وخبر وإجماع وعقل، فالكتاب نقلته مرتدون بزعمهم، وهم قد حرفوه وأسقطوا كثيرًا من آياته وسوره، فبطلت حجيته، وأمَّا الخبر: فإنَّه لا بـدَّ لـهُ أيضًا من ناقل، فإن كان من غير الشيعة فهو مرتد لا اعتبار له أصلاً، وإن كان من الشيعة فكونه حجة إما لأنه قول المعصوم، أو وصل بواسطة معصوم آخر، والعصمة لم تثبت فبطلت الحجية.

وأمَّ الإجماع فبطلانه أظهر، لأنَّهم اشترطوا له وجود معصوم بين المحمعين، والمعصوم مفقود، ثم الاجماع يبنى على أدلة من الكتاب والسنة وقد سبق أنهم لا يثبتونهما فبطل أيضًا الاحتجاج بالإجماع، وأما العقل فإن مجاله القياس، وهم لا يقولون به، فبطل تعلقهم به، وأيضًا: أين المقيس عليه الذي هو القرآن والسنة، وبهذا يكون قد انسد عليهم كل طريق كما لا يخفى (۱).

وقال رحمه الله مبينًا خطورة هذه العقيدة على أصحابها وأنهم لو كانوا يؤمنون با لله ورسوله واليوم الآخر ما اعتقدوها، قال: «والحاصل أن القول بارتداد كل الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم إلا أربعة أو ستة مع ما ورد فيهم وعنهم ولهم، مما لا يقدم عليه أحد ممن يؤمن بالله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم واليوم الآخر »(۲).

<sup>(</sup>١) الأحوبة العراقية عن الأسئلة اللاهورية (ص/١٣–١٥) من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) الأحوبة العراقية على الأسئلة اللاهروية (ص/١٥) من المخطوط.

وأمَّا عن زعم الرافضة بأن كبار الصحابة هم الذين ارتدوا، فيقول رحمه الله: «ولا يخفى أنه من البطلان بمكان أيضًا، لما فيه من تكذيب الآيات الدالة على أنهم أفضل المؤمنين، وأنه سبحانه قد رضي عنهم وهم قد رضوا عنه »(١).

ثم زاد الأمر إيضاحًا بأن ذكر بعض الأمثلة من ثناء علي رضي الله عنه وهو المعصوم في نظر الرافضة ـ على الشيخين ومعاملته الحسنة معهم طيلة خلافتهم وولايتهم حتَّى إنه رضي الله عنه زوج بنته من عمر رضي الله عنه، ونكح هو أيضًا من سبي أبي بكر، فسيرته الحسنة مع الخلفاء الثلاثة تتناقض مع عقيدة الرافضة بأن كبار الصحابة ارتدوا، وتبين أن الرافضة لا يقتدون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في أقواله وأفعاله، وإنما يتبعون أهواء هم.

فقال رحمه الله ما ملخصه: «والحق الحقيق بالقبول أن القوم رضي الله عنهم لم يرتكبوا في ذلك مكروهًا فضلاً عن حرام فضلاً عن كبيرة، ويشهد لذلك حسن معاملة الأمير - كرم الله وجهه \_ للخليفتين الأولين، والامتثال لأمرهما، والنصح لهما، والأدب معهما والصلاة وراءهما، والثناء عليهما، والرضى عنهما في حياتهما وبعد موتهما »(٢).

ثم نقل بعض الآثار الواردة عن علي رضي الله عنه في مدح الشيخين،

<sup>(</sup>١) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهروية (ص/١٥-١٦) من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهروية (ص/١٦) من المخطوط.

منها: أنه لما وصله أن أناسًا ينتقصون الشيخين صعد منبر الكوفة يومًا فقال: «ما بال أقوام يذكرون أخوي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ووزيريه وصاحبيه وسيدي قريش وأبوي المسلمين، وأنا بريء مما يذكرون وعليه معاقب ... فو الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلاَّ مؤمن فاضل، ولا يبغضهما إلاَّ شقى مارق ... الخ »(١)(٢).

ثم قال معلقًا على هذا النص: «فانظر وفقك الله تعالى هذا المدح العظيم، من الأمير كرّم الله وجهه على منبر الكوفة ومقر الخلافة الذي يجعل احتمال التقية "كرماد اشتدت به الريح" هل يبقى معه القول بارتدادهما وارتداد أتباعهما والعياذ بالله، سبحانك هذا بهتان عظيم »(٣).

ومن الآثار أيضا التي ذكرها عن علي في مدح أبي بكر رضي الله عنه، ما نقله عن نهج البلاغة وهو من أصح الكتب عند الشيعة ـ أنّ عليا كرّم الله وجهه قال: لله تعالى بلاء أبي بكر، لقد قـوَّم الأود، وداوى العلل، وأقام السنة، ذهب نقي الثوب، أصاب خيرها وأبقى شرها، أدّى لله تعالى طاعته، واتقاه بحقه... الح »(1).

<sup>(</sup>۱) رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد (۱۲۹۰/۷) والضياء المقدسي في النهبي عن سب الأصحاب (ص/۷۱-۷۳) وذكره يحيى بن حمزة الحسيني في الرسالة الوازعة (ص/۱۲۰-۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) الأحوبة العرقية على الأستلة اللاهورية (ص/١٦) من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) الأجوبة على الأسئلة اللاهورية (ص١٨) من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة (ص٥٠٥).

قال الألوسي معلقًا على هذا الأثر: «وقد حذف مؤلفه \_ (أي مؤلف نهج البلاغة وهو الرضي) \_ حفظًا لمذهبه \_ أبا بكر وأثبت بدله لفظ "فلان" وتأبى الأوصاف إلا أبا بكر »(١).

ونقل عن النهج أيضا أثرًا آخر فقال: «وجاء أيضا في النهج عن الأمير كرّم الله وجهه في وصف الصحابة مطلقا: "كانوا إذا ذكروا الله تعالى همت أعينهم حتى تبل ثيابهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف، خوفًا من العقاب ورجاءً للثواب »(٢)، ثم نقل عن أبي جعفر الباقر أنه مدح أبا بكر رضي الله عنه فقال: «ففي كشف الغمة في معرفة الأثمة لعلي بن عيسى الأربيلي الإمامي (٣) أنه سئل الإمام أبو جعفر محمد بن علي رضي الله عنه حن حلية السيف هل تجوز؟ فقال: نعم قد حلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيفه بالفضة، فقال السائل: أتقول هكذا!، فوثب الإمام عن مكانه، فقال: نعم الصديق، نعم الصديق، نعم الصديق، ثلاثا، فمن لم يقل له الصديق في الدنيا والآخرة »(٤).

قال الألوسي: « وفي ذلك من المدح ما لا يخفي فإنّ مرتبة الصديقية بعــد

<sup>(</sup>١) الأجوبة على الأسئلة اللاهورية (ص١٨).

<sup>(</sup>٢) النهج (ص٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) هـ و علي بن موسى الأربيلي أبو الحسن أديب شاعر، (٦٩٢)، فوات الوفيات (٣٠١/٣)، وتنقيح المقال (٣٠١/٢).

<sup>(</sup>٤) كشف الغمة (٢/١٤٧).

مرتبة النبوة ... ولا أقل من كونها صفة مدح فوق العدل، فكيف يتأتى احتمال الكفر مع ذلك!! ».

وغاية ما أجابوا بـه عما ذكر ونحوه أنـه تقيـة وهـي كعكـازة الأعمـي عندهم(١).

ثم قال رحمه الله: ﴿ وإذا ثبت بهذه الأحبار - (أي التي سبق نقلها وهي في مصادر الرافضة) - كون الصديق رضي الله تعالى عنه أهلاً للمدح ومحلاً للثناء وهو الخليفة الأول، ثبت أنّ أمر الخلافة ليس كما يزعمه الشيعة، وأنّ الذين بايعوه وعزروه لم يرتدوا بذلك ﴾ (٢).

#### أسباب الارتداد

قلت: وبهذه النقول أيضا، يبطل قولهم بأنّ من أسباب ارتداد الصحابة تقديمهم أبا بكر في الخلافة وهو السبب الأول؛ لأنّ الصحابة رضي الله عنهم قدموا من كان يقول فيه علي بن أبي طالب \_ (المعصوم في نظر الرافضة) \_: ( حير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ( وعليه فيكون أهل السنة وعلى

<sup>(</sup>١) الأجوبة على الأسئلة اللاهورية (ص١٩-٢٠).

<sup>(</sup>٢) الأجوبة العراقية على اللاهورية (ص٢٠) من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) روى البخاري عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي أيُّ الناس خير بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: أبو بكر، قلت ثم من؟ قال: عمر، وخشيت أنْ يقول عثمان، قلت ثم أنت، قال: ما أنا إلاّ رجل من المسلمين » البخاري مع الفتح (٢٤/٧، رقم: ٣٦٧١).

رأسهم الصحابة وافقوا عليا رضي الله عنه، والرافضة خالفوه، فافهم ذلك وتأمله.

وأما السبب الثاني: الذي هو عدم العمل بالنص \_ (أي حديث الغدير)(١) \_ فقد قال الألوسي: ﴿ وحبر الغدير عمدة أدلتهم على خلافة الأمير كرّم الله تعالى وجهه »، ثم قال: ﴿ وأنت تعلم أنّ أخبار الغدير التي فيها الأمـر بالاستخلاف غير صحيحة عند أهل السنة ولا مسلمة لديهم أصلاً » وبعد أنْ ساق عدة روايات له وبين أنه لم يصح منه إلا قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: « من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »، أوضح أنّ وجه استدلال الشيعة به أنهم جعلوا ﴿ المولى ﴾ بمعنى الأولى بالتصرف، وأولوية التصرف عين الإمامة، ثم رد عليهم بقوله: ﴿ وَلا يَخْفُى أَنَّ أوّل الغلط في هذا الاستدلال جعلهم "المولى" بمعنى "الأولى" وقد أنكر ذلك أهل العربية قاطبة، بل قالوا: لم يجيء مَفْعَلْ بمعنى أفَعْل أصلاً... ولـو سـلّمنا أنّ المولى بمعنى الأولى لا يلزم أن يكون صلته بالتصرف، بل يحتمل أن يكون المراد. أولى بالمحبة وأولى بالتعظيم... ولو كان المراد الخلافة لصرَّح صلَّى الله عليه وسلّم بها، ويدل لذلك ما رواه أبو نعيم عن الحسن المثنى بن الحسن السبط رضى الله تعالى عنهما أنهم سألوه عن هذا الخبر هل هو نص على

<sup>(</sup>۱) سبق عزوه (ص٧٤٧)، وانظر: استدلال الرافضة به في تلخيص الشافي (١٧٥/٢) وانظر: الرد عليهم في كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم (ص٢١٧-٢٠)، ومنهاج السنة (٣١٣/٧-٣٢٥).

خلافة الأمير كرّم الله تعالى وجهه؟ فقال: "لو كان النبي صلّى الله عليه وسلّم أراد خلافته، لقال: أيها الناس هذا ولي أمري والقائم عليكم بعدي فاسمعوا وأطيعوا، ثم قال الحسن: أقسم بالله سبحانه أنّ الله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وسلّم لو آثر عليا لأجل هذا الأمر ولم يقدم علي كرّم الله تعالى وجهه عليه لكان أعظم الناس خطأً ، (١)، وسيأتي تفصيل الكلام على حديث الغدير في رسالة النفحات القدسية (ص٢٢ - ٢٣) من المخطوط.

### الأساس الذي بنى عليه الرافضة قولهم بالتكفير

وأمّا الأساس الذي اعتمدوه في مقولتهم (( ارتداد الصحابة )) فيقول فيه الألوسي رحمه الله: (( وأنت تعلم أنّ الشيعة بنوا القول بالكفر على أنّ الخلافة أخت النبوة، فالإخلال بأمرها كالإخلال بأمر النبوة، فحيث كان الإخلال بأمر النبوة كفرًا كان الإخلال بأمرها كذلك، وذلك غير مسلم، و"دون إثباتها خرط القتاد"(۲) ))(۳).

وهكذا يبين أنهم لن يستطيعوا أنْ يثبتوا لنا أنّ « الخلاف أخت النبوة » إلاّ إذا استطاعوا أنْ يخرطوا بأكفهم ذلك الشجر الذي له شوك مثل الإبر، وما

<sup>(</sup>۱) انتهى ملخصا من روح المعاني (۱۹۳/٦-۱۹۳)، وأما الأثـر الـذي رواه أبـو نعيـم فقـد رواه بنحوه اللالكـائي في أصـول السـنة (۱۸۲-۱۸۲)، والبيهقـي في الاعتقـاد (ص۱۸۲-۱۸۳)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۵۰/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المثل في الجمع للميداني (١/٢٧).

<sup>(</sup>٣) الأجوبة العراقية على اللاهورية (ص١٦).

هم بفاعلين ذلك، فإذا بطل الأساس واستحال عليهم إثباته، انهار ما بنوه عليه وتحطمت أركانه.

#### دليل الرافضة على القول بالتكفير

وأما استدلال الرافضة بحديث الحوض ﴿ ليردنّ علي أناس من أصحابي الحوض ... الخ  $^{(1)}$ ، فإنّ الألوسي رحمه الله أحاب عنه بجوابين نلخصهما فيما يلى:

الجواب الأول: «بأنّا لا نسلم أنّ المراد بأصحابي الصحابة بالمعنى الاصطلاحي الذي سبق تعريفه به، وإنما المراد بهم مطلق المؤمنين به صلّى الله عليه وسلّم والمتبعين له، وهذا كما يقال لمقلدي أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي، وكما يقول العالم للماضين الموافقين له في المذهب أصحابنا، مع أنه لم يرهم ولم يجتمع بهم بل بينه وبينهم سنين عديدة، وعلى هذا فالمراد من هؤلاء الأناس عصاة من المؤمنين، وأما كيف عرفهم فإنه وردت أخبار تدل على أنّ عصاة هذه الأمة لهم أمارات يمتازون بها، من ذلك الغرة والتحجيل، وردهم عن الحوض وقوله لهم "سحقًا سحقًا" كان تأديبًا لهم وعقابًا على معاصيهم »(٢).

الجواب الثاني: (( بأنه على التسليم بأنّ المراد بهم الصحابة بالمعنى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) الأجوبة العراقية على اللاهورية (ص٢١) باختصار.

الاصطلاحي السابق إلا أنّ المراد من الأناس الذين يختلجون ويردون عن الخوض، هم أولئك الذين ارتدوا من الأعراب على عهد الصديق رضي الله عنه (۱)، ونداؤه عليهم كان لظنه أنهم لم يرتدوا فلما أحبر وقيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، قال: "سحقًا سحقًا" ». ثم أورد الألوسي إشكالاً وأحاب عنه، فقال: «فإنْ قلت إنّ كلمة "أناسًا" في الحديث كما تحتمل الذين ارتدوا في عهد الصديق تحتمل ما زعمته الشيعة، فما الدليل على ما أردت؟ أحيب بأنّ ما جاء عن الله ورسوله والأئمة المعصومين عند الشيعة من مدحهم والثناء عليهم مانع من احتمال ما زعمته الشيعة، فيتعيّن ما أردناه حذرًا من إلغاء الحديث »(۱).

### 

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري (۱۱/۳۹۳) كتاب: الرقاق، باب: الحشر، عند شرحه لحديث رقم: (۲) انظر: فقيه عن قبيصة قال: ((هم الذين ارتدُّوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر، يعني حتى قتلوا وامتوا على الكفر )).

<sup>(</sup>٢) الأجوبة العراقية على اللاهورية (ص٢٢) من المخطوط بتصرف.

### المبحث الثاني: مسألة تكفير الصحابة عند الرافضة المعاصرين للألوسي رحمه الله

مما يدل على أنّ عقيدة تكفير الصحابة عند الرافضة من العقائد الضرورية التي يتوارثونها خلفًا عن سلف، أنه وكما سبق أنْ نقلناها موثقة عن أقدم مصدر عندهم، فإنّ الألوسي رحمه الله يخبرنا عن رافضة زمانه بأنهم كانوا يعلنونها ويتبجحون بها، وما ذلك إلاّ لتمكنها من قلوبهم الخبيثة، فيقول رحمه الله: «والذي نعلمه من الشيعة اليوم، التصريح بكفر الصحابة الذين كتموا النص ولم يبايعوا عليا كرم الله وجهه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما بايعوا أبا بكر رضي الله عنه كذلك »(1).

وقال أيضا: «وللشيعة الذين في زماننا الحظ الأوفى من هذا الكفر؛ لأنهم كفَّروا أناسا من الصحابة كان الأمير يصلي وراءهم ويقتدي بهم في الجمع والجماعات كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم »(٢).

قلت: وفي عصرنا الحاضر حدثني جماعة من طلبة العلم وغيرهم من الذين يعيشون في بلدان أصبح للرافضة فيها نفوذ وسيطرة أنّ كثيرًا من أهل السنة ترفضوا وأصبحوا يدعون إلى هذه العقيدة الخبيثة، وقد سبقت الإشارة إلى

<sup>(</sup>١) الأجوبة العراقية على اللاهورية (ص٠٥-٥١) من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) الأحوبة العراقية على اللاهورية (ص٩٥-٦٠) من المخطوط.

اعتراف أحد كبرائهم المعاصرين بأن كل الشيعة يتبرءون من الشيخين ويلعنونهما (١) وهم نشطون في دعوتهم، مستمرون في زحفهم وأهل السنة - إلا من رحم الله - في نوم عميق.



<sup>(</sup>۱) تقدم (ص۲٤٥).

# المبحث الثالث: الرافضة يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، ورد الألوسي على ذلك

هذا المبحث، ومبحث عدالة الصحابة الذي يأتي بعده يعتبر الكلام فيهما مع الرافضة من لغو الكلام لأنه كما يقال: ليس بعد الكفر ذنب، فما دام الرافضة ثبت عندنا ثبوتًا لا لبس فيه، أنهم يكفرون الصحابة كلهم إلا عددًا يسيرًا لا يتجاوز الستة فإنه لا فائدة في بيان موقفهم من سب الصحابة أو عدالتهم. ولكننا سنتحدث عن هذين الموقفين لأمر مهم، يدخل تحت مكايد

الرافضة المتعددة، هذا الأمر هو أنّ كثيرًا من حبثاء الرافضة لمكرهم وحداعهم الرافضة المتعددة، هذا الأمر هو أنّ كثيرًا من حبثاء الرافضة لمكرهم وحداعهم لا يبدأون السني بتكفير الصحابة مباشرة، وإنما يتدرجون معه شيئا فشيئا حتى يهيئوه للتكفير، فيوردون عليه بعض الشبهات التي يتمسكون بها في أنّ الصحابة ليسوا كلهم عدولاً، ثم بعد ذلك ينتقلون معه إلى أنّ الصحابة ارتكبوا بعض المخالفات التي يستحقون بسببها السب والشتم، ثم اللعن، فإذا صادفوا جاهلاً ونجحوا في إقناعه بهاتين الخطوتين جاءت الخطوة الثالثة وهي التكفير(۱) ولقد صدق من قال: «أروني رافضيا صغيرًا أريكم زنديقا كبيرًا» (۲).

<sup>(</sup>١) قال الألوسي رحمه الله: (( فقد كان قدماؤهم يزعمون فسق الصحابة ـ وحاشاهم ـ إلا عليا رضي الله عنه وشيعته كسلمان ثم فحش الأمر فادعوا ردتهم وحاشاهم ألف ألف مرة )) الأحوبة على الأسئلة الإيرانية (ص١٩٣).

<sup>(</sup>٢) تبصرة الأدلة في أصول الدين (٢/٤٤٨).

يقول الألوسي رحمه الله \_ ما ملخصه \_: (( والشيعة حوزوا السب واللعن على أكثر الصحابة ... من كتم النص على خلافة علي، ومن حاربه في وقعي الجمل وصفين، بل اعتقدوا أنّ لعن هؤلاء وسبهم من أعظم العبادات وأقرب القربات ))(١).

( وقالوا إنهم ارتكبوا من الذنوب ما سوغ لعنهم، وإن لم يكن كفرًا، فإنّ مسوغ اللعن ليس مخصوصا به (٢).

وقال رحمه الله عن رافضة زمانه: « والذي نعلمه من الشيعة اليوم ... التصريح ببغضهم \_ (أي الصحابة) \_ واستحلال إيذائهم وإنكار خلافة الخلفاء الراشدين منهم، والتهافت على سبهم ولعنهم تهافت الفراش على النار »(٣)(٤).

### رد الألوسي عليهم

قال رحمه الله في رد باطلهم: « وذلك من الضلالة بمكان فقد صحت أحاديث كثيرة في النهي عن اللعن مطلقًا حتى لعن الحيوانات، وصرّح بعض الحنفية بأنّ لعن الكلب من وجه كفر، وقد تواتر عن الفريقين نهي الأمير

<sup>(</sup>١) الأجوبة العراقية على اللاهورية (ص٤٥) من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) الأجوبة العراقية على اللاهورية (ص٤٦) من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) الأجوبة العراقية على اللاهورية (ص٥٠-٥) من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) انظر: كلام الرافضة في مصادرهم التالية: الاستغاثة في بدع الثلاثة، ومنهاج الكرامة (٤) انظر: كلام الرافضة في مصادرهم التالية: الاستغاثة في بدع الثلاثة، ومنهاج الكرامة (٣٠٠ - ١٩٦)، وكشف المراد (ص٣٨٨-٣٢٣) وإحقاق الحق للتستري (ص٣، ٩٦، و٢٧١، و٣٧٢، و٣١٦).

كرّم الله وجهه عن لعن أهل الشام (۱)، فما ظنك بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل بكبارهم رضي الله عنهم الذين ورد في حقهم من الآيات البينات ما ورد، وأثنى عليهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بما لم يثن على أحد ،،، ثم ذكر آيات كثيرة في الثناء على الصحابة (۲).

وعن قول الرافضة: «إنّ الصحابة ارتكبوا ما يسوغ لعنهم »قال رحمه الله: «إنّا لا نسلم ارتكابهم لذلك، ودون إثباته خرط القتاد »(")، وعلى فرض التسليم ... فإنّ الصحابة رضي الله عنهم لما منّ الله عليهم من شرف الصحبة، وبذل الأنفس والأموال والأولاد بين يديه مع صدق النية وخلوص العزيمة وشدة المحبة، لا يصرون على ذنب فعلوه، وخطيئة ارتكبوها، فما ذهبوا إلى ربهم إلا بتوبة نصوح، طاهرين من الآثام مكفرًا عنهم ما يقتضي فما ذهبوا إلى ربهم إلا بتوبة نصوح، طاهرين من الآثام مكفرًا عنهم ما يقتضي الملام، فلم يتحقق فيهم حال السب واللعن ـ والعياذ با لله تعالى ـ ما يسوغ ذلك، واعتبار ما كان لو صح لاقتضى حواز سب مثل حذيفة وسلمان رضي الله عنهما، فإنهما كانا قبل أنْ يسلما كافرين، والشيعة لا يجوزون ذلك

<sup>(</sup>١) ورد في نهج البلاغة الذي هو من أقدس كتبهم حتى قال فيه الطهراني: (( لم يبرز في الوحود بعد انقطاع الوحي الإلهي كتاب أمس به مما دوِّن في (( نهج البلاغة )) (ص٤٦٩): (( أنّ عليا سمع قومًا من أصحابه يسبون أهل الشام ـ يعني معاوية ومن معه فقال لهم: إني أكره لكم أنْ تكونوا سبابين... )) والرافضة يخالفون إمامهم، (( المعصوم )) ويسبون معاوية ومن معه.

<sup>(</sup>٢) الأحوبة العراقية على اللاهورية (ص٤٥–٤٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص١٧٨).

فيهما لأنهما عندهم من الصحابة الموالين للأمير كرّم الله وجهه.

وبالجملة اعتبار ذنب مغفور للقدح والطعن في غاية السفه، وموجب لفساد عظيم »(١).

واستدل عليهم أيضا بأن لعن المعين لا يجوز حتى لو كان كافرًا إذا لم يتحقق لنا موته على الكفر، كأبي جهل وأبي لهب، واللعن الوارد في مثل قول تعالى: ﴿اللّا لعنة الله على الظلمين ﴿(٢) متوجه بالحقيقة إلى الوصف، لا إلى صاحبه، والمراد ذم ذلك الوصف والتنفير منه، وعلى فرض توجهه إلى المتلبس به يكون وجود الإيمان مانعًا ... والمانع مقدم كما هو عند الشيعة (٣).

وقوله تعالى: ﴿والذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوننا الذين سبقونا بالإيمن ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين ءامنوا ربنا إنك رءوف رحيم ﴿ ظاهر في طلب المغفرة وترك العداوة للمؤمنين، ونُطْقُ الصحابة ـ الذين تسبهم الشيعة ـ بكلمة الإيمان وإقامتهم لشرائع الدين أمر معلوم لا يحتمل الإنكار بوجه ... ومتى كان الإيمان ثابتًا لا ينبغي إلا الترضي والاستغفار دون السب واللعن ...

وبالجملة، حرمة سب الصحابة رضي الله عنهم مما لا ينبغي أنْ ينتطح فيه كبشان أو يتنازع فيه اثنان »(١).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٦٤-٤٧) من المخطوط.

<sup>(</sup>۲) هود: (۱۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: مبادئ الوصول إلى علم الأصول (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) انتهى باختصار من الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص٤٧-٤٩)، والنفحات القدسية (ص٦).

# المبحث الرابع: استشكال القول بعدالة جميع الصحابة رضي الله عنهم ورد الألوسي على ذلك

سبق أنْ عرفنا أنّ قول الرافضة بعدم عدالة الصحابة، إنما هو من باب التدرج مع السني فقط، وإلا فهم يقولون بردة الجميع إلا ستة كما سبق، فدأب الرافضة الاصطياد في الماء العكر، بالبحث والتنقيب عن أخطاء الصحابة بقصد إسقاطهم والحط من شأنهم وإزالة ما أحيط بهم من احترام وتبحيل في قلوب أهل السنة، فإذا لم يجدوا أخطاء افتروا عليهم ظلما وعدوانا، قاتلهم الله أنى يؤفكون.

وبعد أنْ نقل الألوسي الإجماع على عدالة الصحابة جميعهم وأنه يجب على الأمة تعظيمهم (١) قال بعد ذلك: (( وذهبت الشيعة إلى أنّ أكثر الصحابة غير عدول  $(^{(1)})$ . ثم بيَّن رحمه الله أنهم تمسكوا ببعض الشبهات واستدلوا بها على عدم عدالة جميع الصحابة.

### ومن هذه الشبهات ما يلي:

الأولى: أنَّ الله حكم بفسق بعض الصحابة كما في قوله تعالى: ﴿ يَأْمِهَا

<sup>(</sup>١) الأجوبة على الأسئلة اللاهورية (ص١٩).

<sup>(</sup>٢) الأجوبة على الأسئلة اللاهورية (ص٢٣)، وانظر قول الرافضة في مصادرهم التالية: تفسير الصافي (٤/١)، وتنقيح المقال (٣١٣/١) وعقائد الزنجاني (٨٥/٣)، والشيعة في الميزان لمغنيه (ص٨٢). قال المامقاني الرافضي: ((قد اتفق أصحابنا الإمامية على أن صحبة النبي بنفسها وبمجردها لا تستلزم عدالة المتصف بها )) تنقيح المقال (٣١٣/١).

الذين المنوا إنْ جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا... (" وسبب نزولها في الوليد بن عقبة (")، وهو من الصحابة رضي الله عنهم، وذلك حينما بُعث ليأتي بصدقات بني المصطلق فلما خرجوا لاستقباله ظن أنهم مقاتلوه فرجع وقال إنهم قد ارتدوا ومنعوا الزكاة (")، وذكروا عنه أنه جلد في الخمر كما ثبت ذلك في الصحيحين البخاري ومسلم (ا) "().

الثانية: أنّ كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم فروا من الزحف في غزوتي أحد وحنين (١).

الثالثة: أنّ الكثير منهم انفض عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين أقبلت العير من الشام يوم الجمعة، كما قص الله ذلك في قوله: ﴿وإذا رأوا جُلُوهُ أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قآئمًا...﴾ الخ(٧).

<sup>(</sup>١) الحجرات: الآية (٦).

<sup>(</sup>٢) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخو عثمان بن عفان لأمه أسلم يوم الفتح، نقل ابن عبد البر الإجماع على أنّ الآية نزلت فيه. انظر: الاستيعاب (٩٤/٣) وسير أعلام النبلاء (٢٠٢/٣) والإصابة (٦٠١/٣).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٤٧٩/٤) تفسير الطبري (٧٨/٢٦) أسباب النزول للواحدي (ص٤١٢) وابن كثير (٤٠٨/٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري مع الفتح (٧/٧٥، ح٩٦٦)، ومسلم (١٣٣١/٣، رقم: ١٧٠٧).

<sup>(</sup>٥) الأجوبة اللاهورية (٢٣).

<sup>(</sup>٦) انظر الآيات (١٥٣، و١٥٥) من آل عمران والآية (٢٥) من التوبة.

<sup>(</sup>٧) الجمعة (١١).

الرابعة: عدم الاستحابة للرسول صلّى الله عليه وسلّم لمّا طلب منهم في مرض موته دواة وقرطاسًا ليكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده أبدًا، حتى قال عمر رضي الله عنه ما قال، وكثر اللغط، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: « اخرجوا عني »(۱) (۲).

الخامسة: ما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا فتحت عليكم [خزائن] فارس والروم أي قوم أنتم، فقال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله تعالى فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كلا بل تتنافسون [ثم تتحاسدون] ثم تتدابرون ثم تتباغضون [أو نحو ذلك] ثم تنطلقون إلى مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض »(٣).

قال الروافض: فإنّ هذا صريح في وقوع التنافس والتدابر والتباغض فيما بين الصحابة وذلك ينافي العدالة(٤).

قلت: هذه خمس شبهات تمسك بها من لم يقل بعدالة جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإليك حواب الألوسي عنها واحدة واحدة حسب ترتيبها في العرض.

<sup>(</sup>١) البخاري (٣١/٤) كتاب الجهاد (باب: ١٧٦)، ومسلم (١٢٥٩/٣، رقم: ١٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) الأجوبة العراقية على اللاهورية (ص٢٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤/٢٧٤، ح٢٩٦٢).

<sup>(</sup>٤) الأحوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص٢٦) من المخطوط.

#### الجواب عن الشبهة الأولى:

قال رحمه الله: « ليس مرادنا من كون الصحابة رضي الله عنهم جميعهم عدولاً، أنهم لم يصدر عن أحد منهم مفسق أصلاً، ولا ارتكب ذنبا قط، فإن "دون إثبات ذلك خرط القتاد"(۱)... بل مرادنا أنهم لم ينتقلوا من هذه الدار إلى دار القرار، إلا وهم طاهرون مطهرون تائبون آيبون ببركة صحبتهم للنبي صلّى الله عليه وسلّم ونصرتهم إياه وبذل أنفسهم وأموالهم في محبته وتعظيمهم له أشد التعظيم، سرًا وعلانية، كما يدل على ذلك الكتاب وتشهد له الآثار.

ومما يفصح عن تعظيمهم له، ما رواه الموافق والمحالف أنّ عروة بن مسعود (٢) لما أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم في قضية الحديبية وكلمه، ثم رجع إلى أصحابه قال لهم: أي قوم والله هؤلاء؟ لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إنْ رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدًا صلّى الله عليه وسلّم، والله إنْ تنخم نخامة إلا يعظم أصحاب محمد عمد عمد الله عليه وحلده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا

<sup>(</sup>۱) هذا مثل يضرب لأمر دونه مانع، والقتاد شجر له شوك مثل الإبر، انظر: مجمع الأمثال للميداني (۲/۷۱).

<sup>(</sup>۲) هو عروة بن مسعود بن معتب بن مالك التقفي كان من أكابر قومه لـه اليـد البيضاء في تقرير صلح الحديبية شبّهه النبي صلّى الله عليه وسلّم بعيسى بن مريم، أسـلم سنة تسع، ورجع إلى قومه يدعوهم فعصوه واستشهد على يد أحدهم وهو يؤذن. انظر: الاسـتيعاب (۲/۳) والإصابة (۲/۰/۲).

أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وصوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له ... الخ<sup>(۱)</sup>. ولا يرد على هذا المنافقون؛ لأنهم بمعزل عن الاتصاف بذلك. ولا يعلم ارتداد متصف بما ذكر وموته على الردة ليقال: هلا رجع إلى الإيمان ببركة ذلك، وإنْ سلمنا وجود مرتد كان متصفا بما ذكر، وقد مات على الردة، فهو "أعز من بيض الأنوق"(۱). وقد يستشهد لما قلنا بقوله تعالى بعد تلك الآية – (أي ﴿إنْ جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ... الخ﴾) - ﴿واعلموا أنّ فيكم رسول الله لو يطبعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمن وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أوليّك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم﴾ (۲).

فإنّ الله تعالى أخبر في هذه الآية أنه سبحانه حبَّب إلى هؤلاء المؤمنين ـ الذين لو أطاعهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في كثير من الأمر لفشلوا ووقعوا في المشقة والإثم ـ الإيمان(٤)، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ومن أخبر سبحانه عنه بذلك لا يكاد يموت إلاّ طاهرًا راشدًا، ويدخل في هؤلاء المخاطبين الوليد رضي الله تعالى عنه بـلا ريب؛ لأنّ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٧٨/٣، كتاب الشروط باب: ١٥).

<sup>(</sup>٢) مثل يضرب للشيء العزيز، والأنوق: الرخمة، وعز بيضها لأنه لا يظفر به، لأنّ أوكارها في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة البعيدة، انظر: مجمع الأمثال للميداني (٣٩٠/٢).

<sup>(</sup>٣) الحجرات: (٧).

<sup>(</sup>٤) الإيمان: مفعول لقوله: ﴿حَبُّبُ المتقدّم.

ومن قوله: (( الذين لو .. )) إلى: (( الإثم )) جملة اعتراضية.

العنت كان ظاهرًا على تقدير إطاعته والعمل بموجب ما أخبر به كما لا يخفي.

وكذا بقوله عز وحل: هو الذي يصلي عليكم وملككته ليخرجكم من الظلمات إلى النور (١)، وقول ه سبحانه: هو أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها (٢)، وقوله حل وعلا: همم رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبغون فضلا من الله ورضوانا... الآية (٣)، فإن فيها التعبير بالمضارع (يبتغون) المفيد للاستمرار التحددي كما قيل بمعونة المقام، واستمرار الابتغاء الذي هو من أفعال القلب مما يقضي بعدم إصرارهم على الذنب إن صدر منهم (١).

الجواب عن الشبهة الثانية: وهي الفرار من الزحف وحنين.

قال رحمه الله: « أجيب بأنّ الفرار يوم أحد كان قبل النهي، ولئن قلنا كان بعده فهو معفو عنه بدليل قوله تعالى: ﴿ ولقد عفا الله عنهم إنّ الله غفور حليم ﴾ (٥٠).

وأما الفرار يوم حنين، فبعد تسليم أنه كان فرارًا في الحقيقة معاتبًا عليه، لم يصر عليه المخلصون بل انقلبوا وظفروا، بدليل قول سبحانه: ﴿ثُمُّ أَنْزُلُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الأحزاب: (٢٣).

<sup>(</sup>٢) الفتح: (٢٦).

<sup>(</sup>٣) الفتح: (٢٩).

<sup>(</sup>٤) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (٢٣-٢٥) من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: (٥٥١).

سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودًا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزآء الكفرين (۱) ، (۲).

الجواب عن الشبهة الثالثة: وهي انفضاضهم يوم الجمعة.

قال رحمه الله: «إنّ تلك القصة إنما كانت في أول زمان الهجرة قبل التأدب بآداب الشريعة، فما وقع حينئذ، كانوا معذورين فيه، ولهذا لم يتوعدوا عليه، ولم يعاتبهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم به، والآية خارجة مخرج العتاب بطريق الوعظ والنصيحة على أنه قد أعقب ذلك الفعل أنواع من الطاعات والاستغفار، وإنّ الحسنات يذهبن السيئات »(").

وقال أيضا: «إنّ كبار الصحابة كابي بكر وعمر وسائر العشرة المبشرين لم ينفضوا ... وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر، فخاف أولئك المنفضون اشتداد الأمر عليهم بشراء غيرهم ما يقتات به لو لم ينفضوا ... ورواية أنهم فعلوا ذلك مرارًا لا تثبت، وبالجملة، الطعن بجميع الصحابة رضي الله عنهم لهذه القصة التي كانت من بعضهم في أوائل أمرهم وقد عقبها منهم عبادات لا تحصى سفه ظاهر وجهل وافر ينه.

<sup>(</sup>١) التوبة: (٢٦).

<sup>(</sup>٢) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص٢٦–٢٧).

<sup>(</sup>٣) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص٧٧).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (١٠٧/٢٨) باختصار.

الجواب عن الشبهة الرابعة: وهي عدم الاستجابة في كتابة الوصية.

قال رحمه الله في هذه القضية: ﴿ إِنَّ الأمر منه عليه الصلاة والسلام لم يكن إلا من باب الاستحباب، وهو أمر إرشاد وإصلاح، ولم يكن لأمر ضروري، وإلاَّ لفعله صلَّى الله عليه وسلَّم بعدُ مع خاصته أهـل بيتـه كالأمـير كرّم الله وجهه، فإنه بقى عليه الصلاة والسلام حيا بعد ذلك خمسة أيام. ويؤيد ذلك كما قال غير واحد قول سبحانه: ﴿اليوم أَكْمَلْتُ لَكُم دَنْكُم ﴾ (١) وهو ظاهر، والتخلف عن الامتثال كان ناشئًا عن محض المحبة والوداد، دون الشقاق والعناد، لما رأوا من شدة مرضه عليه الصلاة والسلام، ومثل هذه المخالفة لا تعد فسقًا، وإلا لزم فسق جميع الحاضرين، ومنهم على كرّم الله وجهه ولا قائل به بالإجماع. وقد وقع للأمير رضى الله عنه بخصوصه مثل هذه المخالفة عام الحديبية، فإنه كتب في كتاب الصلح: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، فلم يرض المشركون بهذا العنوان، وقالوا: لو كنا نعلم أنه رسول الله ما حاربناه، فأمره عليه الصلاة والسلام أنْ يمحـو ذلـك وبـالغ فيـه، فلم يفعل حتى محاه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة(١).

بل وقع منه كرّم الله وجهه ما يرى أشد من ذلك، فقد صبح من طرق متعددة أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم ذهب إلى بيت الأمير والبتول رضي الله تعالى عنهما ليلة، وأيقظهما لصلاة التهجد، وأمرهما بها، فقال الأمير: والله لا

<sup>(</sup>١) المائدة: (٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري بنحوه، انظر: الفتح (٣٠٣/٥، ح٢٦٩٨، ٢٦٩٨).

نصلي إلا ما كتب الله لنا وإنما أنفسنا بيد الله لو وفقنا لصلينا فرجع عليه الصلاة والسلام وهو يضرب فخذيه ويقول: «وكان الإنسان أكثر شيء جدلا »(١)(٢). وأمره صلّى الله عليه وسلّم بالخروج لمن في الحجرة لم يكن إلا لما هو فيه من المرض، وكلام عمر رضي الله عنه لم يكن إلاّ لغلبة الحال عليه الناشئة من كمال المحبة »(٣).

الجواب عن الشبهة الخامسة: وهي التنافس والتحاسد وحمل المهاجرين على التحارب.

قال رحمه الله: «إنّ الخطاب وإنْ كان للصحابة لكن باعتبار وقوع ذلك فيما بينهم وهو لا يستدعي أنْ يكون منهم، ويدل على ذلك أنّ الصحابة الما مهاجرون أو أنصار، والحديث صريح في أنّ أولئك الفرقة ليسوا مهاجرين، والواقع ينفي كونهم الأنصار؛ لأنهم ما حملوا المهاجرين على التحارب، فتعين أنهم من التابعين، وقد وقع ذلك منهم، فإنهم حملوا المهاجرين على التحارب يينهم، كمالك بن الأشتر(4) وأضرابه ولا كلام لنا فيهم »(0). ثم نقل

<sup>(</sup>١) الكهف: (١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢/٢) كتاب التهجد (باب:٥) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص٢٨).

<sup>(</sup>٤) هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن سلمة النجعي، الملقب بالأشتر، حدث عن عمر وخالد رضي الله عنهما، وألّب على عثمان، وشهد صفين مع علي، وقبل ذلك شهد اليرموك ونزل الكوفة ثم ولاه علي على مصر فمات قبل أنْ يدخلها سنة (٣٧هـ). انظر: السير (٤٠/٤)، والإصابة (٩/٣).

<sup>(</sup>٥) الأجوبة على اللاهورية (ص٢٨-٢٩).

رحمه الله عن بعض العلماء أنه أجاب بجواب عام شامل يصلح لإبطال كل الشبه التي تشار حول الصحابة الكرام من حين لآخر. فقال رحمه الله: «وأجاب بعضهم عن جميع ذلك بأنا لم ندع العصمة في الصحابة، وإنما ادعينا العدالة فيهم، وبحرد وقوع ما يخل بها في وقت من أحدهم لا يستدعي سلبها عنه دائمًا، وكثرة الآيات والأخبار والآثار الواردة في مدحهم الناطقة بوفور ما أعد الله تعالى لهم، تقتضي أنهم لم يذهبوا إلى ربهم إلا وهم طاهرون مطهرون، فلا ينبغي الخوض فيهم والطعن بهم، قال تعالى: ﴿والذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمن ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين عامنوا ربنا إنك رءوف رحيم (() وقد تقدم ما هو في معنى هذا الكلام في الرد على الشبهة الأولى »(٢).

وقال رحمه الله: ﴿ وإذا تتبعت الأخبار، تحد فيها ما هو كالنص في أنهم كلهم أخيار ﴾ (٣).

وفي ختام كلامه على عدالة الصحابة رضي الله عنهم أشار إلى خطورة الموقف منهم وأنّ الخائض مع الخائضين في تشريح الصحابة قد دخل فيما لا يعنيه، وتكلم بما لا علم له به، إذ كيف يستطيع الجزم بأنّ ما صدر عن أحدهم من خطأ كان بسبب اتباع هوى نفسه، وهو يعلم أنّ علم ما في الصدور،

<sup>(</sup>١) الحشر: (١٠).

<sup>(</sup>٢) الأحوبة على اللاهورية (ص٢٩).

<sup>(</sup>٣) الأجوبة على الإيرانية (ص١٩٠).

خاص بالله العليم بذات الصدور، فعلى المرء أنْ يحتاط ويعرف قدر نفسه، ويترك الخوض في أصحاب نبيه، وعليه أنْ يحسن الظن بهم وأنْ لا يكون في الأدب معهم دون نملة سليمان، التي أحسنت الظن بسليمان وجنوده الذين كان من بينهم حتى الشيطان، فقيدت ما يصدر منهم بقولها: ﴿وهم لا يشعرون ﴿ وفرقت بين الفعل العمد الذي عليه الحساب والعقاب، والفعل الخطأ الذي رفع عن صاحبه الحساب والعتاب، فحملت ما صدر منهم على الثاني الذي هو أحسن الاحتمالين، وهذا هو الأدب الذي ينبغي أنْ يكون مع أصحاب الأنبياء والمرسلين.

وفي هذا المعنى يقول الألوسي رحمه الله: « لا ينبغي الخوض في أحد منهم والقول بعدم عدالته، فإنّ الخطر في ذلك عظيم، وقد قال الله سبحانه: 
ولا تقف ما ليس لك به علم (() ولا ينبغي لمن يعرف نفسه أنْ يكون دون نملة سليمان عليه السلام في الأدب مع أصحاب نبيه صلّى الله عليه وسلّم ألا تسمع قولها لأخواتها: (آياها النمل ادخلوا مسكتكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حدرًا من توهم نسبة وهم لا يشعرون حدرًا من توهم نسبة هذا الفعل إليهم عالمين، وذلك غاية الأدب، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل ()().

<sup>(</sup>١) الإسراء: (٣٦).

<sup>(</sup>٢) النمل: (١٨).

<sup>(</sup>٣) الأحوبة العراقية على اللاهورية (ص٣٠–٣١).

# المبحث الخامس: موقف الرافضة من أهل الجمل وصفين الذين حاربوا عليًا رضي الله عنه ورد الألوسي عليهم

إذا كنت على ذِكر مما قرر في المبحث الأول من هذا الفصل من أن الرافضة يقولون بكفر جميع الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم - في زعمهم - لم يعملوا بالنص على خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقدموا عليه أبا بكر رضي الله عنه، - أدركت أن هذا الموقف منهم مع أهل الجمل وصفين إنما هو للتهويش على أهل السنة لا غيره والحقيقة أن الرافضة البعداء استغلوا هاتين الوقعتين أسوأ استغلال و لم يكتفوا عما حدث وإنما أضافوا إلى أحبار الوقعتين أضعافًا مضاعفة من الأكاذيب والافتراآت.

ودخول الألوسي مع الرافضة في مثل هذه الأمور لا يقصد به إقناعهم، وإنما يقصد منه بالدرجة الأولى تحصين أهل السنة وخاصة العوام منهم مما قد يعلق بأذهانهم من تلبيسات وشبهات، وإلاَّ فإنّ أهل الجمل وصفين هم كفار في زعم الرافضة و قبل أن يبتلوا ويخوضوا في هاتين الوقعتين.

بعد هذه التوطئة نأتي إلى ما قاله الألوسي في الموضوع.

قال رحمه الله: (( وزعم بعض الشيعة أن مما يوجب الكفر أيضًا قتـــال الأمـير كرم الله وجهه، وإيجابه ذلك من فروع جعل الخلافة أخت النبــوة ... فأهل وقعة الجمل ووقعة صفين كلهم كفار عندهم، الصحابة وغيرهم في ذلك سواء ))(١).

<sup>(</sup>١) الأحوبة العراقية على اللاهورية (ص/٢٠-٢١).

وقال: « والامامية أكفروا الباغي على على كرم الله تعالى وجهه المقاتل له واحتجوا بما رُوي من قوله صلّى الله عليه وسلّم له: « "حربك حربي" (١) وفيه بحث »(٢).

وقال أيضًا: ﴿ واستدل بعضهم (أي الشيعة) على كفر المقاتلين للإمام كرم الله وجهه بقوله صلّى الله عليه وسلّم ﴿ حربك حربي ﴾ ولأهل العبا ﴿ أنا سلم لمن سالمتم حرب لمن حاربتم ﴾ وحرب الرسول صلّى الله عليه

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المغازلي الشيعي في المناقب (ص٠٥-٣٥) والمازندراني في المناقب أيضًا (٢) رواه ابن المغازلي الشيعي في المناقب (٣٠/٣) وقال ابن تيمية: ((كذب موضوع )) المنهاج (٢١٥/٤) و ١٩٦-٤٩).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٢٦/١٥١).

<sup>(</sup>٣) سبق عزوه آنفًا.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (٢/٢٤) والفضائل (٢/٢٧) والحاكم في المستدرك (١٤٩/٣) والخطيب في تاريخه (١٣٣/٧) عن أبي هريرة، وعن زيد بن أرقم عند ابن ماجه والخطيب في تاريخه (١٣٣/٧) عن أبي هريرة، وعن زيد بن أرقم عند ابن ماجه (٢٦٠٥ - ١٤٥) والترمذي (٩/ ٣٨٠ - ٣٨٧) والطبراني في الكبير (٣/ ٣٠رقم ١٦٩٠ لا ٢٦٢٢) وابن عدي في الكامل (٢٦/١٥) قال الهيثمي في المجمع (٩/ ١٦٩) (( فيه تليد بن سليمان وفيه خلاف وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (١٦٦١ - ٢٦٦ رقم ١٣٤): (( وهذا حديث لا يصح، تليد بن سليمان كان رافضيًا يشتم عثمان، قال أحمد ويحيى: كان كذّابًا )). وضعفه الشيخ شعيب الأرنؤوط كما في المسند (١٤٣٦) وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢/٧١رقم ١٤٤٤) وحمدي عبد المجيد السلفي كما في المعجم (٣١/٣).

وسلّم كفر بلا ريب (۱)، وبقوله عليه الصلاة والسلام: «حب علي إيمان وبغضه كفر ونفاق »(۲) ولا بغض أظهر من الحرب، فبه يثبت الكفر والنفاق »(۲)(٤) هذه هي أقوى أدلتهم على باطلهم، أما رد الألوسي عليهم وموقفه منهم فإنه يدل على إدراكه لخطورة الكلام على هاتين الوقعتين فلذلك عقد لهما فصلاً كاملاً وتحدث عنهما من جميع جوانبهما بإيجاز مفيد يكفي في إعطاء نظرة عامة عليهما، وتصور كاف للملابسات التي رافقتهما. كان هذا الفصل تحت عنوان: «فصل فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم »، بيّن فيه أنّ أعظم ما تداولته الألسن من الاختلاف الواقع بين الأصحاب كان في عهد علي رضي الله عنه فنشأ منه وقعتان عظيمتان: الجمل (٥) وصفين (١)،

<sup>(</sup>١) عند الرافضة أن حرب علي رضي الله عنه شر من حرب الرسول صلَّى الله عليه وســـلّـم. الكافي (٢٥٢/٨).

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه (١/٨٨رقم ٧٨) عن زر قال: قال علي: (( والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلّى الله عليه وسلّم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق )).

<sup>(</sup>٣) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص/٣٩) والنفحات القدسية (ص/٧).

<sup>(</sup>٤) قال الطوسي: (( المحارب لعلي كافر لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم (( ياعلي حربك حربك حربي )) ولاشك في كفر من حارب النبي صلّى الله عليه وسلّم. انظر: كشف المراد (ص/٤٢٣) وعقائد الإمامية للزنجاني (١٣٣/٣).

<sup>(</sup>٥) لمعرفة تفاصيل هذه الوقعة، راجع ما يلي: تاريخ الأمم والملوك (٥/ ١٧ - ٢٢٣)، الكامل في التاريخ (٢٠٥/٣-٢٦٣)، كلهم في حوادث (٣٦هـ).

<sup>(</sup>٦) لمعرفة تفاصيلها راجع: تاريخ الأمم والملوك (١٣٦/٥ - فما بعدها)، و(( أعلام النصر

والأصل الأصيل لهما قتل عثمان رضي الله عنه، وبعد أنْ عرض علينا ما حدث في الوقعتين وبين أنّ كلتا الطائفتين فيهما كانتا مجتهدتين، وأنّ الكل كانت نيته سليمة ومقصده حسناً، إلاّ أنهم اجتهدوا فأخطأوا، وهم مأجورون على اجتهادهم، وإنْ خالفوا الصواب، وكيف أنّ الطرف المخطئ تبين له خطؤه فيما بعد، وندم أشد الندم على ما صدر منه، حتى كان بعضهم يبكي لما يتذكر تلك الأيام الحالكة، وأنّ الجميع لم يذهب إلى ربه إلاّ وهو نقي من غبار تلك المعركة طاهر مطهر، وكيف لا وكثير منهم مشهود له بالجنة إما في عموم أو خصوص (۱).

بعد ذلك قال رحمه الله: ﴿ وأهل السنة ـ إلا من شذ ـ يقولون: إنّ عليا كرّم الله تعالى وجهه في ذلك على الحق، لم يفترق عنه قيد شبر، وأنّ مقاتليه في الوقعتين مخطئون باغون، وليسوا كافرين خلافًا للشيعة ﴾ (٢).

( ... أما أنّ الحق مع علي كرّم الله تعالى وجهه فغني عن البيان، وأما كون المقاتل باغيًا؛ فلأنّ الخروج على الإمام الحق بغي، وقد صح أنه صلّى الله عليه وسلّم قال: " ويح عمار تقتله الفئة الباغية "(") وقد قتله عسكر معاوية،

المبين في المفاضلة بين أهل صفين » لابن دحية، والكامل في التـــاريخ (٢٧٦/٣)، والبدايــة والنهاية (٢٦٤/٧).

<sup>(</sup>١) الأحوبة العراقية على اللاهورية (ص٣١-٣٨).

<sup>(</sup>٢) الأجوبة العراقية على اللاهورية (ص٣٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح (١/١١)، ح٤٤٧، كتاب ٨، باب: ٦٣)، وبنحوه في مسلم (ص٥٢٣، ح١٩٥).

وقوله حين أخبر بذلك "قتله من أخرجه" (١) مما لا يلتفت إليه، وإلا لصح أنْ يقال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قاتل حمزة وأضرابه ممن قتل معه عليه الصلاة والسلام، وكذا قول من قال: المراد من الفئة الباغية: الفئة الطالبة، أي لدم عثمان فلا يدل الخبر على البغى بالمعنى المذموم (٢) ،,(٣).

بعد الإشارة إلى موقف أهل السنة من أهل الجمل وصفين ننقل ردود الألوسي على الرافضة في زعمهم أنّ مقاتلي علي كفرة، مع إبطال ما تشبثوا به من حجج داحضة.

أما قول الرافضة إنّ مقاتلي علي كفرة، فقد أبطله الألوسي بثلاثة أدلة دامغة هي من القوة بمكان، لأنها من كلام من تعتقد الرافضة عصمتهم، فالأول من كلام علي رضي الله عنه ومنقول من مصدر مقدس عندهم وصريح في الشهادة بإسلام من قاتله فهو دليل صحيح صريح، والثاني من فعل الحسن بن علي رضي الله عنه وهو معصوم بزعمهم أيضا فالخطأ عليه غير وارد، والدليل الثالث من القرآن.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في المصنف (۱۱/۰۲۰، ح۲۲۰)، وأحمد في المسند (۱۹۹/۶) وأبو يعلى في مسنده (۱۲۳/۱۳–۱۲۶، ح۱۲۰۰)، والطبراني في الكبير (۱۲۳۰–۳۳۱، ح۳۳۰)، والطبراني في الكبير (۱۲۳۰–۳۳۰، ح۸۰۷)، والبيهقي في الدلائيل (۲/۱۰۰)، والجيهقي في الدلائيل (۲/۱۰۰)، والجيهقي في الدلائيل (۲/۱۰۰)، والجيهقي، وقال في مجمع الزوائيد (۲/۱۲۲–۲۲۲): (۲۲۲–۲۲۲):

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۷۵/۲۵–۷۷).

<sup>(</sup>٣) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص٣٨).

أما الدليل الأول فيقول فيه الألوسي رحمه الله: «وأما كونه (أي المقاتل لعلي رضي الله عنه) ليس بكافر فلما في نهج البلاغة أنّ عليا كرّم الله وجهه خطب يوما فقال: "أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشبهة"(١)، فكيف يكون هؤلاء إخوانًا في الإسلام وهم كفار؟! وهل تستطيع الرافضة أنْ تبطل أو ترد كلام هذا الإمام المعصوم بزعمهم؟ ».

وأما الدليل الثاني: فيقول فيه: «ومما يدل على أنّ المحارب غير كافر، صلح الحسن رضي الله تعالى عنه مع معاوية، وهو مما لا مجال لإنكاره »(٢).

قد رُوي أنه لما انبرم الصلح بينهما خطب الحسن رضي الله عنه قائلا: « إنّ معاوية نازعني حقًّا لي دونه فنظرت الصلاح للأمة وقطع الفتنة وقد كنتم بايعتموني على أنْ تسالموا من سالمني وتحاربوا من حاربني، ورأيت أنّ حقن دماء المسلمين خير من سفكها، ولم أرد بذلك إلا صلاحكم »(٣)، وهذه الواقعة متواترة عند الفريقين وموجودة في كتبهما(٤).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة (ص١/٢٩٠)، والأحوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص٣٨).

<sup>(</sup>٢) الأحوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص٤٢).

<sup>(</sup>٣) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص٣٨)، ووردت في كتب الرافضة في تنزيه الأنبياء (ص١٦٢).

 <sup>(</sup>٤) انظر: قصة الصلح بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما في البخاري مع الفتح (٣٠٦/٥).
 ٢٧٠٤)، الصلح باب: (٩).

قال رحمه الله: «وفي هذا دلالة ظاهرة على إسلام الفريق المصالح وأنّ المصالحة لم تقع إلاّ اختيارًا، ولو كان المصالح كافرًا لما جاز ذلك ولما صح أنْ يقال: فنظرت الصلاح للأمة، وقطع الفتنة... الخ، فقد قال تعالى: ﴿وقْ تلوهم حتى لا تكون فتنة وكون الدين كله الله ﴿(۱))(١).

وأما الدليل الثالث: فيقول فيه رحمه الله: «ولقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائَفْتَانَ مِنَ المؤمنينِ اقْتَلُوا فَأَصَلَحُوا بِينَهُما فَإِنْ بَغْتَ إِحَدْيُهُما عَلَى الأَخْرَى فَقُلُوا التِي تَبْغِي حَتَى تَفْيَء إِلَى أُمْرِ الله فَإِنْ فَاءَت فَأَصَلَحُوا بِينَهُما بِالعَدَلُ وأَقْسَطُوا إِنَّ الله يحب المقسَطين ﴿ آَنَ الله فَإِنْ فَاءَت فَأَصَلَحُوا بِينَهُما بِالعَدَلُ وأَقْسَطُوا إِنَّ الله يحب المقسَطين ﴿ آَنَ الله تعالى الطائفتين المقتتلتين مؤمنين وأمر بالإصلاح بينهما ﴾ (٤).

أما الأحاديث الثلاثة التي استدلوا بها فإنّ الألوسي رحمه الله بين أنّ الأول والثاني منهما لا يثبتان أمام النقد، فهما غير صحيحين، هذا من وجه، والوجه الثاني أنه افترض صحتهما كما أنّ الثالث صحيح وبين أنه لا حجة فيها للرافضة أصلاً.

فقال عن دليلهم الأول ـ وهو (حربك حربي) ــ: « إنّ الخبر الأول لم

<sup>(</sup>١) الأنفال: (٣٩).

<sup>(</sup>٢) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص/٤٢).

<sup>(</sup>٣) الحجرات: (٩).

<sup>(</sup>٤) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص٣٨-٣٩)، وانظر: شرح الطحاوية (٤) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (٣٨-٣٩)،

يروه منا إلاّ ابن حرير (١١)، وفي روايته عندنا وهن شهير.

نعم ذكره الطوسي (٢) المنجم وغيره من الشيعة (٣) ـ وهم بيت الكذب ـ وأكثر رواتهم زنادقة بشهادة الأئمة رضي الله عنهم كما يشهد بذلك الكافي (٤) وغيره (٥).

أما على افتراض صحة هذا الخبر فإنّ الألوسي رحمه الله رد استدلالهم بـه من عدة وجوه.

الوجه الأول: أنه حارج مخرج الزحر والتغليظ، وله نظائر.

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه عند ابن حرير. وابن حرير هو محمد بن حرير بن يزيد بن كثير إمام المفسرين أبو جعفر الطبري ((كان من أفراد الدهر علما وذكاءً وكثرة تصنيف قلّ أنْ ترى العيون مثله )) (ت ۳۱۰هـ)، انظر: تاريخ بغداد (۲۱/۱۲۱-۱۹۹۹)، السير للذهبي (۲۸/۲۲-۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) سماه ابن القيم (( نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة ))، واسمه محمد بن محمد بن الحسن أبو جعفر نصير الدين، (ت٦٧٢هـ).

انظر: إغاثة اللهفان (٢٦٧/٢)، والوافي بالوفيات (١٧٩/١)، وتنقيح المقال (رقم.

<sup>(</sup>٣) مثل محمد بن الحسن الطوسي (ت.٤٦هـ) في كتابه تلخيص الشافي (١٣٤/٢-١٣٥)، والاقتصاد (ص٩٥٩).

<sup>(</sup>٤) روضة الكافي (ص١٠٧)، ط.لكنوء سنة (١٨٨٦م) عن موسى الكاظم قال: « لو المتحنتهم (أي شيعته) لما وحدتهم إلا مرتدين ولو محصتهم لما خلص من الألف واحد ».

<sup>(</sup>٥) قال شيخ طائفتهم الطوسي: (( إنّ كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، وإنْ كانت كتبهم معتمدة )) الفهرست (ص٢٨-٢٩).

الوجه الثاني: أنه مخصوص بحرب صادر عن بغض وعداوة لعلي رضي الله عنه.

الوجه الثالث: أنّ المقصود تشبيه حرب علي بحرب الرسول صلّى الله علي وسلّم وجوابه من شقين:

الشق الأول: أنْ تكون (( الحرب )) فيه المصدر المبني للفاعل فيكون وجه الشبه: الوجوب أي إنّ حربك لمن حاربك واجب عليك كوجوب حربي لمن حاربني.

الشق الثاني: أنْ تكون ﴿ الحربُ ﴾ فيه المصدر المبني للمفعول، فيكون وحه الشبه كونه حراما وضلالاً مثلا، ولا يتعين الكفر، أي من حاربك كان كمن حاربني.

قلت: وفي هذا الشق الثاني نظر؛ لأنه لا يحارب الرسول صلّى الله عليه وسلّم إلاّ كافر مكذب بما حاء به، وهو ما صرح به الألوسي نفسه في تفسيره (١).

الوجه الرابع: أنه ليس كل ما جاء فيه التصريح بحرب الرسول يكون كفرًا بدليل قوله تعالى: ﴿فَأَذُنُوا مِحرب من الله ورسوله ﴿ وقوله: ﴿إِنَّمَا جَزَّاؤا الله ورسوله ﴿ الله ورسوله . . ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١/٩/٦).

<sup>(</sup>٢) البقرة: (٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) المائدة: (٣٣).

وفي هذه الأوجه يقول الألوسي رحمه الله: (( وعلى تقدير صحة الرواية لا حجة فيه؛ لأنه خارج مخرج التهديد والتغليظ، بدليل ما حكم به الأمير كرم الله وجهه من بقاء إيمان أهل الشام وأخوتهم في الإسلام (۱) ومثل ذلك في الكتاب (۲) والسنة (۳) مذا هو الوجه الأول من الردود.

وفي الوجه الثاني: يقول: «أو يخص الحرب بما كمان كحرب الخوارج صادرًا عن بغض وعداوة وإنكار لياقة الأمير للخلافة باعتبار الدين، وذلك كفر عند كل(٥) مؤمن »(١).

وقال في الوجه الثالث: «وقال بعض لا شك أنّ المقصود التشبيه بحذف الأداة كـ"زيد أسد" فكأنه قيل: "حربك كحربي" فإنْ كان الحرب فيه المصدر المبني للفاعل، صح أنْ يكون وجه الشبه الوجوب، أي: إنّ حربك لمن حاربك وبغى عليك من المؤمنين واجب عليك، كحربي لمن حاربين من الكافرين، واشتراك الحربين في الوجوب، لا يستدعي اشتراك المحاربين بصيغة اسم المفعول، في الكفر وهو ظاهر.

<sup>(</sup>١) تقدم توثيقه (ص٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) مثل قوله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفرون﴾ المائدة: (٤٤).

<sup>(</sup>٣) مثل قول الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم: ﴿ سَبَابِ المُسَلَّمَ فَسُوقَ وَتَتَالُهُ كَفُر ﴾ متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) اللاهورية (ص٠٤-١٤)، والنفحات القدسية (ص٧).

<sup>(</sup>٥) هذا التعميم فيه نظر فالخوارج لم يتفق المؤمنون على كفرهم.

<sup>(</sup>٦) اللاهورية (ص ١٤).

وإنْ كان الحرب فيه المصدر المبني للمفعول صح أنْ يكون وحه الشبه كونه حرامًا وضلالاً مثلا ولا يتعين كونه كفرًا ».

أما الوجه الرابع: فيقول فيه: «ومن أصحابنا من منع كون حرب الرسول عليه الصلاة والسلام كفرًا، فقد قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بَحُرِبُ مِنَ اللهُ ورسوله ﴾(١) فإنها نزلت في آكلي الربا، وهم ليسوا كفارًا.

وقال حلّ وعلا في قطاع الطريق: ﴿إِنْمَا جَزَآوُا الذَّبِن يَحَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ ... الخَهُ (٢) و لم تحكم الشيعة بكفرهم أيضا ،،(٣).

وقال عن دليلهم الثاني: أي ﴿ أنا سلم لمن سالمتم حرب لمن حاربتم ››:

« الخبر الثاني كالخبر الأول غير ثابت عندنا، ولم يروه أحد منا أيضا<sup>(٤)</sup> أما على افتراض الصحة فإنه يقول رحمه الله مثل ما قال في الوجه الأول من الرد على الخبر السابق وهو أنه حارج مخرج التهديد لمن حارب أهل العبا »(٥).

وأخيرًا يقول في الدليل الأخير ـ وهو في صحيح مسلم ـ « حب علي إيمان وبغضه كفر ونفاق ».

يقول: ﴿ إِنَّا لَا نَسَلُمُ أَنَّ الْحُرَبِ بَغْضُ، فَقَدْ يَحَارِبِ الْإِنْسَانُ مِنْ يَحْبُهُ،

<sup>(</sup>١) البقرة: (٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) المائدة: (٣٣).

<sup>(</sup>٣) اللاهورية (ص٤١)، والنفحات القدسية (ص٧).

<sup>(</sup>٤) اللاهورية (ص٤١).

<sup>(</sup>٥) اللاهورية (ص٤١).

والحيثيات مُختلفة كما لا يخفي »(١).

وفي نهاية الفصل بين رحمه الله أنه بما أنّ التوبة تَجُبُّ ما قبلها فإنه ثبت أنّ القوم ندموا على ما صدر منهم، وكان بعضهم يبكي عند ذكره ما سلف منه، وعلى الإنسان ألاّ يصغي لما ينقله المؤرخون؛ لأنّ أكثرهم لا يميز بين ما حبث وطاب، وعلى من سلم من داء التعصب أنْ يحمل كل ما صدر منهم على أحسن المحامل (٢).

هذا وممن كانت لهم صلة مباشرة بوقعة الجمل طلحة والزبير رضي الله عنه ما وكلاهما لم يموتا إلا وبيعة الإمام علي رضي الله عنه في أعناقهما وهذا يدل على أنهما ندما على ما صدر منهما من اجتهاد في تحركاتهما، ولا شك أن لهما أحرًا واحدًا على اجتهادهما، وإنْ أخطآ فيه لأنهما لم يقصدا إلا الخير والإصلاح، ولو ظنّا أنّ الأمر سيؤول إلى ما آل إليه ما أقدما على ما أقدما على ما أقدما على، هذا هو ظننا بهما وإنْ رفض الروافض ذلك.

قال الألوسي رحمه الله: ﴿ وأما طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما فلم يموتا إلا على بيعة الإمام كرم الله وجهه.

أما طلحة فقد روى الحاكم عن ثور بن مجزأة أنه قال: "مررت بطلحة يوم الجمل وهو صريع في آخر رمق، فوقفت عليه، فرفع رأسه، فقال: إني

<sup>(</sup>١) اللاهورية (ص٤٤).

<sup>(</sup>٢) اللاهورية (ص٤٢–٤٣).

لأرى وجه رجل كأنه القمر، ممن أنت؟ قلت: من أصحاب أمير المؤمنين على ابن أبي طالب، فقال: ابسط يدك أبايعك، فبسطت يدي فبايعني، وقال: هذه بيعة علي وفاضت نفسه، فأتيت عليا رضي الله عنه فأخبرته بقول طلحة فقال: الله أكبر صدق الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، أبى الله سبحانه أنْ يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه"(١).

« وأما الزبير رضي الله عنه ... فقد ذكّره علي رضي الله عنه بقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: "لتقاتلنّ عليا وأنت له ظالم" (٢) فقال: لقد أذكرتني شيئا أنسانيه الدهر، لا جرم لا أقاتلك أبدًا فخرج من العسكرين نادمًا، وقتل بوادي السباع مظلومًا، قتله عمرو بن جرموز (٣) ولما جاء هذا القاتل إلى علي يفتخر بقتل الزبير، قال له: "أبقتل ابن صفية تفتخر، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار "(٤).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك (٣٧٣/٣) وسكت عنه الذهبي وضعفه ابن حجر كما في إتحاف المهره (٤/ق٢٢/٣)، وانظر: الإتحاف المطبوع (٢١/١١ ح٢٠٧٢)

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى في مسنده (٣٠٠٢٩/٢) والحاكم في المستدرك (٣٦٦/٣)، وصحصه ووافقه الذهبي، والبيهقي في الدلائل (٢٥/٦)، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (٢٥٢/٧) والذهبي في الميزان (٤٨٨/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المستدرك (٣١٥/٣) وتاريخ الأمم والملوك (٥/٩) والبداية والنهاية (٧/٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في مسنده (٨٩/١، و٨٠١، و٣٠١)، والطيالسي في المسند (ص٢٤/ح١٦٣)، وابن سعد في الطبقات (٣/٥٠١)، وابن أبي عاصم (برقم:١٣٨٩) (ص:٩٦٥) بمعناه.

وقال علي رضي الله عنه: "إني لأرجو أنْ أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر مقابلين (١) فهذا ونحوه يدل على أنهما رضي الله عنهما لم يذهبا إلا طاهرين مطهرين (٢).



<sup>(</sup>۱) الحجر: (٤٧)، والأثر رواه الإمام أحمد في الفضائل (٢/٥٤٥-٧٤٧) وابن سعد في الطبقات (٢/٥٤١-٢٢) وابن جرير في تفسيره (١٤/٥١-٢٦)، والحاكم في المستدرك (٣٧٦/٣)، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) اللاهورية (ص٥٥–٣٧).

# المبحث السادس: طعن غير مباشر في عموم الصحابة رضي الله عنهم

لم يترك الرافضة سبيلاً إلاّ وسلكوه للنيل من صحابة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أحيانًا بالتصريح، وأحرى بالتلميح، حسب قوتهم ونفوذهم، أو ذلهم وانكسارهم، ففي فترات ضعفهم وهوانهم تحد كتَّابهم لا يصرحون، وإنما يلمحون أو يطعنون من طرف خفي، إلا أنَّ الله سبحانه وتعالى قيض لهم من أهل السنة من يكشف عن سوء نيتهم ويفضحهم، فمما فعلوه من ذلك أنهم فسروا الملك الندي أعطاه الله للنمرود بملك الغلبة وسعة المال ونفوذ الكلمة، أما تمليك الأمر والنهي وإيجاب الطاعة فإنّ ذلك لا يعطيه الله للكافر، وهذا ما وقع لإبراهيم الخليل عليه السلام والنمرود، فزعموا أنّ الملك الحقيقي الذي هو ملك الأمر والنهي وإيجاب الطاعة أعطاه الله لإبراهيم الخليل، لكنه عورض وغولب على ما أعطاه الله، من قبل النمرود إلى أن قضى الله ما قضى، وللباطل حولة ثم يزول، وهم بهذا التفسير يريدون أنَّ يصلوا إلى أنّ خلافة أبى بكر رضى الله عنه لم تكن حقيقية وإنْ كانت الأمور بيــده، والخليفة الحق الذي أوجب الله طاعته هو على بـن أبـي طـالب لكنـه عــورض وغولب من قبل أبي بكر رضى الله عنه، كذا زعموا قبحهم الله.

لكن الألوسي رحمه الله بفطنته وذكائه لم يفته هذا الدس والمكر فكشفه بقوله: « ذهب بعض الإمامية إلى أنّ الملك الذي لا يؤتيه الله للكافر، هو ما كان بتمليك الأمر والنهى وإيجاب الطاعة على الخلق، وأما ما كان بالغلبة

وسعة المال ونفوذ الكلمة قهرًا، كملك نمرود فهو مما لا ينبغي أنْ ينتطح فيه كبشان، أو تكون فيه كلمتان، والقول بأنّ هذا المارد أعطي الملك بالاعتبار الأول خارج عن الإنصاف بل الذي أوتي ذلك في الحقيقة إبراهيم عليه السلام، إلاّ أنه قد عورض في ملكه وغولب على ما من الله تعالى به عليه، إلى أنْ قضى الله تعالى ما قضى، ومضى من مضى، وللباطل حولة ثم يزول »، قال الألوسي: «وهو كلام أقرب ما يكون إلى الصواب، لكني أشم منه رائحة الضلال ويلوح لي أنه تعريض بالأصحاب، والله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور »(1).

وهنه أيضا: جعلهم ضمير «كانوا» في قوله تعالى: ﴿وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ﴿(٢) عائداً على كفار مكة، وبذلك يصرفون أحقية كلمة التقوى عن الصحابة مع أنّ الآية واضحة وصريحة في أنها في المؤمنين إذ قال الله تعالى: ﴿فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى … الخ ﴿(٣).

قال الألوسي رحمه الله: « وقيل: ضمير "كانوا" عائد على كفار مكة، أي وكان أولئك الكفار الذين جعلوا في قلوبهم الحمية أحق بكلمة التقوى لأنهم أهل حرم الله تعالى ومنهم رسوله صلّى الله عليه وسلّم وقد تقدم

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١٦/٣).

<sup>(</sup>٢) الفتح: (٢٦).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٢٦/٢٦).

إنذارهم لولا ما سلبوا من التوفيق وفيه ما فيه سواء رجع ضمير ألزمهم إلى كفار مكة أيضا أم لا، وأظن في قائله نزعة رافضية دعته إلى ذلك، لكنه لا يتم به غرضه »(١).

ومن ذلك أيضا: أنهم حعلوا ((من)) في قوله تعالى: ﴿وعد الله الذين عامنوا وعملوا الصلحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا ﴿(٢) للتبعيض ليتوصلوا بذلك إلى القول بارتداد أكثر الصحابة رضي الله عنهم من أهل بيعة الرضوان وغيرهم.

لكن الألوسي رحمه الله أبطل ما يهدفون إليه بقوله: «إنّ مدحهم السابق بما يدل على الاستمرار التجددي كقوله تعالى: ﴿تراهم ركعًا سجدًا﴾ (٣) ووصفهم بما يدل على الدوام والثبات كقوله سبحانه: ﴿والذين معه أَشدَآء على الكفار﴾ (٤) يأبى التبعيض والارتداد الذي زعموه عند من له أدنى إنصاف وشمة من دين، ويزيد زعمهم هذا سقوطًا عن درجة الاعتبار أن مدحهم ذاك قد كتبه الله تعالى في التوراة قبل أنْ يخلق السموات والأرض، ولا يكاد عاقل يقبل أنه تعالى أطلق المدح وكتبه لأناس لم يثبت على تلك الصفة إلا قليل منهم ...

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱۱۹/۲٦).

<sup>(</sup>٢) الفتح: (٢٩).

<sup>(</sup>٣) الفتح: (٢٩).

<sup>(</sup>٤) الفتح: (٢٩).

وبالجملة جعل (من) للتبعيض ليتم للشيعة ما زعموه مما يأباه الكتاب والسنة وكلام العبرة... ويا سبحان الله، أين (من) للتبعيض من دعوى الارتداد، ولكن من يضلل الله فما له من هاد ،،(۱).



<sup>(</sup>١) روح المعاني (١٢٨/٢٦).

# الفصل الثاني

موقف الرافضة من بعض الصحابة رضي الله عنهم وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: مطاعن الرافضة في أبي بكر رضي الله عنه ورد الألوسي عليهم. المبحث الثاني: مطاعن الرافضة في عمر رضي الله عنه ورد الألوسي عليهم. المبحث الثالث: مطاعن الرافضة في عثمان رضي الله عنه ورد الألوسي عليهم. المبحث الرابع: مطاعن الرافضة في معاوية رضي الله عنه ورد الألوسي عليهم. المبحث الخامس: مطاعن الرافضة في عمرو بن العاص رضي الله عنه ورد الألوسي عليهم. المبحث الخامس: مطاعن الرافضة في عمرو بن العاص رضي الله عنه ورد الألوسي عليهم.

المبحث السادس: مطاعن الرافضة في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورد الألوسى عليهم.

المبحث السابع: حكم من يسب الصحابة رضي الله عنهم أو يلعنهم أو يكفرهم.



# المبحث الأول: مطاعن الرافضة في أبي بكر رضي الله عنه ورد الألوسي عليهم

الذي لا يتحرى الصدق لا تعجب من كثرة كلامه بل هذيانه، ولهذا السبب كثرت كتب الرافضة وكثرت طعونهم في أمة محمد صلّى الله عليه وسلّم وخاصة فيمن هو أفضلها على الإطلاق بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولا غرابة أنْ يطعن الأنذال، في السيد المفضال؛ لأنه إنما يعرف الفضل ذووه.

قيل إنّ الإله ذو ولد قيل إنّ الرسول قد كهنا ما نجا الله والرسول معا من لسان الورى فكيف أنا<sup>(۱)</sup> ومذمَّة الناقصين من اللئام، يدل على طهارة ونزاهة من طعنوا فيه من الكرام، قال المتنبى:

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل (٢)
وقد سلكوا في طعونهم طريقين: طريق الكذب، وطريق التحريف
للكلام عن مواضعه، ومما يدخل تحت التحريف أنهم يذهبون إلى الآيات أو
الأحاديث التي تصرح بفضائله رضي الله عنه ويؤولونها تأويلاً تضحك منه

<sup>(</sup>۱) البيتان منسوبان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، راجع ديوانه جمع نعيم زرزور (ص٢٠٣).

<sup>(</sup>۲) ديوان المتنبي (۳/٦/۳).

الثكلى. من ذلك أنهم ذهبوا إلى أوضح آية وأحلاها في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجعلوا عاليها سافلها، ألا وهي قوله تعالى: ﴿إِلاّ تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنّ الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ... الخ ﴿(١) حتى قال الجلال الدواني (٢) في تأويلهم: ﴿ هذا تأويل من أعمى الله قلبه وأضله عن الهدى، واتبع هواه ... وأي مصيبة أصابت الرافضة حتى يعكسوا مفهومات القرآن ويتبعوا أهواءهم بغير علم ﴾(١) والألوسي نفسه قال: ﴿ لولا أنّ الله حكى في كتابه الجليل عن إخوانهم اليهود والنصارى ما هو مثل ذلك ورده رحمة بالمؤمنين، ما كنا نفتح في رده فمًا أو نجري في ميدان تزييفه قلمًا ﴾(١).

قلت: لم يخالف أحد في أنّ المراد بالصاحب هنا هو أبو بكر الصديق حتى الرافضة إلاّ أنهم أولوا الآية بما ستسمعه.

قال الألوسي رحمه الله: «واستدل بالآية على فضل ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو لعمري مما يدع الرافضي في ححر ضب أو مهامه قفر، فإنها خرحت مخرج العتاب للمؤمنين ما عدا أبا بكر رضي الله عنه ... وفي الآية النص على صحبته رضي الله عنه لرسول الله صلّى الله عليه وسلم ... ومن هنا قالوا: إنّ إنكار صحبته كفر ».

<sup>(</sup>١) التوبة: (٤٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم (ص٧٠).

<sup>(</sup>٣) الحجج الباهرة (ص٢٠٨-٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (١٠/١٠).

وأنكر الرافضة دلالة الآية على شيء من الفضل في حق الصديق رضي الله تعالى عنه (١)، قالوا: (( - (وبئس ما قالوا) - فليس فيه أكثر من كون أبى بكر متمّا للعدد.

- وإنْ كان ﴿إِذْ هما فِي الغار﴾ فلا يدل على أكثر من احتماع شخصين في مكان، وكثيرا ما يجتمع فيه الصالح والطالح.

- وإنْ كان ﴿ لصاحبه ﴾ فالصحبة تكون بين المؤمن والكافر، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرِهُ أَكْفَرَتَ بِالذي خَلَقَك ﴾ (٢) وقوله سبحانه: ﴿ وما صاحبكم بمجنون ﴾ (٣) بل قد تكون بين من يعقل وغيره، كقوله:

إنّ الحمار مع الحمير مطية وإذا خلوت به فبئس الصاحب وإنْ كان ﴿ لا يَحْزَنُ فَيقَالَ: لا يَخْلُو إما أَنْ يكون الحزن طاعة أو معصية، لا حائز أَنْ يكون طاعة وإلا لما نهى عنه صلّى الله عليه وسلّم، فتعين أنْ يكون معصية لمكان النهي، وذلك مثبت خلاف مقصود كم، على أنّ فيه من الدلالة على الجبن ما فيه.

<sup>(</sup>۱) انظر: تحريف الرافضة لهذه الآية في مصادرهم التالية: الاستغاثة في بدع الثلاثة (۲۲/۲۲۰)، الاختصاص للمفيد (ص۹٦-۹۷) تلخيص الشافي (ص۲۲/۱)، ط.حجرية، ومنهاج الكرامة (ص۹۹). وانظر: الرد عليهم في منهاج السنة (۳۷۲/۸–۹۳۳)، والصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد للسويدي (ج۲/۵۲۸) تحقيق د/جازي بخيت الجهني.

<sup>(</sup>٢) الكهف: (٣٧).

<sup>(</sup>٣) التكوير: (٢٢).

- وإنْ كان ﴿إِنَّ الله معنا ﴾ فيحتمل أنْ يكون المراد إثبات معية الله تعالى الخاصة له صلّى الله عليه وسلّم وحده لكن أتى (بنا) سدًا لباب إلايحاش، ونظير ذلك، الإتيان بـ(أو) في قوله تعالى: ﴿وإِنَّا أُو إِياكُم لعلىٰ هدًى أُو فِي ضلـل مين ﴾(١).

- وإنْ كان ﴿فَأَنْوَلُ الله سكينته عليه ﴾ فالضمير فيه للنبي صلّى الله عليه وسلّم لئلا يلزم تفكيك الضمائر وحينئذ يكون في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بالسكينة هنا مع عدم التخصيص في قوله سبحانه: ﴿فَأَنْوَلُ الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ﴿(٢) إشارة إلى ضد ما ادعيتموه.

- وإنْ كان ما دلت عليه الآية من خروجه مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في ذلك الوقت فهو عليه الصلاة والسلام لم يخرجه معه إلاّ حذرًا من كيده لو بقي مع المشركين بمكة، وفي كون المجهز لهم بشراء الإبل عليا كرّم الله تعالى وجهه إشارة لذلك(٣) ».

هذه سبع أضحوكات أو وقاحات ذكرها الرافضة في تحريف هذه الآية عن معناها الحقيقي، لكن شهب الشهاب الألوسي جاءت عليها كالريح القاصف، فأبطلتها وجعلتها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.

<sup>(</sup>١) سبأ: (٢٤).

<sup>(</sup>٢) الفتح (٢٦).

وإليك جوابه عنها مرتبا حسب ترتيبها في عرضها:

قال رحمه الله \_ ما ملخصه \_: (( ولعمري إنه أشبه شيء بهذيان المحموم، أو عربدة السكران، ولولا أنّ الله سبحانه حكى في كتابه الجليل عن إخوانهم اليهود والنصارى ما هو مثل ذلك ورده رحمة بضعفاء المؤمنين، ما كنا نفتح في رده فمًا، أو نجري في ميدان تزييفه قلمًا (() يقول عن وقاحتهم الأولى والثانية: (( لكنّي لذلك أقول: لا يخفى أنّ (ثاني اثنين) وكذا (إذ هما في الغار) إنما يدلان بمعونة المقام على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه... ومعونة المقام أظهر من نار على علم ... والرحل لا يكون ثانيا باختياره لآخر ولا معه في مكان إذا فرّ من عدو مّا لم يكن معولا عليه، متحققا صدقه لديه، لا سيما وقد ترك الآخر لأجله أرضه ... وفارق أحبابه وحفا أترابه، وامتطى غارب سبسب (۲) يضل به القطا، وتقصر فيه الخطا، ونما يدل على فضل الاثنينية قول صلّى الله عليه وسلّم مسكنًا حأش أبي بكر: "ما ظنك باثنين الله تعالى ثالثهما" ((۲)).

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم رحمه الله: (( ولولا أنّ الله يحكي عن المشركين والكفار أقوالاً أسخف من هذا وأبطل لا استحيى العاقل من حكاية مثل هذا، ولكن الله سنّ لنا حكاية أقوال أعدائه )، إغاثة اللهفان (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٢) السبسب: المفازة أو الأرض المستوية البعيدة، القاموس (ص١٢٣)، مادة: (سبب).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (رقم (٣٦٥٣)، ومسلم (ح٢٣٨١)، وانظر: روح المعاني (٣٠/١٠).

ويقول عن الوقاحة الثالثة: «والصحبة اللغوية إن لم تدل بنفسها على المدعى لكنها تدل عليه بمعونة المقام أيضا فإضافة صاحب إلى الضمير للعهد، أي صاحبه الذي كان معه في وقت يجفو فيه الخليل خليله، ورفيقه الذي فارق لمرافقته أهله وقبيله ».

وعن الرابعة يقول: ﴿ وأن (لا تحزن) ليس المقصود منه حقيقة النهي عن الحزن فإنه من الأمور التي لا تدخل تحت التكليف، بـل المقصود منـه التسلية للصديق رضي الله عنه ونظيره قوله تعالى: ﴿وَلا يَحْزِنَ عَلَيْهِم ﴾(١) ﴿وَلا يَحْزِنُكُ قولهم الله وقوله: ﴿لا تخافا إنني معكما الله وعير ذلك، أفترى أنّ الله سبحانه نهى عن طاعته، أو أنّ أحدًا من أولئك المعصومين عليهم الصلاة والسلام ارتكب معصية، سبحانك هذا بهتان عظيم... والحزن قد يكون ممدوحًا كالحزن على فوات طاعة، وقد يكون مذموما كالحزن على فوات معصية، ولا منافاة بين هذا وبين كونه لا يدخل تحت التكليف، وما ذكر من أنّ الحزن فيه من الدلالة على الجبن ما فيه، فيه من ارتكاب الباطل ما فيه، فإنَّا لا نسلم أنّ الخوف يدل على الجُبن وإلاّ لزم جبن موسى وأحيه عليهما السلام، فما ظنك بالحزن، وليس حزن الصديق رضى الله تعالى عنه بأعظم من الاختفاء بالغار، ولا يظن مسلم أنه كان عن حبن، وإلاّ لزم أنْ يوصف بالجبن من هـو أشـجع

<sup>(</sup>١) الإسراء: (١٢٧).

<sup>(</sup>۲) يونس: (٦٥).

<sup>(</sup>٣) طه: (٢٦).

الخلق على الإطلاق صلّى الله عليه وسلّم (1).

ومن أنصف رأى تسليته عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بقوله: ﴿لا تحزن ﴾ كما سلاه ربه سبحانه بقوله: ﴿ولا يحزنك قولهم ﴾ مشيرة إلى أنّ الصديق رضي الله عنه عنده عليه الصلاة والسلام بمنزلته عند ربه حلّ شأنه فهو حبيب الله تعالى.

وخطاب الرسول صلّى الله عليه وسلّم لأبي بكر الصديـق بـ (لا تحـزن) كافٍ في الدلالة على أنه رضي الله تعالى عنه حبيب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وإلاّ فكيف تكون محاورة الأحباء، وهذا ظاهر إلاّ عند الأعداء.

وعن الخامسة يقول: «وما ذكر من أنّ المعية الخاصة كانت لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم وحده، والإتيان بـ(نا) لسد باب الإيحاش من باب المكابرة الصرفة بدليل: "ما ظنك باثنين الله تعالى ثالثهما"(٢) على أنه إذا كان ذلك الحزن إشفاقا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لاغير، فأي إيحاش في قوله لا تحزن علي إنّ الله معي، وإنْ كان إشفاقا على الرسول صلّى الله عليه وسلّم وعلى نفسه رضي الله تعالى عنه لم يقع التعليل موقعه، والجملة مسوقة له، ولو سلمنا الإيحاش على الأول، ووقوع التعليل موقعه على الشاني يكون ذلك الحزن دليلاً واضحا على مدح الصديق، وإنْ كان على نفسه فقط كما يزعمه ذو النفس الخبيئة لم يكن للتعليل معنى أصلاً وأي معنى في "لا تحزن يزعمه ذو النفس الخبيئة لم يكن للتعليل معنى أصلاً وأي معنى في "لا تحزن

<sup>(</sup>١) روح المعاني: (١٠١/١٠).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص۳۰۱).

على نفسك إنّ الله معي لا معك".

على أنه يقال للرافضي: "هل فهم الصديق رضي الله تعالى عنه من الآيـة ما فهمت من التخصيص، وأنّ التعبير بـ(نا) كان سدا لباب الإيحاش أم لا؟ »(١).

« فإنْ كان الأول يحصل الإيحاش ولا بد، فنكون قد وقعنا فيما فررنا منه، وإنْ كان الثاني، فقد زعمت لنفسك رتبة لم تكن بالغها ولو زهقت روحك، ولو زعمت المساواة في فهم عبارات القرآن الجليل وإشاراته لمصاقع أولئك العرب المشاهدين للوحي ما سلم لك أو تموت، فكيف يسلم لك الامتياز على الصديق وهو - هو -، وقد فهم من إشارته صلّى الله تعالى عليه وسلّم في حديث التخيير (٢) ما خفي على سائر الصحابة حتى على كرّم الله تعالى وجهه فاستغربوا بكاءه رضى الله تعالى عنه يومئذ ».

ويقول في رد وقاحتهم السادسة: ﴿ وَمَا ذَكُـرَ فِي أَمْرُ السَّكِينَةُ فَجُوابُهُ عَلَمُ مُمَا ذَكُرْنَاهُ، وكون التخصيص مشيرًا إلى إخراج الصديق رضي الله تعالى عنه عن زمرة المؤمنين كما رمز إليه الكلب(٣) عدو الله ورسوله صلّى الله عليه

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١٠١/١٠).

<sup>(</sup>۲) هو ما رواه البخاري (برقم: ٣٦٥٤) كتاب: فضائل الصحابة، باب: رقم: (٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الناس، وقال: ( إنّ الله حيَّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله )، قال: فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أنْ يخبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن عبد خُيِّر، فكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن عبد خُيِّر، وكان أبو بكر أعلمنا ... الخ، وأخرجه مسلم (٢٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) يقصد الألوسي هنا بالكلب الرافضيُّ الخبيثُ يوسفُ الأواليُّ صاحب (( سلاسل الحديد ))

وسلّم لو كان ما خفي على أولئك المشاهدين للوحي، الذين من جملتهم الأمير كرّم الله تعالى وجهه فكيف مكنوه من الخلافة التي هي أخت النبوة عند الشيعة، وهم الذين لا تأخذهم في الله تعالى لومة لائم، وكون الصحابة قد احتمعوا في ذلك على ضلالة، والأمير كان مستضعفًا فيما بينهم أو مأمورًا بالسكوت وغمد السيف إذ ذاك كما زعمه المخالف قد طُوي بساط رده وعاد شذر مذر، فلا حاجة إلى إتعاب القلم في تسويد وجه زاعمه ».

وفي رد وقاحتهم السابعة يقول: «وما ذكر من أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يخرجه إلاّ حذرًا من كيده، فيه أنّ الآية ليس فيها شائبة دلالة على إخراجه له أصلا فضلا عن كون ذلك حذرًا من الكيد، على أنّ الحذر ـ لو كان ـ في معيته له عليه الصلاة والسلام وأي فرصة تكون مثل الفرصة التي حصلت حين جاء الطلب لباب الغار؟ فلو كان عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه ـ وحاشاه ـ أدنى ما يقال، لقال: هلموا فههنا الغرض، ولا يقال: إنه خاف على نفسه أيضا لأنه يمكن أنْ يخلصها منهم بأمور ولا أقل من أن يقول لهم: خرجت لهذه المكيدة، وأيضا لو كان الصديق، كما يزعم الزنديق (۱)، فأي شيء منعه من أنْ يقول لابنه عبد الرحمن (۱) أو ابنته أسماء أو

فقد ذكر بعض كلامه في الفيض الوارد (ص٣٠).

<sup>(</sup>١) من أنه أخرجه حذرا من كيده.

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري (برقم: ٣٩٠٥)، أنه عبد الله، قال في الفتح (٢٧٩/٧): (( وقع في نسخة عبد الرحمن وهو وهم )).

مولاه عامر بن فهيرة فقد كانوا يترددون إليه في الغار (۱) فيخبر أحدهم الكفار بمكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، على أنه على هذا الزعم يجيء حديث التمكين وهو أقوى شاهد على أنه هو \_ هو \_ وأيضا إذا انفتح باب هذا الهذيان أمكن للناصبي أنْ يقول والعياذ با لله تعالى في علي كرّم الله تعالى وجهه إنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يأمره بالبيتوتة على فراشه الشريف ليلة هاجر، إلا ليقتله المشركون ظنا منهم أنه النبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم فيستريح منه، وليس هذا القول بأعجب ولا أبطل من قول الشيعي: إنّ إخراج الصديق إنما كان حذرا من شره، فليتق الله سبحانه من فتح هذا الباب، المستهجن عند ذوي الألباب، وزعم أنّ تجهيز الأمير كرّم الله تعالى وجهه لهم بشراء الأباعر ذوي الألباب، وزعم أنّ تجهيز الأمير كرّم الله تعالى وجهه لهم بشراء الأباعر إشارة إلى ذلك لا يشير بوجه من الوجوه »(۱).

وقال في رده على الرافضي الغالي يوسف الأوالي<sup>(٣)</sup> بعد ما نقل عنه حرأته ووقاحته في تحريف الكلم عن مواضعه في هذه الآية، قال: ﴿ وهو كلام فاسد، وزعم كاسد، فبلابل(٤) هذه الآية تكثر الصدح(٥)، على أفنان(١) المدح،

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح (۲۷۱/۷-۲۷۲) وليس فيه أسماء ممن كان يتردد، لكنها جهزت الجراب.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۱۰۲/۱۰).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته (ص٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) البلابل: واحده البلبل: اسم طائر، انظر: القاموس (ص١٥١).

<sup>(</sup>٥) الصدح: يقال: صدح الطائر: إذا رقع صوته بغناء، انظر: القاموس (٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) أفنان: جمع فنن وهو الغصن، وشحرة فَـنَّاء: كثيرة الأغصان، انظر: القاموس: (ص٧٧٥).

لأنها مسوقة للتوبيخ والعتاب، وترك نصرة ذلك الجناب، ولم يدحل أبو بكر فيما هنالك، ولم يعاتبه ربه بذلك، وما ذلك إلا لنصرته له صلّى الله عليه وسلّم ومخاطرته بنفسه أمامه، ونجدته إياه وإنْ أَدْنَتْ حِمامهُ(١)، وكفى فخرًا كما لا يخفى.

وقوله ﴿ثاني اثنين﴾ يدل على المدح دلالة لا مرية فيها، ولا شبهة تعتريها؛ لأنّ كونه صلّى الله عليه وسلّم ثانيا لأبي بكر في ذلك الموطن الذي لا يصحب الإنسان فيه إلاّ من يعتمد عليه، ويقاتل بين يديه، ويسعفه في الشدائد، ويسعده في دفع المكائد، ويؤنسه في الوحدة، ويجود بنفسه بالنجدة، أقوى دليل على مدح الصديق، وأنه خير رفيق ... الخ(٢) ،،(٦) وحتم كلامه على موقف الرافضة من هذه الآية بقوله: ﴿ وبالجملة إنّ الشيعة قد اجتمعت كلمتهم على الكفر بدلالة الآية على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه، ويأبى

<sup>(</sup>١) حِمام ككتاب: قضاء الموت وقدره، انظر: القاموس (ص١٤١٧).

<sup>(</sup>٢) دافع الألوسي عن حمى هذه الآية وتصدى لعبث الروافض بها في أكثر من موضع في كتبه تجد ذلك في تفسيره روح المعاني (٩٧/١٠)، وغرائب الاغتراب (ق٥٢/أ- ٢٥/أ)، والفيض الوارد (ص٣٠-٣٢)، ونشوة الشَّمول (ص٦).

والآية في الحقيقة غصة في حلوق الرافضة لذلك فقدوا صوابهم في محاولة منهم لإطفاء نورها إلاّ أنّ أنوارها على فضل أبي بكر أحرقتهم ويــأبى الله إلاّ أن يتــم نــوره ولــو كــره الكافرون.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٠٤/١٠).

ا لله تعالى إلاّ أنْ تكون كلمة الذين كفروا السفلي وكلمته هي العليا ،،(١٠).

بعد هذه المحاولة اليائسة من قبل الرافضة لسلب فضائل الصديق الناصعة ننقل بعض المطاعن الواهية التي تعرض لها الألوسي في كتبه ونسفها نسفًا دفاعًا عن شيخ الإسلام الأوّل، وصدّيق هذه الأمة الأجلّ.

«ومما فعلوه من سلب لفضائل الصديق، تفسيرهم كلمة «الفضل » في قوله تعالى: «ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة (٢) بالزيادة في المال فقط، مع أنّ الفضل ضد النقص، وهو عام في كل شيء فيكون أبو بكر الصديق قد احتمعت فيه جميع الفضائل والفواضل رغم أنف الرافضة، وأما على تفسير الرافضة فإنه يلزم منه التكرار مع قوله: "السعة" لأنّ معناها الزيادة في المال، وقد فسرت "أولوا الفضل" بالزيادة في الدين، و"السعة" بالزيادة في المال »(٣).

#### ومن هذه الطعون:

قولهم: إنه منع فاطمة رضي الله عنها من إرث أبيها صلّى الله عليه وسلّم. تقرير استدلالهم:

قالوا: «إنّ أبا بكر \_ رضي الله عنه \_ لم يورث الزهراء رضي الله عنها من تركة أبيها صلّى الله عليه وسلّم حتى قالت له \_ بزعمهم \_: يا ابن أبي قحافة أنت ترث أباك وأنا لا أرث أبي أي إنصاف هذا؟ ».

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱۰٤/۱۰).

<sup>(</sup>٢) النور: (٢٢).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٨/١٨).

وقالوا: «إنّ الخبر (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) (۱) لم يروه غير أبي بكر، وبتسليم أنه رواه غيره أيضا، فهو غير متواتر بل آحاد، ولا يجوز تخصيص الكتاب ﴿يوصيكم الله في أولدكم (۱) بخبر الآحاد بدليل أنّ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رد خبر فاطمة بنت قيس (۱) أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله تعالى: ﴿أَسكنوهن من حيث سكتم من وجدكم (۱) فقال: كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلّى الله عليه وسلّم بقول امرأة (۱) فلو جاز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد لخصص به و لم يرده، و لم يجعل كونه خبر امرأة مع مخالفته للكتاب مانعا من قبوله ».

<sup>(</sup>٢) النساء: (١١).

<sup>(</sup>٣) هي فاطمة بنت قيس بن خالد بن محارب القرشية الفهرية، أخت الضحاك، وهي من المهاجرات الأول، كانت تحت أبي بكر بن حفص المخزومي ولما طلقها تزوجها أسامة بن زيد، وقصتها في صحيح مسلم (ح١٤٨٠)، (ت نحو ٥٠هـ). انظر: الإصابة (٣٧٣/٤)، والأعلام (١٧٣/٥).

<sup>(</sup>٤) الطلاق: (٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١١١٨/٢)، ١١١٩، ك. طلاق، ح٢٤)، والفتح (٩١/٩).

وقالوا أيضا: ﴿ العام وهو الكتاب قطعي، والخاص وهو خبر الآحاد ظني فيلزم ترك القطعي بالظني ﴾.

وقالوا أيضا: (( إنّ مما يدل على كذب الخبر، قوله تعالى: ﴿وورث سليمان داوود﴾ (() وقوله سبحانه \_ حكاية عن زكريا عليه السلام \_ ﴿هب لِي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب ﴿(٢)، فإنّ ذلك صريح في أنّ الأنبياء يرثون ويورثون ،(٣).

## رد الألوسي عليهم:

أما قوهم: «إن هذا الخبر لم يروه غير أبي بكر » فيفنده الألوسي بقوله: «والجواب أن هذا الخبر قد رواه أيضا حذيفة بن اليمان، والزبير بن العوام، وأبو الدرداء، وأبو هريرة، والعباس، وعلي، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص »(٤).

<sup>(</sup>١) النمل: (١٦).

<sup>(</sup>٢) مريم: (٥).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٢١٧/٤)، وانظر: كلام الرافضة فيما يلي: الاستغاثة في بدع الثلاثة (٣) روح المعاني (١٩/١)، الاحتجاج (١٠/١)، الأنوار النعمانية (١٩/١)، منهاج الكرامة (ص٩/١)، وللرد عليهم راجع: الإمامة للآمدي (ص٤٤٤)، ومنهاج السنة (٤/٤)، والحجج الباهرة (ص٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) ورواه أيضا إضافة إلى من ذكر عمر بن الخطاب، وعائشة، وابن عباس، وطلحة، فيكون المجموع ثلاث عشرة نفسا فعلى هذا يكون الحديث متواترا وهو ما نص عليه السيوطي في الأزهار المتناثرة (ص٨٨)، والزبيدي في لقط اللآلئ المتناثرة (ص٨٨)، والكتاني في نظم المتناثر (ص٨٨).

وقد أخرج البخاري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنّ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ـ بمحضر من الصحابة ـ فيهم على والعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص: أنشدكم با لله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: « لا نورث ما تركناه صدقة » قالوا: اللهم نعم ثم أقبل على على والعباس، فقال: أنشدكما با لله تعالى هل تعلمان أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد قال ذلك؟ قالا: اللهم نعم » (١٠).

فالقول بأنّ الخبر لم يروه إلاّ أبو بكر ـ رضى الله عنه ـ لا يلتفت إليه.

وفي كتب الشيعة ما يؤيده فقد روى الكليني في الكافي، عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال: « إنّ العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا وإنما ورثوا أحاديث، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر »(٢).

وكلمة «إنما » مفيدة للحصر قطعًا باعتراف الشيعة، فيعلم أنّ الأنبياء لا يورثون غير العلم والأحاديث. وقد ثبت أيضًا بإجماع أهل السير والتواريخ وعلماء الحديث أنّ جماعة (٣) من المعصومين عند الشيعة \_ والمحفوظين عند

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح (۲۲۷/۲، ح۹۹۳، ۵۷۵، ب۱)، ومسلم أيضا (۱۳۷۷/۳، ح۱۳۷۷، ح۷۵).

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي (٢/١٦) وانظر صحيح البخاري (١/٥٥، ك٣، باب.١).

<sup>(</sup>٣) منهم علي بن أبسي طالب رضي الله عنه، انظر: فتح الباري (٢٣٩/٦) عند شرح حديث (٣٠٩٤).

أهل السنة عملوا بموجبه، فإنّ تركة النبي صلّى الله عليه وسلّم لما وقعت في أيديهم لم يعطوا منها العباس ولا بنيه ولا الأزواج المطهرات شيئا ولو كان الميراث حاريًا في تلك التركة لشاركوهم فيه قطعًا، فإذا ثبت من مجموع ما ذكرنا التواتر (١) فحبذا ذلك، لأنّ تخصيص القرآن بالخبر المتواتر حائز اتفاقًا(٢) (٣).

وأما قوهم: لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد واستدلالهم برد عمر لخبر فاطمة بنت قيس، فإنّ هذا القول مبني على ما قبله بأنّ الخبر غير متواتر، وبما أنه بطل قولهم المتقدم وثبت أنّ الخبر متواتر فإنه يسقط الاستدلال بأنّ خبر الآحاد لا يخصص الكتاب، إلاّ أنّ الألوسي رحمه الله أبطل كلامهم حتى على افتراض أنّ الخبر غير متواتر، فيقول: «إنّ تخصيص القرآن بخبر الآحاد جائز على الصحيح، وبجوازه قال الأئمة الأربعة (أ)، ويدل على حوازه أنّ الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصصوا به من غير نكير فكان اجماعًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلُ لَكُمُ مَا وَراء ذَلِكُم اللهُ وَانَهُ يَدِحَلُ فِيهُ نَكُم مَا وَراء ذَلِكُم اللهُ وَانَهُ يَدِحَلُ فِيهُ نَكُم مَا وَراء ذَلِكُم اللهُ وَانَهُ يَدِحَلُ فِيهُ نَكُم مَا وَراء ذَلِكُم اللهُ فإنَهُ يَدِحَلُ فِيهُ نَكُم مَا وَراء ذَلِكُم اللهُ فانَهُ عَلَى المُحالِة على عنهم حصصوا به من غير نكير فكان الجماعًا، ومنه قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية رقم: (٤) من الصفحة (٣١٠).

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي: (( يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة قولاً واحدا بالإجماع )) البحر المحيط (٣٦٢/٣)، وانظر: قول الشيعة أيضا في مبادئ الأصول (ص١٤١).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٤/٢١٧-٢١٨).

<sup>(</sup>٤) قال الزركشي: (( يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الجمهـور، وهـو المنقـول عن الأئمة الأربعة )) البحر المحيط (٣٦٤/٣).

<sup>(0)</sup> النساء: (Y).

عمتها وخالتها، فخص بقول ه صلّى الله عليه وسلّم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"(١).

والشيعة أيضا قد خصصوا عمومات كثيرة من القرآن بخبر الآحاد (٢)، فإنهم لا يورثون الزوجة من العقار (٣)، ويخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس بدون بدل (٤) ... ويستندون في ذلك إلى آحاد تفردوا برواياتها (٥) مع أنّ عموم الآيات على خلاف ذلك (١).

وأما احتجاجهم على عدم جواز التخصيص بخبر عمر (٧) \_ رضي الله عنه \_ فيقول فيه الألوسي: «إنّ عمر إنما رد خبر فاطمة بنت قيس، لـ تردده في صدقها وكذبها، ولذلك قال: بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، فعلل

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري -مع الفتح- (۹/۶۶-۲۰، ح۱۱۰-۱۱۰، ۱۷۲، ب۲۷)، ومسلم (۲/۸۲-۱۰۲۹)، ۱۳۵۰، ب٤، ح۱٤۰۸.

<sup>(</sup>٢) مبادئ الوصول للحلي (ص١٤٣)، قال: ﴿ تخصيص (الكتاب) بخبر الواحد جائز ﴾ وقد وقع كما في تخصيص ﴿فاقتلوا المشركين﴾ بقوله: ﴿ سنوا بهم سنة أهل الكتاب ﴾.

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصار للمرتضى (ص٣٠١)، وروح المعاني (٢١١/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الانتصار للمرتضى (ص٩٩) وروح المعاني (٢١١/٤).

<sup>(</sup>٥) قال المرتضى: (( وإنما عولوا على أخبار رووها تتضمن تخصيص الأكبر بما ذكرناه )) الانتصار (ص٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) روح المعاني (٢١٨/٤).

<sup>(</sup>۷) تقدم تخریجه (ص۳۰۹).

الرد بالتردد في صدقها وكذبها، لا بكونه خبرًا واحدًا(١) (7).

وأما عن كون التخصيص يلزم منه ترك القطعي بالظني: فيرده الألوسي بقوله: « إنّ التخصيص وقع في الدلالة؛ لأنه دفع للدلالة في بعض الموارد فلم يلزم ترك القطعي بالظني، بل هو ترك للظني بالظني »(").

وأما ما زعموه من دلالة الآيتين (أي آية النمل وآية مريم) اللتين ذكروهما على كذب الخبر فيقول فيه الألوسي - ما ملخصه -: (( إنّ هذا الزعم في غاية الوهن؛ لأنّ الوراثة فيهما وراثة العلم والنبوة والكمالات النفسانية لا وراثة العروض والأموال، ومما يدل على أنّ الوراثة في الآية الأولى منهما كذلك، ما رواه الكليني عن أبي عبد الله: "أنّ سليمان ورث داود، وأنّ محمدا ورث سليمان" فإنّ وراثة المال بين نبينا صلّى الله عليه وسلّم وسليمان عليه السلام غير متصورة بوجه (٥٠).

وأيضا: داود كان له تسعة عشر ابنا ... فلا معنى لتخصيص بعضهم بالذكر دون بعض في وراثة المال لاشتراكهم فيها من غير خصوصية لسليمان بها، بخلاف وراثة العلم والنبوة.

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط للزركشي (٣٦٥/٣).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۲۱۸/٤).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٢١٨/٤).

<sup>(</sup>٤) الكافي.

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٢١٨/٤).

وأيضا: وصف سليمان بتلك الوراثة مما لا يوجب كمالاً ولا يستدعي امتيازًا؛ لأنّ البر والفاجر يرث أباه فأي داع لذكر هذه الوراثة العامة في بيان فضائل هذا النبي ومناقبه عليه السلام.

وكذلك في الآية الثانية لو كان المراد وراثة المال، كان الكلام أشبه شيء بالسفسطة (١)؛ لأنه إن كان المراد من آل يعقوب نفسه، لزم أنّ ماله كان باقيا غير مقسوم إلى عهد زكريا، وبينهما نحو ألفي سنة، أو المراد جميع أولاد يعقوب، فيلزم أنّ يحيى يرث كل بني إسرائيل، وهذا أفحش، أو المراد غير ذلك، فأي فائدة في وصف هذا الولي بأنه يرث أباه أو أقرباءه وهو شيء مقرر في جميع الشرائع.

وأيضا: ليس من شأن أصحاب النفوس الطاهرة والأنظار العالية، التعلق بالعالم الفاني والميل للمتاع الدنيوي حتى يخاف زكريا على ماله فيسأل ولدًا يرثه، ويظهر لذلك الحزن والخوف.

وأيضا: لا معنى لخوف زكريا من تصرف الموالي في ماله بعد موته؛ لأنّ التصرف إنْ كان في معصية فلا عتاب عليه بعد موته، وبإمكانه أيضا أنْ يتصدق بماله في سبيل الله قبل موته، وموت الفجأة غير وارد في عقيدة الرافضة لزعمهم أنّ الأنبياء يعلمون متى يموتون »(٢).

<sup>(</sup>۱) السفسطة: قياس مركب من الوهميات، والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته، انظر: التعريفات (ص١١٨).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۲)۹/٤).

« فلم يبق أمامنا إلا ما يتلاءم مع شأن ذوي النفوس القدسية، والقلوب الطاهرة الزكية وهو أنه خاف من أشرار بني إسرائيل أنْ يحرِّفوا الأحكام الإلهية والشرائع الربانية، ويكون ذلك سببا لفساد عظيم، فطلب الولد ليحافظ على أحكام الله وينشر الشريعة وبذلك يتضاعف الأجر ويتصل الثواب ولا يكون هذا الاتصال إلا يارث علم النبوات خلفا عن سلف، أما وراثة المال المعرض للتلف، فلا محل له هنا عند من اتبع الوحى وأنصف »(١).

هذا، ومن مشاغبات الرافضة أنهم قالوا: ﴿ إِذَا لَمْ يُورِثُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَحَدًا فَلَم أُعطيت أَزُواجه الطاهرات حجراتهن ﴾.

فأجاب الألوسي عن ذلك \_ بما ملخصه \_ : « والحواب أنّ ذلك مِغْلَطة (٢) لأنّ إقرار الحجرات للأزواج، إنما كان لأجل كونها مملوكة لمن لا من جهة الميراث بل لأنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم بنبى كل حجرة لواحدة منهن فصارت الهبة مع القبض متحققة وهبي موجبة للملك وفعل مثل ذلك لفاطمة رضي الله عنها وأسامة، وسلمه إليهما فبقي كل من بيده شيء يتصرف فيه تصرف المالك، ومما يدل على أنّ الزوجات الطاهرات كنّ يملكن حجراتهن أنّ الحسن رضي الله عنه لم حضرته الوفاة استأذن من عائشة رضي الله عنها أنْ تعطيه موضعًا بجوار حده المصطفى صلّى الله عليه وسلّم.

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۲۱۹/٤) و(۲۱/۱۶-۲۰).

<sup>(</sup>٢) أي مغالطة: وتسمى سفسطة.

وفي القرآن ما يشير إلى ذلك أيضا وهو قوله تعالى: ﴿وَقُرَنَ فِي بِيُوتَكُنَ﴾ (١) فأضاف البيوت إليهنّ، ولم يقل في بيوت الرسول.

ومن أهل السنة من قال: إنّ المال بعد وفاة الرسول صلّى الله عليه وسلّم صار في حكم الوقف على جميع المسلمين، فيجوز للخليفة أنْ يخص من شاء بما شاء، كما خص عليا رضي الله عنه بالسيف والدرع والدلال<sup>(٢)</sup> وأعطى الزبير ومحمد بن مسلمة بعضًا من متروكاته وإنما لم يعط رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها فدكًا<sup>(٣)</sup> مع أنها طلبتها إرثا، فتغيرت عليه وعدلت إلى دعوى الهبة وأتت بعلي والحسنين وأم أيمن للشهادة ـ بزعم الشيعة ـ و لم تمكن لمصلحة دينية ودنيوية رآهما الخليفة إذ ذاك »(٤).

ثم يختم الألوسي رحمه الله هذا الموضوع الذي قال فيه \_ . بما يشبه الملخص لكل ما مضى \_ فيقول ما نصه: « وتحقيق الكلام في هذا المقام، أنّ أبا بكر \_ رضي الله تعالى عنه \_ خص آية المواريث . بما سمعه من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وخبره عليه الصلاة والسلام في حق من سمعه منه بلا

<sup>(</sup>١) الأحزاب: (٣٣).

<sup>(</sup>٢) اسم لبغلة الرسول صلّى الله عليه وسلّم واسمها الصحيح (( دلدل )) انظر: تـاج العروس (٢٤١/١٤).

<sup>(</sup>٣) فدك: ﴿ قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيـل ثلاثـة، أفاءهـا الله على رسـوله صلى الله عليه وسلم في سنة سبع صلحا ﴾ انظر: معجم البلدان (٢٧٠/٤).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٤/٩/١–٢٢٠).

واسطة مفيد للعلم اليقيني بلا شبهة، والعمل بسماعه واحب عليه، سواء سمعه غيره أو لم يسمع، وقد أجمع أهل الأصول(١) من أهل السنة والشيعة على أنّ تقسيم الخبر إلى المتواتر وغيره بالنسبة إلى من لم يشاهدوا النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وسمعوا خبره بواسطة الرواة، لا في حق من شاهد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وسمع منه بلا واسطة، فخبر "نحن معاشر الأنبياء لا نــورث"(٢) عنــد أبـي بكر قطعي؛ لأنه في حقه كالمتواتر بل أعلى كعبا منه، والقطعي يخصص القطعى اتفاقًا، ولا تعارض بين هذا الخبر والايات التي فيها نسبة الوراثة إلى الأنبياء عليهم السلام لما علمت، ودعوى الزهراء رضي الله تعالى عنها فدكًا بحسب الوراثة لا تدل على كذب الخبر بل على عدم سماعه، وهو غير مخل بقدرها ورفعة شأنها ومزيد علمها، وكذا أخذ الأزواج المطهرات حجراتهن لا يدل على ذلك لما مر، وعدولها إلى دعوى الهبة غير متحقق عندنا بل المتحقق دعوى الإرث، ولئن سلمنا أنه وقع منها دعوى الهبة فلا نسلم أنها أتت بأولئك الأطهار شهودًا، وذلك لأنّ المجمع عليه أنّ الهبة لا تتم إلاّ بالقبض و لم تكن فدك في قبضة الزهراء رضى الله تعالى عنها في وقت، فلم تكن الحاجة

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة في الروضة (٢٣٦/١): (( وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لدلالة المعجزة على صدقه وأمر الله سبحانه بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره، وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاهًا فأما من بلغه بالإخبار عنه فينقسم في حقه قسمين: تواتر أو آحاد )). وانظر: المستصفى للغزالي (٢٩/١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص٣٠٩).

ماسة لطلب الشهود، ولئن سلمنا أنّ أولئك الأطهار شهدوا فلا نسلم أنّ الصديق ردّ شهادتهم بل لم يقض بها، وفرق بين عدم القضاء هنا والرد، فإنّ الثاني عبارة عن عدم القبول لتهمة كذب مثلا، والأول عبارة عن عدم الإمضاء لفقد بعض الشروط المعتبرة بعد العدالة، وانحراف مزاج رضا الزهراء كان من مقتضيات البشرية، وقد غضب موسى عليه السلام على أحيه الأكبر هارون حتى أخذ بلحيته ورأسه، ولم ينقص ذلك من قدريّهما شيئا »(1).

هذا أهم ما رد به الألوسي على الرافضة في هذا المطعن وقد طالت معاركه معهم بسبب كثرة مشاغباتهم الخرقاء حول هذه القضية، ومع ذلك لم أنقل كل ما رد به عليهم خوف الإطالة.

ومن مطاعنهم أيضا

أنه رضي الله عنه صعد مرة على المنبر ليخطب فقال له الحسنان: ( انزل عن منبر حدنا ( $^{(Y)}$ .

قال الوافضة: فعلم عدم لياقته للإمامة (٣).

رد الألوسي

قال ما ملخصه: « إنّ الحسنين إذ ذاك صغيران، فأفعالهما إن اعتبرت

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱/۱۲)، و(۱/۲۱۲-۲۲۱)، و(۲۱/۱۶-۲۰)، و(۱/۱۲-۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (٧٩٨/٣) لكن على أنّ القصة وقعت بين الحسين رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) انظر: قول الرافضة في تلخيص الشافي (١٤١/٢)، وانظر: النفحات القدسية (ص٣٧).

بحيث يترتب عليها الأحكام، لزم ترك التقية الواجبة (١)، وإلا فمن دأب الأطفال أنْ يفعلوا مثل هذا في حق من رأوه في مكان محبوبهم، وهذا مسلم عند العقلاء »(٢).

ومنها: أنه درأ الحد عن خالد بن الوليد لما قتل مالك بن نويرة (٣)، ونكح امرأته في تلك الليلة، ولم تمض عدة الوفاة، وقد أنكر عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما فعل (٤).

#### رد الألوسي

قال ما ملخصه: «ما فعله خالد كان فيه شبهة، فقد أُخبر أنّ مالكًا وأهله أظهروا السرور وضربوا بالدف وشتموا أهل الإسلام عند وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم وقال في حضور خالد: قال صاحبكم، يعني بالصاحب الرسول صلّى الله عليه وسلّم وقال لأصحابه: قد نجوتم من مؤونة هذا الرجل(٥).

 <sup>(</sup>١) أي الواحبة عند الرافضة والتي كان يعمل بها علي رضي الله عنه مع الخلفاء الثلاثة حسب زعم الرافضة- فكيف يخالفه ابناه.

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص٣٧) من المخطوط، وانظر: التحفة الاثنى عشرية (ق١٨٤).

<sup>(</sup>٣) هو مالك بن نويرة بن حمزة بن شداد، أبو حنظلة، التميمي اليربوعي أسلم فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه فلمّا مات النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الصّدقات، وفي رِدَّته خلاف قتله خالد سنة ١٢هـ. انظر: الشعر والشعراء (٢١٤) والإصابة في تمييز الصحابة (٣٣٦/٣ رقم ٧٦٩٨) والأعلام للزركلي (٧٦٧/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: قول الرافضة في: الإيضاح (ص٧٢-٧٧)، وكشف المراد (ص٤٠٧)، ومنهاج الكرامة (ص١٣٥)، والرد عليهم في الإمامة للآمدي (ص١٤٢-٢٦)، ومنهاج السنة (٥/٤١٥-٢٥)، والمواقف (ص٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) راجع تاريخ الأمم والملوك (٢٤٣/٣)، والكامل في التاريخ (٣٥٩/٢)، والبداية والنهاية

وعدم الاستبراء بحيضة لا يضر أبا بكر، وخالد غير معصوم، ولم يثبت أنه جامعها تلك الليلة، وقيل إنها كانت مطلقة ومحبوسة عنده كعادة الجاهلية مدة مضى العدة، فالنكاح حلال(١).

ثم إنّ الصديق رضي الله عنه تعامل مع خالد كما تعامل معه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقد صح أن خالدًا أغار على قوم مسلمين فجرى على لسانهم "صبأنا صبأنا" وكان مرادهم أنا تركنا الدين القديم إلى الدين الجديد، وهو الإسلام، فقتلهم فتبرأ صلّى الله عليه وسلّم من صنيعه (٢)، ولم يقتص منه ولا طلب منه الدية، فالفعل هو الفعل (٣)، وقد ودى النبي صلّى الله عليه وسلّم القتلى وكذلك فعل أبو بكر (٤).

« وأيضا: لو كان توقف الصديق في القصاص طعنًا، لكان توقف علي ابن أبي طالب في قتلة عثمان أطعن.

واستيفاء القصاص إنما يكون واحبًا لو طلبه الورثة، وليس فليس »(°).

<sup>(</sup>٢/٦/٦)، والإصابة (٣٣٦/٣-٣٣٧)، وتاريخ الردة (ص٥١).

<sup>(</sup>۱) انظر: الإمامة للآمدي (ص۲٦١)، ومنهاج السنة (٥٠٠٥)، والبداية والنهاية (١٠/٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح (٢/٣٥٣، ح٤٣٣٩، ك٢٤، ب٥٨).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص٣٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: البداية والنهاية (٣٢٧/٦)، وفتح الباري (٧/٥٥/)، والتحفة الإثني عشرية (ق٠٩٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي (٢/٤٤٢-٢٥٣).

بل ثبت أنّ أخًا لمالك بن نويرة، واسمه متمم بن نويرة (١) اعترف بارتداده في حضور عمر بن الخطاب (٢) رضي الله عنه مع محبته الشديدة له، وندم عمر رضي الله عنه على ما كان من إنكاره زمن الصديق (7).

ومنها: أنه تخلف عن حيش أسامة المجهز للروم (١) وفي الحديث: ( جهزوا حيش أسامة لعن الله من تخلف )(٥).

## رد الألوسي

قال رحمه الله: « إن كان الطعن من جهة عدم التجهيز فهذا افتراء صريح، لأنه جهز وهيأ(١).

<sup>(</sup>١) صحابي حليل ترجمته في الإصابة (٣٤٠/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكامل في التاريخ (٣٦٠/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية (٧/٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: قول الرافضة فيما يلي: الاستغاثة في بدع الثلاثة (ص٢٠-٢١)، والإيضاح (ص١١١، و١٩٥)، ومنهاج الكرامة (ص١١١، و١٩٥)، ومنار الهدى (ص٢٣١).

وانظر: الرد عليهم في منهاج السنة (٥/٤٨٦-٤٨٩، و٢٩٢/٨).

<sup>(</sup>٥) حديث بعث أسامة رواه البخاري (ك٢٥، ب٨٧، ح٢٤٦)، ومسلم (١٨٨٤/٤) ح٢٢٦)، وأما اللفظ المذكور هنا فلم أقف عليه إلا في الملل والنحل (٣٠/١)، والإمامة للآمدي (ص٢٣٨)، وقد حكياه عن الرافضة، وذكره ابن حجر في الفتح (٧٩٩٧) بلفظ: (( انفذوا بعث أسامة )) نقلا عن أصحاب المغازي.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في الفتح (٧/٩٥٧): ﴿ وَكَانَتَ آخَرُ سُرِيَةَ جَهُوْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسُلَّمُ وَأُولُ شَيْءَ جَهُوْهُ أَبُو بَكُرُ الصَّدِيقُ رَضِي اللهُ عَنْهُ ﴾.

وإن كان من جهة التخلف فله عدة أجوبة:

الأول: أنّ الرئيس إذا عين رجلاً مع حيش ثم أمره بخدمة من خدمات حضوره فقد استثناه وعزله، والصديق لأمره بالصلاة كذلك، فالذهاب إما ترك الأمر أو ترك الأهم ... (١).

الثاني: أنّ الصديق قد انقلب له المنصب؛ لأنه كان آحاد المؤمنين فصار خليفة النبي صلّى الله عليه وسلّم فانقلبت الأحكام، ألا ترى كيف انقلبت أحكام الصبي إذا بلغ، والجنون إذا أفاق ... إلى غير ذلك، والنبي صلّى الله عليه وسلّم لو عاش لما ذهب، فالخليفة لكونه قائما مقامه يكون كذلك.

الشالث: أنّ الأمر عند الشيعة ليس مختصا بالوجوب(٢)، وجملة: « لعن الله من تخلف » مكذوبة(٣).

الرابع: أنّ مخالفة آدم ويونس عليهما السلام لأمر الله(٤) قد ثبتت عند

<sup>(</sup>١) هذا إنْ صح أنّ أبا بكر كان ضمن الجيش، فابن تيمية يقول بعدم الصحة وابن حجر لا يوافقه، راجع: النفحات القدسية.

<sup>(</sup>٢) انظر: قولهم في مبادئ الوصول إلى علم الأصول (ص٩١-٩٢).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص٣٨-٣٩).

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى أكل آدم من الشجرة وقد نهي من قبلُ عن ذلك في قوله تعالى: ﴿ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين ﴿ وقال تعالى: ﴿ وعصى ءادم ربه فغوى ثم احتبه ربه فتاب عليه وهدى ﴾ وأما يونس فإشارة إلى مغاضبته قومه واستعجاله عليهم، وكان يجب عليه أنْ يصبر، قال تعالى: ﴿ وذا النون إذ ذهب مغضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمت أنْ لا إله إلا أنت سبحنك إني كنت من الظلمين ﴾ وقال: ﴿ ولا تكن

الشيعة (١)، فالإمام لو خالف أمرًا واحدًا لا ضير.

ومنها: أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يؤمِّر أبا بكر قط على أمر ديني، فلم يكن حريًا بالإمامة (٢).

### رد الألوسي

قال ـ ما ملخصه ـ: «هذا كذب محض... فقد أمَّره في غزوة بني فزارة (٣) وأمّره في العام التاسع ليحج بالناس أن وأمره أنّ يصلي بالناس قبيل الوفاة (٥) وعلى تقدير التسليم، فعدم تأميره كان بسبب كونه وزيرًا ومشيرًا لا

كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، إلى قوله: ﴿فاحتبه ربه فجعله من الصلحين،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القمي (١/٣٤-٤٤، و٣١٧-٣١٩).

<sup>(</sup>٢) راجع قول الرافضة في كتبهم: كشف المراد (ص٤٠١)، ومنهاج الكرامة (ص١٩٦)، وانظر: الرد عليهم في الإمامة للآمدي (ص٢٥٣)، ومنهاج السنة (٢٩٤/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم (١٣٧٥/٣)، ح١٧٥٥)، والمستدرك للحاكم (٣٦/٣)، وطبقات ابن سعد (١١٧/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (٦٨٣/٧، ح١٧٥)، ومسلم (٢/٢٨، ح١٣٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري - مع الفتح - (٢٩٨/٢ - ٢٣٩، و٢٤١، ح٢١٧- ٢١٣، و٢١٦)، ومسلم (٥) البخاري - مع الفتح - (٢١٩- ٢١٨) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصل قلت: إنّ أبا بكر رحل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة، قال: مروا أبا بكر فليصل فقلت مثله فقال في الثالثة أو في الرابعة: إنكنّ صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل فصلى... إلخ ».

يستغني عنه فقد صح أنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال في حق أبي بكر وعمر: «"إنّه لا غنى لي عنهما، إنهما من الدين كالسمع والبصر"(١) »(٢).

ومنها: قولهم إن أبا بكر ولَّى عمر رضي الله عنه أمور المسلمين (٣)، مع أن النبي صلّى الله عليه وسلّم ولاه على أخذ الصدقات سنة (٤) ثم عزله، فالتولية مخالفة (٥).

### رد الألوسي

قال رحمه الله: «هذا محض جهالة، فلا يقال لا نقطاع العمل عزل، وعلى تقدير العزل، فأين النهي عن توليته كي تلزم المخالفة » (٦).

ومنها \_ قولهم « إن النبي صلّى الله عليه وسلّم جعله وعمر تابعين لعمـرو

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في سننه (۲۷٤/۹، ح۲۷۲، ۵۰۵، ب۳۷)، وابن أبي عاصم في السنة (ص۱۹ مرح ۲۲۰)، وابن شاهين في السنة (ص۱۹ مرح ۲۲۲)، وابن شاهين في السنة (ص۱۹ مرح ۱۹۹)، والحاكم في المستدرك (۳/۵۰)، والخطيب في تاريخه (۸/۹۵ مرح ۲۰۰۶)، وصححه الحاكم، وحسنه الذهبي، وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/۲۷٪، برقم: ۸۱۵).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص٣٩).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (٣/٩٩١-٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) التراتيب الإدارية (٣٩٦/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف المراد (ص/٤٠١) ومنهاج الكرامة (ص/١٤٣) وانظر الرد عليهم في منهاج السنة (٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) النفحات القدسية (ص/٣٩).

ابن العاص $^{(1)}$  وأسامة أيضًا $^{(7)}$ ، ولو كانا لا ئقين لأمَّرهما  $^{(7)}$ .

#### رد الألوسي

قال رحمه الله: «إن ذلك لا يدل على الأفضلية ونفي اللياقة، إذ المصلحة ربما اقتضت ذلك، فإن عمرًا... كان عارفًا بمكايد الأعداء، ولم يكن غيره فيها كذلك، كما يولى مثل هذا لأخذ السارقين وعسس الليل، ونحوهما مما لا يولّى عليه الأكابر.

وأسامة استشهد أبوه على يد كفار الروم فكان ذلك تسلية له.

انظر: البخاري -مع الفتح (٧٥٨/٧-٥٩ كتاب المغازي باب ٨٧ ح٦٤٦) وأسامة هو ابن زيد بن حارثة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمَّره على حيش عظيم من المسلمين لغزو بلاد الروم، ومات صلى الله عليه وسلَّم والجيش معسكر بالجرف، فنفذ أبو بكر الوصية بإرسال الجيش، فغزا ورجع سالماً غانماً، ومات أسامة سنة (١٥هـ). انظر: طبقات ابن سعد (١/٤٦) والاستيعاب ط، بحاشية الإصابة (٣٤/١) والسير (٢/٦٤).

(٣) النفحات القدسية (ص/٣٩).

<sup>(</sup>۱) كان ذلك في غزوة ذات السلاسل كما في البخاري- الفتح (٨٤/٨) وعمرو بن العاص، هو ابن وائل بن هاشم القرشي، أبو عبد الله، أسلم قبل الفتح على يـد النحاشي، وكان من دهاة العرب في الإسلام، أمَّره النبي صلى الله عليه وسـلم وتولَّى فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب، مات سنة (٣٤هـ). الإصابة (٢/٣).

<sup>(</sup>٢) كان ذلك في الجيش الذي أراد الرسول صلّى الله عليه وسلّم أن يرسله إلى الشام بقيادة أسامة رضي الله عنه وبعد ما مرض وصَّى بإنفاذه ونفذ الوصية أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

وأيضًا مقصود النبي صلّى الله عليه وسلّم من ذلك إطلاعهما على حال التابع والمتبوع كما هو شأن تربية الحكيم حادمَه، فلا تغفل »(١).

ومنها: أن أبا بكر استخلف، والنبي صلّى الله عليه وسلّم لم يستخلف (٢).

### رد الألوسي

قال ما ملخصه: «إن النبي صلّى الله عليه وسلّم استخلف، لكن بالإشارة (٣)، وهي إذ ذاك كالعبارة، وفي زمن الصديق كثر الداخلون في الإسلام من غير العرب ولا علم لهم بالإشارات العربية فاحتاج الأمر إلى التنصيص حتَّى لا يقع اختلاف وانفصال، ولكل مقام مقال.

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص/٣٩-٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: قول الرافضة في الاستغاثة في بدع الثلاثة (ص٢٢).

وقصة استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما رواهـا البخـاري –الفتـح– (۲۱۸/۱۳، ۲۱۸/۱۳). ح۸۷۳۱، ك۹۳، ب۹۰)، ومسلم (۶/۳،۱۲۰، ح۱۸۲۳).

<sup>(</sup>٣) روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (( لقد هممت أنْ أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد... )) قال ابن حجر: (( أي أعين القائم الأمر بعدي )) الفتح (٢١٨/٣).

وفي البخاري أيضا أنّ امرأة أتت النبي صلّى الله عليه وسـلّم فكلمته في شيء فأمرها أنْ ترجع إليه، قالت: يا رسول الله أرأيت إنْ حئت ولم أحدك؟ -كأنها تريد المـوت- قـال: إن لم تحديني فأتى أبا بكر )) البخاري مع الفتح (٢١٨/١٣).

وأيضًا: عدم استخلاف النبي صلّى الله عليه وسلّم صراحة لما علمه بالوحي أن الله سبحانه وتعالى والمسلمين سيأبون إلاَّ أبا بكر، كما دل على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم لعائشة رضي الله عنها ـ في مرضه: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابًا فإني أخاف أنْ يتمنى متمنٍ، ويقول قائل، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر »(١).

وأما الصديق رضي الله عنه فإنه لم يجد قرائن تدل على أنّ الناس بعده سيختارون عمر فعمل بالأصلح للأمة، ونعم ما عمل فقد فتح عمر رضي الله عنه البلدان، وسقطت في زمنه عواصم المجوس والصلبان(٢).

ومنها: قوهم: إنّ أبا بكر كان يقول: ﴿ إِنَّ لِي شيطانًا يعتريني، فإن

قلت: هذا المطعن لو تنبه له الروافض وفطنوا لما يجره عليهم لسحبوه، وربما يأتي يوم لذلك، فهو في الحقيقة قاصمة الظهر بالنسبة لهم، وكما يقال: إذا كنت كذوبا فكن ذكورًا، فهم يزعمون أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم أوصى بالنص الصريح على استخلاف علي رضي الله عنه، فما بالهم هنا يقولون إنّ أبا بكر ابتدع لما استخلف عمر لأنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يستخلف وبهذا تعلم كيف يجعل الله كيد الظالم في نحره، فهم بسبب هذا القول يجعلون كل دينهم هباء منشورًا، لأنه قائم على عقيدة أنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم استخلف عليا رضي الله عنه فلما نسوا كذبتهم وأنطقهم الله حمن حيث لا يشعرون – بالحق نسفوا دينهم كله، نعوذ به الله من الذل والخذلان والفضيحة والخسران.

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱/۵۷/۱ ح۲۳۸۷).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص٤٠).

استقمت فأعينوني وإنْ زغتُ فقوموني <sub>››(١)</sub> ومن هذا حاله لا يليق للإمامة<sup>(٢)</sup>.
رد الألوسي

#### كان رده من وجهين:

الوجه الأول: المطالبة بصحة النقل فما دام لم يثبت عندنا لا نلزم عقتضاه، قال رحمه الله: «هذا غير ثابت عندنا فلا إلزام »(٣).

الوجه الشاني: أنه لا إشكال في معناه فقد ورد ما يؤيده من أقوال المعصومين ـ بزعم الرافضة ـ وكذلك ما يؤيده من الكتاب والسنة.

أما أقوال الأئمة: فمنها ما رواه الكافي عن جعفر الصادق أنه قال: « إنّ لكل مؤمن شيطانًا يقصد إغواءه »(٤).

وأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إِنَّ الذينِ اتقوا إذا مسهم طَيٍّ ف من الشيطُن تذكروا فإذا هم مبصرون﴾ (٥).

وانظر الرد عليهم في: الإمامة للآمدي (ص٥٦)، ومنهاج السنة (٥/١٦١-٤٦٧).

- (٣) النفحات القدسية (ص٠٤).
- (٤) بنحوه في أصول الكافي (٢٦٧/٢) عن عبد الله بن مسعود.
  - (٥) الأعراف: (٢٠١).

<sup>(</sup>۱) روى بنحوه في طبقات ابن سعد (۱۸۲/۳-۱۸۳)، والطبراني في الأوسط كما في المجمع (۱) روى بنحوه في طبقات ابن سعد (۱۸۲/۳)، وقال الهيثمي: (( وفيه عسيى بن سليمان وهو ضعيف وعيسى بن عطية لم أعرفه )) وذكره المحب الطبري في الرياض (۲/۲۰)، وابن كثير في البداية (۳۰۷/٦).

 <sup>(</sup>۲) راجع قول الرافضة في: الإيضاح (ص۷۱)، وتلخيص الشافي (۱۰۲/۲)، وكشف المراد
 (ص٠٠٠)، ومنهاج الكرامة (ص١٣٢).

وأما السنة: فقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «ما منكم من أحد إلاّ وقد وكل به قرينه من الجن » قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي إلاّ أنّ الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلاّ بخير »(١).

ومقصود الصديق رضي الله عنه هو التنبيه على الفرق بينه وبين المعصوم صلّى الله عليه وسلّم فالمعصوم طاعته مطلقة، وأما غير المعصوم مثل أبي بكر رضي الله عنه فطاعته مقيدة بالكتاب والسنة، فإنْ خالفهما يقوَّم ومما قاله رضي الله عنه: « ... ولئن أخذتموني بسنة نبيكم صلّى الله عليه وسلّم ما أطيقها، إنْ كان لمعصومًا من الشيطان، وإنْ كان لينزل عليه الوحي من السماء » (٢)(٢).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه (٢١٦٧/٤، ح٢٨١٤).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (١٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: النفحات القدسية (ص٤٠).

### المبحث الثاني: مطاعن الرافضة في عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنه ورد الألوسي عليهم

إذا محاسني اللاتي أُدِل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر (۱) من الصفات الدنيئة التي اشتهرت بهاالروافض قلب الحقائق وطمسها، وإنْ كانت واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت (۲)، فقوم بنوا دينهم على النفاق باسم التقية ماذا ننتظر منهم غير الكذب والبهتان ووظيفة المسلم الغيور على دينه أنه يبين الحق، ويوضح السبيل، وما عليه من مثل هؤلاء المنافقين فهموا أو لم يفهموا.

على نحت القوافي من معادنها وما على إذا لم تفهم البقر (٣) والرافضي ليس من العيب عنده أنْ يقول لك: إنّ الليل نهار وإنّ النهار ليل، ولكن الخطاب الشرعي دائما موجه للعقلاء، فالحق أبلج، والباطل لجلج، ومن حاول إخفاء ضوء الشمس بكفه سخر منه الناس.

وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء (١٠) ومن بهت الروافض أنهم ذهبوا إلى فضائل عمر بن الخطاب رضى الله

<sup>(</sup>١) القائل هو البحتري. انظر: ديوانه (ص٥٥).

<sup>(</sup>۲) روى البخاري (ك.٦، ب٥٠، ح٤٨٤) أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قــال: ﴿ إِنَّ ممــا أَدْرِكُ النَّاسُ مِن كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ››.

<sup>(</sup>٣) البيت للبحتري، انظر: ديوانه بشرح حسن كامل الصيرفي (٢/٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) البيت للمتنبي، انظر: ديوانه بشرح البرقوقي (١٣٨/١).

عنه التي هي كالشمس في وضوحها، وجعلوها مثالب.

منها: ذلكم الموقف العظيم الذي يظهر فيه أدبه الجم، وتواضعه الرباني، لإنسان ضعيف، وهو رضي الله عنه الخليفة العظيم الذي كانت ترتعد عند ذكره فرائص ملوك الروم والفرس، وكان يقود أعظم دولة في عهده.

ذلك أنه خطب يومًا: « فنهى أنْ يزاد في الصداق على أربعمائة درهم فاعترضته امرأة من قريش فقالت: أما سمعت ما أنزل الله تعالى: ﴿واتيتم إحدا هِنَّ قنطارًا ﴾ (١) فقال: اللهم عفوًا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر، فقال: إني كنت نهيتكم أنْ تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أنْ يعطى من ماله ما أحب »(١).

<sup>(</sup>١) النساء: (٢٠).

<sup>(</sup>۲) نَهْيُ عمر رضي الله عنه عن المغالاة في المهور ثابت عنه صحيح، رواه أبو داود (برقم: ٢١٠٦)، والترمذي (برقم: ١١١٤)، والنسائي (برقم: ٣٣٤٩)، وابن ماجه (برقم: ١١٨٨)، وأحمد (١/١٤)، والطيالسي (ح٢٤)، وعبد الرزاق (١٠٤٠٠)، والحاكم (١٧٥/٢)، وصححه ووافقه الذهبي والألباني في الإرواء (ح١٩٢٧).

وأما اعتراض المرأة على عمر رضي الله عنه فرواه عبد الرزاق في المصنف (ح٠٤٢٠)، واما اعتراض المرأة على عمر رضي الله عنه فرواه عبد الرزاق في المسنن (٢٣٣/٧)، وابن عبد البر في حامع بيان العلم (٥٩٠/١) كلهم بأسانيد ضعيفة لكن جاء من طريق آخر صحيح كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره.

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/٧١): قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو حيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن عن بحالد عن

قال الألوسي رحمه الله: « وطعن الشيعة بهذا الخبر على عمر رضي الله تعالى عنه لجهله بهذه المسألة وإلزام امرأة له، وقالوا إنّ الجهل مناف للإمامة (١) »(٢).

#### رد الألوسي

قال ما ملخصه: « أولا: الآية ليست نصا في حواز إيتاء القنطار، وعلى فرض التسليم بأنها نص في ذلك، لا نسلم حواز إيتائه مهرًا بل يحتمل أنْ يكون حليًا يعطيها الرجل لزوجته هبة، والزوج لا يصح له أنْ يرجع عن هبته لزوجته خصوصًا إذا فارقها.

ثانيا: أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم رغّب في تيسير المهور، وعدم المغالاة فيها، فنهي عمر رضي الله تعالى عنه عن التغالي يحتمل أنْ يكون ميلاً منه لما

الشعبي عن مسروق قال: فذكره.

ثم قال ابن كثير: ((إسناده حيد قوي ))، وكذلك قال السخاوي في المقاصد (ح١٨، ص٠٣٠)، وقال الهيثمي في المجمع (٢٨٤/٤): ((رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه بحالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثـق )) ونقله ابن حجر أيضا في الكافي الشافي المطبوع بذيل الكشاف (٤٠/٤) وسكت عنه، وكذلك في الفتح (١١٢/٩ عند شرحه لحديث رقم:

<sup>(</sup>۱) راجع قول الرافضة في كشف المراد (۲۳٦)، ومنهاج الكرامة (س۱۳۸)، وانظر الرد عليهم في منهاج السنة (۷۸۷/۱) والصارم الحديد بتحقيق د/حازي (۲۸۷/۱)، وعقائد الإمامية للزنجاني (۳۰/۳).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٤/٤٤).

أشار إليه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ورغب فيه، قولاً وفعلاً.

ثالثا: عدم رده على المرأة ليس لأنّ الحق معها قولاً واحدًا، وإنما هو لشيء آخر، ألا وهو الترغيب والتشجيع على تتبع معاني القرآن واستنباط الدقائق منه، وفي إظهار الكبير العالم المغلوبية للصغير الجاهل، تنشيط للصغير، وإدخال للسرور عليه، وحث له ولأمثاله على الاشتغال بالعلم، وتحصيل ما يغلب به فقوله رضي الله عنه: «اللهم عفوًا كل الناس أفقه من عمر » كان من باب هضم النفس والتواضع وحسن الخلق، وقد دعاه إليه ما دعاه، ومع هذا لم يأمرهم بالمغالاة بل قصارى أمره أنه رفع النهي عنهم، وتركهم واختيارهم بين فاضل ومفضول، ولا إثم عليهم في ارتكاب أي الأمرين شاءوا.

رابعا: أنه على التسليم بأنّ هذه المسألة قد غابت عن أفق ذهنه الشريف، فإنّنا لا نسلم أنّ ذلك جهل يضر بمنصب الإمامة فقد حدث مثل ذلك لبعض الأئمة الذين تزعم الرافضة عصمتهم، بل حتى للأنبياء، فالإمام على رضي الله عنه وهو المتفق على إمامته سأله رجل عن مسألة فقال فيها، فقال الرجل: ليس هكذا ولكن كذا وكذا، فقال الأمير: أصبت وأخطأنا، ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾(١).

وأما الأنبياء فمن ذلك ما وقع لداود عليه السلام كما قص الله علينا ذلك فقال: ﴿وَدَاوُودُ وَسَلَّيْمُا إِذْ يُحَكَّمَانَ فِي الحَرْثُ... ﴾ إلى أنْ قال: ﴿فَفَهُمَنُّهَا

سليمان (١) فحيث لم ينقص ذلك من منصب النبوة والخلافة المشار إليها بقوله: ﴿ يداود إنّا جعلنك خليفة في الأرض (٢) فإنه لا ينقص من منصب الإمامة كما لا يخفى، فمن أنصف جعل هذه الواقعة من فضائل عمر رضي الله عنه لا من مطاعنه، ولكن لا علاج لداء البغض والعناد ﴿ ومن يضلل الله فما له من هاد (٣) (٤).

وفي مكان آخر تكلَّم على فضل العلم وما ينبغي أنْ يتحلى به العالم من التواضع واستشهد بقول عمر رضي الله عنه: «كل الناس أفقه من عمر» ثم قال: «وجعل الشيعة له من المثالب، من أعظم المثالب، وأعجب العجائب» (٥).

ومما ظهرت فيه وقاحة الرافضة أيضا أنهم جعلوا أحد موافقات القرآن لعمر رضي الله عنه من المثالب، وفي الحقيقة أنّ الإنسان لا يمكن أنْ يجد دليلاً على طمس بصائرهم وانتكاسة أفهامهم أقوى من هذا، ولقد صدق الشيخ

<sup>(</sup>١) الأنبياء: (٧٩).

<sup>(</sup>٢) سورة (ص): (٢٦).

<sup>(</sup>٣) غافر: (٣٣).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٤/٤٤ ٢-٥٢٥).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (١٧٠/١٩).

قلت: قال ابن تيمية رحمه الله: (( هذه القصة دليل على كمال فضل عمر ودينه وتقواه ورجوعه إلى الحق إذا تبين له، وأنه يقبل الحق حتى من امرأة، ويتواضع له، وأنه معترف بفضل الواحد عليه، ولو في مسألة » منهاج السنة (٧٦/٦).

عثمان بن سند(١) رحمه الله عندما قال في رده على أحد الروافض: قال:

أيوافق القرآن حكمًا جائرًا بل قد بغيت ولا أظنك تقصد (٢) فقد روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى في نلاث، فقلت: يا رسول الله الم المراهيم مصلى المراهيم مصلى المراهيم مصلى أو آية الحجاب، قلت: يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاحر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن همسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن فنزلت هذه الآية بي والعد هنا لا مفهوم له (٢) فقد وافقه أيضا في مسألة أسرى بدر (٧) ومسألة الصلاة على المنافقين (٨) وقوله تعالى: هفت إلى الله المنافقين (٨) وقوله تعالى: هفت إلى الله المنافقين (١)

<sup>(</sup>۱) هو بدر الدين عثمان بن سند، نجدي الأصل والمولد بصري المسكن، مؤرخ أديب، له نظم في الرد على دعبل الخزاعي الرافضي، سماه (( الصارم القرضاب، في نحر من سب أكارم الأصحاب )) مات ببغداد سنة (۲۲۲۱هـ)، وانظر: المسك الأدفر (ص۲۱۳)، والأعلام (۲۰۲/٤).

<sup>(</sup>٢) الصارم القرضاب (ق١١/ب).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: (١٢٥).

<sup>(</sup>٤) الآية (٥) من سورة التحريم.

<sup>(</sup>٥) البخاري مع الفتح (١/١١، ح٢٠٤، ك٨، ب٣٢).

<sup>(</sup>٦) الفتح (١/٢٠١).

<sup>(</sup>٧) مسلم (٤/٥١٨، ح٢٣٩).

<sup>(</sup>٨) البخاري مع الفتح (١٨٩/٨، ح٢٧٢، ك٥٦، ب١٣).

أحسن الخلقين (١) وغير ذلك حتى إنّ ابن حجر العسقلاني نص على أنه وقف على خمسة عشر موضعًا(٢).

نقل الألوسي عن ابن حرير أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للنبي صلّى الله عليه وسلّم: «احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنه ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر رضي الله تعالى عنه بصوته الأعلى، قد عرفناك يا سودة حرصا على أنْ ينزل الحجاب، فأنزل المجاب، وذلك أحد موافقات عمر رضى الله عنه (7).

قال الألوسي: «وعد الشيعة ما وقع منه رضي الله عنه من المثالب، قالوا لما فيه من سوء الأدب وتخجيل سودة حرم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وإيذائها بذلك (٤) »(٥).

### رد الألوسي

قال رحمه الله: « إنّ عمر رضى الله عنه رأى أنْ لا بأس بذلك لما غلب

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١١٠/١٢)، والآية (١٤) من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٢) الفتح (٢٠٢/١) عند شرحه للحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢٩/٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: قول الرافضة فيما نقله السويدي عن الرافضي يوسف الأوالي في الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد (٤٠٢/١) القسم الذي حققه الأخ جازي.

وانظر الرد عليه في نفس المصدر (٢/١).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٧٢/٢٢).

على ظنه من ترتب الخير العظيم عليه، ورسول الله صلّى الله عليـه وسلّم وإنْ كان أعلم منه وأغير لم يفعل ذلك انتظارًا للوحي، وهو اللائق بكمال شأنه مع ربه عزّ وجلّ »(١).

وأخيرًا جاءوا بثالثة الأثافي، فاعترضوا على الله في عفوه عن الصحابة الذين تولوا وفروا يوم أحد، ثم رجعوا في نفس اليوم وتجمعوا على الجبل وقليل منهم حدًا الذين لم يرجعوا.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إنّ الله غفور حليم (٢٠).

ا لله يعفو، والروافض يعترضون، قوم يعترضون على الله هل يتورّعون من الطعن في عباده.

هذا وليعلم أنّ الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد كانوا ثلاث فرق(٣):

فرقة لازمت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ودافعت عنه دفاعًا مستميتا ولم تفارقه لحظة، وهؤلاء منهم أبو بكر وعلي وطلحة وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وكثير من الأنصار (٤).

وفرقة: سُقط في يدها لما سمعت أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قُتل وأثر عليهم هول الخبر، فألقوا السلاح وخرجوا من المعركة وهم لا يعرفون ماذا

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٧٢/٢٢).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: (١٥٥).

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٩٦/٤)، وفتح الباري (١٩/٧)، ح٤٠٦٤).

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون (٢/١٦) وفتح الباري (٢/٧٧) عند شرحه (ح٠٦٠٤-٢٠١).

يفعلون (١)، ثم رجعوا ولزموا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ودافعوا عنه، ومن هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي رد المشركين عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لما انحاز إلى الشعب وجاءت جماعة من كفار قريش يريدون الإجهاز عليه صلّى الله عليه وسلّم (٢)، وعمر بن الخطاب أيضا هو الذي أجاب أبا سفيان عندما ظنّ أنّ محمدا صلّى الله عليه وسلّم وأبا بكر وعمر ماتوا جميعًا؛ لأنه نادى عليهم فلم يجيبوه، وكان ذلك بأمر من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعندما قال أبو سفيان لو كانوا أحياء لأجابوا لم يملك عمر نفسه، فقال: ((كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يحزنك ) (٣).

وفرقة ثالثة: هم الذين يقال إنهم رجعوا إلى المدينة وهم كما قلنا قليل قد لا يتجاوزون الثلاثة (٤)، ولكن عفا الله عن الجميع والروافض لم يرضوا ذلك فطعنوا في العفو عنهم.

قال الألوسي رحمه الله: « وأما سائر المنهزمين فقد اجتمعوا في ذلك اليوم على الجبل، وعمر رضي الله عنه كان من هذا الصنف - (أي من الصنف

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٤١٧/٧)، ٤١٩، ح٢٠٦١ و٤٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤/٠٤)، وسيرة ابن هشام (٨٦/٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح (٧/٥٠٤، ح٣٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) حامع البيان (٩٦/٤)، وفتح الباري (١٩/٧).

الثاني الذين ارتبكوا ثم تراجعوا) \_ خلافًا للشيعة (١) \_ (أي في قولهم إنه لم يرجع) \_ وبفرض التسليم لا تعيير بعد عفو الله تعالى عن الجميع، ونحن لا ندعي العصمة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا نشترطها في الخلافة »(٢).



(١) انظر: قول الشيعة بأن عمر كان من الذين فروا ولم يرجعوا في الصارم الحديد، فقد نقل ذلك عن صاحب سلاسل الحديد (١٣٤/١)، بتحقيق الأخ حازي.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٤/٩٩).

# المبحث الثالث: مطاعن الرافضة في عثمان رضي الله عنه، ورد الألوسي عليهم

من المطاعن التي طعن بها الرافضة على عثمان أنه نفى أبا ذر رضي الله عنه من المدينة إلى الربذة ظلمًا وعدوانًا حسب زعمهم. رَووا قصته مع عثمان على وجه يوافق أهواءهم حتى يتسنى لهم من خلال ذلك الطعن على عثمان (۱). والحقيقة أنّ عثمان رضي الله عنه تصرف تصرف ولي الأمر الذي ينظر إلى مصلحة الأمة العامة، فأبو ذر رضي الله عنه انفرد بفهمه لقوله تعالى: والذي يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (۱) وحدث بينه وبين معاوية رضي الله عنه بالشام خلاف حول هذه الآية فشكاه معاوية إلى عثمان فاستقدمه عثمان رضي الله عنه إلى المدينة، فلما قدم المدينة تباحث معه الصحابة حول المسألة فلم يرجع عن فهمه، وبقي مصرًا على ذلك، وأصبح الناس يكثرون التجمع عنده بسبب هذه المسألة فشكا ذلك إلى عثمان فأشار عليه بأن يتنحى قريبا فاختار «الربذة » موطنا له، وبقي بها حتى مات، هذا كل ما في الأمر (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر قول الرافضة في الاستغاثة في بدع الثلاثة (۱/٥٥-٥٧)، وكشف المراد (ص٢٣٨)، ومنهاج الكرامة (ص٤٤١)، وانظر: الرد عليهم في الإمامة للآمدي (ص/٩٥)، ومنهاج السنة (٢٧٢/٦)، والصارم الحديد (٥٣/١)، تحقيق حازي.

<sup>(</sup>٢) التوبة: (٣٤).

<sup>(</sup>٣) روى البخاري في صحيحه (ك ٢٤، ب٤، ح١٤٠٦)، عن زيد بن وهب قال: « مررت

وقد لخص القصة الألوسي رحمه الله واكتفى بالروايات الصحيحة ثم قال: «ورواها الشيعة على وجه جعلوه من مطاعن ذي النورين وغرضهم بذلك إطفاء نوره، ويأبى الله إلا أنْ يتم نوره »(١).

ومن مطاعنهم أيضا محاولتهم سلب الفضائل التي تميز بها والتي لا ينكرها إلا المكابر الحقود، ومثله كمثل من يحاول إخفاء ضوء الشمس بكفه.

من ذلك: أنهم قالوا في تجهيز عثمان بن عفان لجيش العسرة إنّ ذلك كان رياءً وبعضهم يطعن في صحة الخبر(٢).

قال الألوسي رحمه الله: « تجهيز عثمان لجيش العسرة أقر به الموالف والمخالف حتى الرافضة، وحمله على الرياء والسمعة مما يكذب

بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلين هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت ».

قال ابن حجر: « إنما سأله زيد لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليمه أنه نفى أبا ذر، وقد بين أبو ذر أنّ نزوله في ذلك المكان كان باختياره، نعم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره ».

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱۵/۸۷–۸۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: قول الرافضة في الاستغاثة في بدع الثلاثة (٢/٥٥).

الرّأي والسمع (١) ١٥٠٠.

ومن الفضائل التي حاولوا ـ يائسين ـ سلبها عن عثمان رضي الله عنه أنهم من أجل أنْ يقطعوا صلته بالنبي صلّى الله عليه وسلّم ويتخلصوا من تلك الفضيلة التي خصه الله بها دون سائر العالمين ألا وهي زواجه ببنتي نبي بل ببنتي أفضل الأنبياء والمرسلين، من أجل ذلك أنكروا ما يستحيل إنكاره، فقالوا: إنّ رقية، وأم كلثوم، ليستا من بنات النبي صلّى الله عليه وسلّم وإنما هما ابنتا أخت خديجة رضي الله عنها رباهما النبي صلّى الله عليه وسلّم في حجره فنسبتا إليه.

قال الألوسي رحمه الله: «ثم اعلم أنّ جمهور الرافضة أنكروا كون رقية وأم كلثوم بنتي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حقيقة، قالوا: وإنما هما ابنتا أخت خديجة، مات أبوهما وهما طفلتان عند خالتهما خديجة، فرباهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجره بعد دخوله بخديجة، ونسبتا إليه على عادة العرب يومئذ أنّ من ربى يتيمًا نسب إليه كما في قصة زيد التي حكاها الله في كتابه، ثم قالوا: على تسليم أنهما ابنتاه صلّى الله عليه وسلّم حقيقة لا فضيلة لعثمان في تزويج الرسول صلّى الله عليه وسلّم له بهما، وقد زوجهما قبله لعثمان في تزويج الرسول صلّى الله عليه وسلّم له بهما، وقد زوجهما قبله

<sup>(</sup>١) الفيض الوارد (ص٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) قال البخاري رحمه الله (ك٦٢، ب٧): وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (( ... من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان )، وانظر: الفتح (٧/٥٥–٦٧).

كافرين؛ لأنّ رقية كانت تحت عتبة بن أبي لهب وأختها أم كلشوم تحت أخيه عتيبة (١) (٢).

### رد الألوسي عليهم

قال: «وقولهم هذا مردود؛ لأنّ كونهما ابنتيه صلّى الله عليه وسلّم حقيقة مقطوع به لصريح نص الكتاب قال الله تعالى: «يَلَاهِا النبي قل لأزواجك وبناتك (٢) ولما ذكر في نهج البلاغة أنّ عليا قال لعثمان بطريق العتاب على تغييره سيرة الشيخين (٤) قد بلغت من صهره ما لم ينالا(٥)، يعني أبا بكر وعمر.

ولما روى أبو جعفر في التهذيب عن جعفر الصادق أنه كان يقول في دعائه: "اللهم صلّ على رقية بنت نبيك"(١).

<sup>(</sup>١) انظر: قول الرافضة في الاستغاثة في بدع الثلاثة (١/٦٤-٦٧) وإحقاق الحق للتستري (ص٠٥٠)، والأنوار النعمانية (٨١/١)، وعقائد الإمامية للزنجاني (٤٣/٣).

وانظر الرد عليهم فيما يلي: منهاج السنة (٣٦٨/٤)، وصب العذاب على من سب الأصحاب (ص٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) الفيض الوارد (ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: (٩٥).

<sup>(</sup>٤) حسب زعم الرافضة ومن شايعهم، والألوسي استشهد بالنص على مصاهرة عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم بتنبَّه للجانب الآخر من هذا النص الذي فيه طعن على عثمان رضى الله عنه بتغييره سيرة الشيخين.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة (ص٣٥٧).

<sup>(</sup>٦) تهذيب الأحكام لأبي جعفر الطوسي.

ولما روى الكليني "أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تزوج خديجة وهو ابن بضع وعشرين سنة فولد له منها قبل مبعثه القاسم ورقية وزينب وأم كلثوم وبعد المبعث الطيب والطاهر"(١) إلى غير ذلك من النصوص.

وكتب التاريخ المعتبرة صارخة بذلك(٢).

ثم ما ذكروا من أنه بعد التسليم لا فضيلة في ذلك، فيه أنّ الفضيلة أظهر من أن تنكر كيف لا، وقد صار ختن النبي صلّى الله عليه وسلّم بأمر الله مرتين كما نطقت بذلك الأخبار، وشهدت به الآثار (٣). وتزويجها قبله بابني أبي لهب لا ينافي الفضيلة؛ لأنّ ذلك كان قبل المبعث، ومع ذلك لم يدخلا بهما؛ لأنهما كانا قد عقدا عليهما، وقبل أنْ يدخلا نزلت: ﴿تبت يدا أبي لهب فقال لهما أبوهما: رأسي من رأسكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد، ففارقاهما و لم يكونا دخلا بهما، وكيف لا يكون في ذلك فضيلة وقد ساوى كثير من العلماء بين فاطمة وأم كلثوم »(٤).

<sup>(</sup>١) الأصول من الكافي (١/٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: السيرة لابن هشام (١/٠١) وتاريخ الأمم والملوك (١/١١)، والبداية والنهاية (٢٧٣/٢).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم لقي عثمان عند باب المسجد فقال: (( يا عثمان هذا جبريل أخبرني أنّ الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها )) رواه ابن ماجه (١/١٤، ح١١٠).

<sup>(</sup>٤) الفيض الوارد (ص٢٤٤).

# المبحث الرابع: موقف الرافضة من معاوية رضي الله عنه، ورد الألوسي عليهم

معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تعتقد الرافضة كفره، بـل صرحـوا بأنّ زندقته أشهر من كفر إبليس كما نقل ذلك المامقاني (١) عليـه مـن الله مـا يستحق، وقالوا: «هو شر من إبليس »(٢).

أما كفره عندهم فلأنه:

أولا: ارتد مع من ارتد من الصحابة، وقد سبق أنه لم يبق على الإسلام إلا أربعة أو ستة (٣).

وثانيا: أنه حارب عليا رضي الله عنه في صفين (١)، هذا على القول بأنه أسلم وإلا فهم يقولون أيضا: «إنه لم يدخل في الإسلام أصلا وإنما تظاهر بالإسلام »(٥).

ومن أجل هذا فالرافضة يبالغون في سبه ولعنه ويعتبرون ذلك من أعظم العبادات وأقرب القربات، كما قال الألوسى رحمه الله(١).

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال (٢٢٢/٣).

<sup>(</sup>٢) منهاج الكرامة (ص١٨٠) فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) تقدم (ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم (ص٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) في ظلال التشيع لمحمد على الحسيني (ص٢٨٦) نقلا عن أوجز الخطاب (ص١٤٤).

<sup>(</sup>٦) اللاهورية (ص٥٤).

### رد الألوسي رحمه الله

قال ـ ما ملخصه ـ: «والكلام في خصوص حل سب معاوية رضي الله تعالى عنه وإكفاره ولعنه، حكمه حكم من سب باقي الصحابة أو لعنهم أو كفرهم وقد صرح الإمام مالك بأن من قال إنه كان على ضلال وكفر قتل (١)، وفي رواية أنّ من كفره فقد كفر، وكذا من قال بحل لعنه (٢).

وذلك لأنه من كبار الأصحاب، وقد صح أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الكتاب، كما حاء في صحيح مسلم (١) وغيره (٤)، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: "اللهم اجعله هاديا مهديا"(٥)، وهاتان الصفتان كافيتان في إقعاد لاعنه ومكفره على عجزه (١).

وفي هذا من الدلالة على فضله ما لا يخفى، وقد فاز رضي الله عنه بمصاهرة النبي صلّى الله عليه وسلّم فإنّ أم حبيبة أم المؤمنين أحته.

وقد وردت بعض الأحاديث \_ على ضعف فيها \_ في فضل مصاهرة النبي

<sup>(</sup>١) الشفا للقاضي عياض (٣٠٨/٢).

<sup>(</sup>٢) اللاهورية (ص٤٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤/٥٤٥) ح ٢٠٠١).

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (١/٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) الترمذي في السنن (٩/٩ ٣٦، ح ٣٦٤١، ك المناقب، باب مناقب معاوية) وأحمد في المسند (٢١٦/٤)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣٢٧/٧)، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (رقم: ١٩٦٩).

<sup>(</sup>٦) اللاهورية (ص٤٥-٥٥).

صلّى الله عليه وسلّم، والأخبار المشعرة بفضله كثيرة، وما طعن بـه المخـالف مردود عليه.

وقد ألف ابن حجر الهيتمي المكي (١) كتابًا في الموضوع سماه: "تطهير اللسان والجنان، عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان (٢) وأحاب فيه عن الأحبار الموهمة للنقص في حقه رضي الله عنه (7). وقد شهد ابن عباس لمعاوية بالفقه، فيكون من أهل الاجتهاد (٤).

وأما القول بكفره \_ كما يزعمه الرافضة \_ فقد أبطله الألوسي بدليلين صحيحين صدرا عن معصومين \_ حسب عقيدة الرافضة \_.

الدليل الأول: قول على رضي الله عنه في حق أهل الشام \_ وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه \_: « أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام، على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشبهة »(٥)، فهل يجوز أنْ يقول الإمام

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي الشافعي (ت٩٧٣هـ)، انظر: الكواكب السائرة (١١١/٣)، والبدر الطالع (١٠٩/١).

<sup>(</sup>٢) هذا الكتاب مطبوع بذيل (( الصواعق المحرقة )) لابن حجر الهيتمي، وقد طبع أخيرًا مستقلاً.

<sup>(</sup>٣) اللاهورية (ص٦٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢١٩/٤، ك المناقب، ب٢٨)، وانظر: تطهير الجنان (ص٢٦-٢٧)، واللاهورية (ص٥٧).

<sup>(°)</sup> نهج البلاغة (۲۹۱/۱)، واللاهورية (ص۳۸)، ةالنص في آخره طعن على الإسلام، وهذا من دسائس الرافضة.

المعصوم لرجل كافر أو جماعة كافرة إنهم إخواننا في الإسلام.

وثبت أيضا أنه رضي الله عنه نهى عن سب أهل الشام (١)، فكيف ينهى عن سبهم وهم كفار، ولا محال هنا للتقية؛ لأنه هو الخليفة الراشد الذي بيده الأمر والنهي عند ما قال: إنهم إخواننا في الإسلام، وعندما نهى عن سبهم (٢).

قلت: وبهذا تعرف أنّ الرافضة لا يتبعون الإمام عليًا رضي الله عنه الذي يزعمون عصمته وإنما يتبعون أهواءهم.

الدليل الثاني: على إسلام معاوية رضى الله عنه.

قال رحمه الله: «ونزول الحسن \_ (وهو من الأئمة المعصومين عند الرافضة) \_ رضي الله عنه لمعاوية عن الخلافة ومبايعته عليها، ووقوع الإجماع على خلافته... يجعل القول بكفره والعياذ بالله تعالى كفرًا لا شبهة فيه، لما فيه من تضليل الأمة التي لا تجتمع على ضلالة أبدًا لا سيما ومن جملة المجمعين المعصوم، وهو الحسن رضي الله تعالى عنه على ما هو معتقد الشيعة »(٣).

وقال أيضا: « فقــد روى المرتضى (٤) في « التنزيـه » وابن الصَّبَّاغ (٥) في

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة (ص٤٦٩)، وقال لأصحابه: (( لو قلتم: اللَّهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم ».

<sup>(</sup>٢) انظر: اللاهورية (ص٤٥).

<sup>(</sup>٣) اللاهورية (ص٥٦).

<sup>(</sup>٤) هو علي بن الحسين بن موسى الحسيني العلوي البغدادي صاحب (( نهج البلاغة )) (ت٤٣٦هـ). انظر: السير (٥٨٨/١٧) وميزان الاعتدال (٢٤/٣)، وإنباه الرواة (٤٩/٢).

 <sup>(</sup>٥) هو علي بن محمد بن أحمد نور الدين بن الصباع المكي، (ت٥٥٥هـ). انظر: الضوء اللامع (٢٨٣/٥)، ومعجم المؤلفين (١٧٨/٧).

((الفصول المهمة )) أنه لما انبرم الصلح بين الحسن وبين معاوية رضي الله عنهما خطب فقال: إنّ معاوية نازعني حقًا لي دونه فنظرت الصلاح للأمة وقطع الفتنة، وقد كنتم بايعتموني على أنْ تسالموا من سالمني وتحاربوا من حاربني، ورأيت أن حقن دماء المسلمين خير من سفكها، ولم أرد بذلك إلا صلاحكم ))(۱).

قال الألوسي: « وفي هذا دلالة ظاهرة على إسلام الفريق المصالح وأنّ المصالحة لم تقع إلاّ اختيارًا، ولو كان المصالح كافرًا لما حاز ذلك، ولما صح أنْ يقال: فنظرت الصلاح للأمة وقطع الفتنة ... الخ.

فقد قال تعالى: ﴿وَقُلُوهُم حَنَّىٰ لَا تَكُونَ فَنَنَّةُ وَيِكُونَ الدَّيْنِ كُلَّهُ لِللَّهُ ﴿ (١) ، (٣).

ثم دلّل الألوسي رحمه الله على أنّ الصلح وقع اختيارًا بقول الحسين رضي الله عنه: «لو حز أنفي كان أحب إليّ مما فعله أخي »(1) وكان يبدي الكراهة من الصلح، فلو كان الصلح اضطراريا لكان لومه على الصلح من لغو الكلام، إذ كيف يلوم أخاه على شيء لا طاقة له به ولا اختيار له فيه »(٥).

<sup>(</sup>١) تنزيه الأنبياء (ص١٧٢)، والفصول المهمة لمعرفة الأئمة (ص١٦٣-١٦٤).

<sup>(</sup>٢) الأنفال: (٣٩).

<sup>(</sup>٣) اللاهورية (ص٤٤).

<sup>(</sup>٤) الفصول المهمة في معرفة الأئمة (ص١٨١).

<sup>(</sup>٥) اللاهورية (ص٤٤).

قلت: صلح الحسن رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه تحققت به معجزة نبوية عظيمة تدخل تحت ما أخبر به صلّى الله عليه وسلّم من حوادث مستقبلية، وذلك في قوله صلّى الله عليه وسلّم في حق الحسن: «إنّ ابني هذا سيد ولعل الله أنْ يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين »(١).

وكان الأمر كما أخبر به الصادق المصدوق، وسمى الرسول صلّى الله عليه وسلّم الفئتين مسلمين، ولم يكن إلا فئة الحسن رضي الله عنه وفئة معاوية رضي الله عنه، ثم إنّ القول بكفر معاوية يلزم منه الطعن في الحسن رضي الله عنه؛ لأنه يكون إذ ذاك قد خان الأمة الإسلامية وسلم منصب الخلافة إلى كافر عدو لله ورسوله، فهل يصح شرعًا أو عقلاً أنْ يسلّم مسلم فضلاً عن إمام معصوم أمور المسلمين إلى الكفار. قال تعالى: ﴿فَإِنْهَا لا تعمى الأبصر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ (٢) فهذا الصلح كأنّ الله هيأه ليكون قاصمة ظهر الروافض ولكن القوم يشبهون من قال الله فيهم: ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أخذان لا يسمعون بها أوليّك كالأنعم بل هم أضل أوليّك ما الخفلون ﴾ (٢).

ومن دسائس الرافضة: أنهم أحيانا يطعنون في بعض الصحابة بطريقة غير مباشرة فمثلا عند قوله تعالى: ﴿وأزواجه أمهنتهم ﴿ الله عند قوله تعالى: ﴿ وأزواجه أمهنتهم ﴾ (٤) بين الألوسي رحمه

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح (٥/٦٠٠، ح٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) الحج: (٢٦).

<sup>(</sup>٣) الأعراف: (١٧٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية: (٦).

الله أنّ الطبرسي<sup>(۱)</sup> ـ وهو رافضي ـ ذهب إلى أنه لا يقال لإخوان أمهات المؤمنين: أخوال المؤمنين، ثم قال الألوسي: «ولا يخفى أنه يسر حسوًا بارتغاء (۲) »(۳).

ومن مفترياتهم أيضا أنهم قالوا: «إنّ عليا رضي الله عنه قال حين صمم على عزل معاوية \_ وأشار عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه بإبقائه على عمله إلى أنْ يستفحل أمر الخلافة \_ قال: يمنعني من ذلك قوله تعالى: ﴿ وما كت متخذ المضلين عضدًا ﴾ (٤) فلا أتخذ معاوية عضدًا أبدًا ».

قال الألوسي رحمه الله: ﴿ وهو كذب لا يعتقده إلاّ ضال مضل ﴾ (٥٠).

وأخيرًا نختم هذا المبحث بكلام للألوسي يصلح لأن يكون قاعدة عامة في التعامل مع الأخبار التي قد يتوهم منها بعض الناس الخدش بسمعة معاوية رضي الله عنه وكرامته، غافلين أو متغافلين عن المنزلة العظيمة التي أكرم الله بها الصحابة، وخصهم بها، والتي لا يُنْلَغُ شأوُها ولا تُدرك بكثرة العبادة ولا

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته (ص۱٦۰).

<sup>(</sup>۲) الارتغاء: شرب الرغوة، والمثل بلفظ: (( يسر حسوًا في ارتغاء )) وأصله: الرجل يؤتى باللبن فيظهر أنه يريد الرغوة فقط ليشربها وهو في ذلك يشرب معها اللبن، فالمثل (( يضرب لمن يريك أنه يعينك، وإنما يجر النفع لنفسه )) انظر: مجمع الأمثال (٧٥/٣). وما أسر الرافضي هنا وأظهر غيره هو أن معاوية ليس خالا للمؤمنين.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٢١/١٥١).

<sup>(</sup>٤) الكهف: (١٥).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (١٢/٢٩٨).

بغيرها، فهي منحة إلهية خص الله بها ذلك الجيل الفريد، وأين الثرى من الثريا، عبد يتصدق بمد من طعام، وآخر يتصدق بمثل أحد ذهبا، يقول الماديون: إنّ الثاني أفضل، لكن الوحي يقول: لا، إنّ صاحب المد أفضل عند الله من صاحب مثل أحد ذهبًا(۱)، كيف ذلك؟ مهما عللنا من تعليلات فإننا لا نجد أحسن من القول بأنّ الأفضلية جاءت ببركة صحبة خير خلق الله على الإطلاق محمد صلّى الله عليه وسلّم، وإن أردت أنْ تستوعب أكثر فاسمع إلى حواب الإمام الجليل عبد الله بن المبارك(۲) لما سئل: أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز (۱)؛ فقال: «والله إنّ الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أفضل من عمر بألف مرّة، صلى معاوية خلف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الشارف الأعظم ، «٤).

<sup>(</sup>١) قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ﴿ لا تسبوا أصحابي فلو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ﴾ البخاري (ح٣٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم (ص١١٤).

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، الإمام الحافظ العلامة المحتهد الزاهد العابد أمير المؤمنين حقًا أبو حفص خامس الخلفاء الراشدين، أمه هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب (ت١٠١هـ) أفرده ابن الجوزي بكتاب خاص في سيرته وانظر السير (١١٤/٥).

<sup>(</sup>٤) الحجة في بيان المحجة (٣٧٧/٢)، تاريخ دمشق (٦ / ٧٤٦)، البداية والنهاية (١٤٢/٨).

قال الألوسي رحمه الله: «وبعد هذا كله قد ثبت عند جمع أنّ معاوية رضي الله عنه ندم على ما كان منه من المقاتلة والبغي على الأمير كرم الله وجهه، واتفق أنْ بكى عليه كرم الله وجهه ... وما يذكره المؤرخون من أنّ معاوية رضي الله عنه كان يقع في الأمير كرم الله وجهه بعد وفاته، ويظهر ما يظهر في حقه، ويتكلم بما يتكلم في شأنه، مما لا ينبغي أنْ يعوّل عليه، أو يلتفت يظهر في حقه، ويتكلم بما يتكلم في شأنه، مما لا ينبغي أنْ يعوّل عليه، أو يلتفت إليه؛ لأنّ المؤرخين ينقلون ما خبث وطاب، ولا يميزون بين الصحيح والموضوع والضعيف، وأكثرهم حاطب ليل لا يدري ما يجمع، فالاعتماد على ذلك في مثل هذا المقام الخطر، والطريق الوعر، والمهمه القفر... مما لا يليق بشأن عاقل فضلاً عن فاضل.

وما جاء من ذلك في بعض روايات صحيحة ... فينبغي أيضا التوقف عن قبوله والعمل بموجبه؛ لأنّ له معارضات مثله في الصحة والثبوت، على أنّ من سلم من داء التعصب، وبرئ من وصمة الوقوع في أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حمل ذلك على أحسن المحامل، وأوّله بما يندفع به الطعن عن أولئك السادة الأماثل »(١).

### 你你你

<sup>(</sup>۱) اللاهورية (ص٤٢-٤٣)، وانظر: كلامًا بهذا المعنى في شرح النووي على مسلم (١٧٥/١-١٧٦).



### المبحث الخامس: موقف الرافضة من عمرو بن العاص رضي الله عنه ورد الألوسي عليهم

تزعم الرافضة أنّ عمرو بن العاص رضي الله عنه كان كافرًا، وأنّه يستحق اللعن والسب(١).

يرد عليهم الألوسي بقوله: (( وأما الكفر وحل اللعن والسب فمما لا يمكن أن يقال بوجه من الوجوه وحال من الأحوال ». ويدلل على ذلك بقوله: (( ومما هو ظاهر في أن عمرًا لم يكفر بما فعل، أن الأمير كرم الله وجهه تمكن من قتله في صفين كما هو مشهور عند الموافق والمخالف و لم يقتله، ولو كان كما يزعمه الشيعة لما منعه من قتله مانع كما لا يخفى » (٢).

وتزعم الرافضة أيضًا أنه لم يوافق معاوية رضي الله عنه إلا للدنيا (٣)، ويشارك الرافضة في هذا الزعم بعض المحسوبين على أهل السنة ممن يجمعون في كتبهم ما حبث وطاب، ولا يميزون بين الخطإ والصواب.

وعلى الجميع يرد الألوسي بقوله: ﴿ والحكايات الدالة على أنه إنما وافق معاوية للدنيا لا للدين مما نقلها المؤرخون في كتبهم من غير سند لها لا يعول

<sup>(</sup>۱) انظر: الخصال للضدوق (۷/۲) والشافي في الإمامة (ص/۲۰) والشيعة والحــاكمون (ص/۵۳).

<sup>(</sup>۲) اللاهورية (ص/۹٥).

<sup>(</sup>٣) في ظلال التشيع (ص/١٣٢) نقلاً عن أوجز الخطاب (ص/١٥٤).

عليه، وحال المؤرخين في النقل معلومة، فلا ينبغي الاغترار بنقلهم إلا إذا وحدت فيه شروط القبول ». ثم ضرب أمثلة لبعض هذه الحكايات والأخبار فقال: «ومما لا يعول عليه من ذلك ما نقله ابن الوردي(١) أن عمرًا انحرف يومًا عن معاوية، فاستعتبه معاوية فأنشد:

معاوي لا أعطيك ديني و لم أنل به منك دنيا فانظرن كيف تصنع فإن تعطني مصرًا وتربح صفقتي شريت بها شخصًا يـضر وينفع (٢) فولاه مصر وجهزه إليها لذلك.

والثابت أنه ولى مصر وسار إليها بعد ما كان من أمر الحكمين ... (٣) , (٤) . وجما ينتظم في هذا السلك ... ما روي أن شداد بن أوس دخل على معاوية وعمرو معه على فراشه فجلس بينهما وقال: أتدرون ما أجلسني بينكما؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إذا رأيتموهما جيمعًا ففرقوا بينهما فوا لله ما اجتمعا إلا على غدرة فأحببت أن أفرق بينكما »(٥). فإن هذا الخبر لم يثبت؛ لأن في سنده

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد، أبو حفص، المشهور « بابن الوردي » (ت٩٤٩هـ)، فوات الوفيات (٩٥/٣) وطبقات الشافعية الكبرى (٢٤٣/٦) والدرر الكامنة (٩٥/٣).

 <sup>(</sup>۲) تاريخ ابن الوردي (١/٥/١)، والذي يضر وينفع على الحقيقة هو الله حلّ حلاله.
 (٣) الاصابة (٣/٣) .

 <sup>(</sup>٤) اللاهورية (ص/٥٨).

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الكبير (٢٤٦/٧).

من قال الحافظ الهيثمي فيه: لا أعرفه (١).

... نعم ضرر اجتماعهما رضي الله تعالى عنهما في قتال الأمير كرم الله وجهه والبغي عليه أمر ظاهر لامساغ لإنكاره، إلا أنهما معذوران (لأنهما من أهل الاجتهاد (٢ )) أو مكفر عنهما ... ولو لم يُقلُ بهذا ولا ذاك فنهاية ما يمكن أن يقال كونهما آثمين (٢). ثم بين الألوسي رحمه الله اهتمام النبي صلّى الله عليه وسلّم بعمرو بن العاص وذكر بعض فضائله فقال: (( وقد كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يقربه ويدنيه بعد أن أسلم (٤)، وولاه غزوة صلّى الله عليه وسلّم يقربه ويدنيه بعد أن أسلم (١)، وولاه غزوة ذات السلاسل، وأمده بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بين الجراح رضي الله عنه (٥) ثم استعمله على عُمان فتوفي عليه الصلاة والسلام وهو أميرها (١)، ثم كان من أمراء الأجناد في الجهاد بالشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٧).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٢٤٨/٧).

<sup>(</sup>٢) اللاهورية (ص/٥١-٥٨).

<sup>(</sup>٣) اللاهورية (ص/٩٥).

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٣/٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ مع الفتح \_ (٨٤/٨).

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام (٢٠٧٤) والكامل (٣٥٢/٢) والسير (٦٩/٣) والبداية والنهاية (٢٧/٧).

<sup>(</sup>٧) الكامل لابن الأثير (٥/٦٤٥) والبداية والنهاية (٧/٣و٥٥).

وأخرج أحمد من حديث طلحة أحد العشرة رفعه: « عمرو بن العاص من صالحي قريش » (١)... وموافقته لمعاوية في قتال علي رضي الله عنه لا تقتضى كفرًا؛ لأن قتال على ليس بكفر على ما علمت » (٢).

ثم ذكر أن الكلام في عمرو بن العاص نظير الكلام في معاوية رضي الله عنهما من حيث سبه أو شتمه أو تكفيره (٣).



<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (١٦١/١) والـترمذي (ح٣٨٤٤) والطبراني في الكبير (١١٥/١) وصححه الشيخ الألباني كما في الصحيحة (رقم/٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) اللاهورية (ص/٥٧) وانظر (ص/٢٨٢ ـ ٢٩٠) فيما سبق.

<sup>(</sup>٣) اللاهورية (ص/٩٤-٠٥و ١٠٨).

# المبحث السادس: موقف الرافضة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورد الألوسي عليهم

يقول أبو عمران الواعظ الأندلسي (١) في فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها متكلمًا على لسانها:

بصفات بر تحتهن معاني فالسبق سبقي والعنان عنان فاليوم يومي والزمان زماني الله زوجني به وَحَبَانيِ وأحبني المختار حين رآني وضجيعه في منزلي قمران وبراءتي في محكم القرآن وعلى لسان نبيه براني بعد البراءة بالقبيح رماني إفكا وسبح نفسه في شاني ودليل حسن طهارتي إحصاني

إني خصصت على نساء محمد وسبقتهن إلى الفضائل كلها مرض النبي ومات بين ترائبي زوجي رسول الله لم أر غيره وأتاه حبريل الأمين بصورتي أنا بكره العذراء عندي سره وتكلم الله العظيم بحجتي والله خفرني وعظم حرمتي والله في القرآن قد لعن الذي والله وبخ من أراد تنقصي إني لمحصنة الإزار بريئة

<sup>(</sup>۱) هو أبو عمران موسى بن محمد بن عبد الله الواعظ الأندلسي، عاش في أواخر القرن الخامس وأول السادس، انظر: معجم السفر لأبي طاهر السلفي (١٤٤ و ٢٠٤) ومجلة المناهل (ص٢٦-٢٧).

والله أحصنني بخاتم رسله وسمعت وحي الله عند محمد أوحى إليه وكنت تحت ثيابه من ذا يفاخرني وينكر صحبتي إلى أن قال:

وأذل أهل الإفك والبهتان من جَبْر ئيل ونوره يغشاني فحنى علي بثوبه وحباني ومحمد في حجره رباني

إني لطيبة خلقت لطيب إني لأم المؤمنين فمن أبي الله حببني لقلب نبيه والله يكرم من أراد كرامي

ونساء أحمد أطيب النسوان حبى فسوف يبوء بالخسران وإلى الصراط المستقيم هداني ويهين ربي من أراد هواني (١)

هذه هي الصدِّيقة بنت الصديق زوجة سيد الأنبياء والمرسلين، وقد تحدثت عن شيئ من فضائلها على لسان ابنها البار، أبي عمران الواعظ الأندلسي رحمه الله.

ولا أدري كيف يجرؤ شخص له مُسكة من عقل ـ فضلاً عن أن يكون مسلمًا يزعم أنه من أمة زوجها صلّى الله عليه وسلّم ـ على الطعن فيها، إنه الكفر بقوله تعالى ﴿وأزواجه أمهام مهالهم إنه العقوق بهذه الأم ـ إن ثبت أنه ابن

<sup>(</sup>۱) ذكرها أبو سالم العياشي في رحلته ماء الموائد (۱۷۰/۲-۱۷۰)، ونشرها العلامة الشيخ عبد الله كنون محققة على أربع نسخ في مجلة المناهل (ص٣٠-٣٤) السنة الثالثة العدد السادس (١٣٩٦هـ).

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: (٦).

لها \_ وإلا فهو الكفر، لكن هذه الجرأة لا تستغرب إن صدرت من الروافض لأنهم من أسوأ الناس عقيدة.

وإليك ما قاله الخبيث في الطيب، وهما ضدان، والضدان لا يجتمعان، فلا غرابة أن يفتري الخبثاء على الطيبين ويطعن الطالحون في الصالحين، ومما قاله الروافض الأبعدون في عائشة رضي الله عنها التي كانت من أقرب أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم وأحبهن إليه ـ من الافتراآت والمطاعن ما يلي:

- أولاً: قالوا: إنها كافرة (١).
- ثانيًا: قالوا: إنها أرادت الزواج بأحد الحواريين طلحة رضي الله عنه (٢).
- ثالثًا: قالوا: إن الرسول صلّى الله عليه وسلّم فوض أمرها بعد وفاته إلى علي رضي الله عنه.

ثم اختلفوا فبعضهم قال: إن عليًا طلقها يوم الجمل فخرجت من أمهات المؤمنين.

وبعضهم قال: إنه أراد تطليقها يوم الجمل لكنها أطاعته فتركها(٣).

<sup>(</sup>۱) روح المعماني (۱۱/۲۲ و ۱۱/۲۲) واللاهورية (ص/۳۳) وانظر: تفسير العياشي (۱) روح المعماني (۲۹۹۲) والبحراني (۳۸۳/۲) والبحار (۶۰٤/۷).

<sup>(</sup>٢) نهج السلامة (ص/١٩) وانظر كلام الرافضة في تفسير القمي (ص/٣٤) والبرهان للبحراني (٣٥٨/٤) وتفسير عبد الله شبر (ص/٣٣٨) وفي بعض هذه المصادر أنها تزوجت به فعلاً.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٣٢/١٨) و ١٣٤/١١) وانظر كذب الرافضة في مناقب آل أبي طالب (٣) روح المعاني (١٣٥/٣).

- ـ رابعًا: قالوا: إنها حرضت على قتل عثمان رضي الله عنه(١).
- خامسًا: قالوا: إنها ما خرجت إلى البصرة إلاَّ لبغض على رضي الله عنه (٢).
- سادسًا: قالوا: إنها خالفت قوله تعالى: ﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرح الجُهْلِية الأولى﴾(٣) وخرجت إلى البصرة(٤).
- سابعًا: قالوا: إنها خالفت قوله صلّى الله عليه وسلّم «أيكن تنبحها كلاب الحوأب فإياك أن تكوني ياحميراء » (°).
- ثامنًا: قالوا: إنها أذنت للحسن بن علي رضي الله عنه في الدفن في حجرتها مع حده صلّى الله عليه وسلّم ثم ندمت ومنعتهم من ذلك بعد موته (١).

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱۱/۲۲) وانظر (( الإمامة والسياسة (۸/۱)و ٥١) المنسوب لابن قتيبة وفيه دسائس رافضية.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۱۱/۲۲).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية: (٣٣).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٩/٢٢) واللاهورية (ص/٣٣–٣٤) وانظر في كتب الرافضة منهاج الكرامة (ص/١١٢).

<sup>(</sup>٥) اللاهورية (ص/٣٤).

<sup>(</sup>٦) روح المعاني (٧/٢٢) وانظر ما كتبه الشيعي الجسور يوسف الأوالي عن عائشة رضي الله عنها في كتابه سلاسل الحديد، وقد نقضه السويدي في الصارم الحديد (٥٨٠-٥٠٠) تحقيق الأخ حازي ورد عليه ردًا ما عليه من مزيد.

- تاسعًا: مسألة القذف.

# رد الألوسي

قال عن الافتراء الأول: وهو يفسر قوله تعالى: ﴿الخبيثُت للخبيثِينَ والخبيثِينَ والطيبون للطيبات أولنبك مبرون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم﴾(١).

( إن المراد بالرزق الكريم هو الجنة، كما قاله أكثر المفسرين ويشهد له قوله تعالى في سورة الأحزاب في أمهات المؤمنين ﴿وأعدنا لها رزقًا كريمًا ﴾(٢).

فإن المراد به ثمة الجنة. بقرينة ﴿أعدنا ﴾ والقرآن يفسر بعضه بعضًا وفي هذه الآية من الدلالة على فضل الصديقة ما فيها، ولو قلبت القرآن كله وفتشت عما أو عد به العصاة لم تر الله عزوجل قد غلّظ في شيء تغليظه في الإفك، وهو دال على فضلها أيضًا، وكانت رضي الله عنها تتحدث بنعمة الله تعالى عليها بنزول ذلك في شأنها ».

... وفي قوله تعالى: ﴿ لهم مغفرة ورزق كريم ﴾ بناء على شموله عائشة رضي الله تعالى عنها، رد على الرافضة القائلين بكفرها وموتها على ذلك وحاشاها \_ لقصة وقعة الجمل، مع أشياء افتروها ونسبوها إليها، ومما يرد زعم ذلك أيضًا، قول عمار بن ياسر \_ (وهو من الموالين لعلي) في خطبته حين

<sup>(</sup>١) النور: (٢٦).

<sup>(</sup>٢) الأحزاب (٣١).

بعثه الأمير رضي الله عنه مع الحسن رضي الله عنه يستنفران أهل الكوفة ... ( إني لأعلم أنها زوحة نبيكم عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، ولكن الله تعالى ابتلاكم ليعلم أتطيعونه أم تطيعونها (١)(٢).

واستدل الألوسي أيضًا بمعاملة علي رضي الله عنه لها بعد الانتهاء من وقعة الجمل فقد عاملها معاملة حسنة، دلت على تعظيمه لها، ومعرفته بقدرها ومكانتها، فقد حاءها بعد المعركة وقال لها: غفر الله لك، فقالت: ولك، ما أردت إلا الإصلاح، ورحبت به وبايعته، وجلد من يتكلم فيها رضي الله عنها بسوء (٢)، وأرسلها إلى المدينة معززة مكرّمة. وفي وداعها ((دعت لهم وقالت: يابني لا يغتب بعضكم بعضًا، إنه والله ما كان بيني وبين علي رضي الله عنه في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه لمن الأخيار، فقال رضي الله عنه: صدقت والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك. وإنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وسار معها مودعا أميالاً وسرَّح بنيه معها بقية ذاك اليوم وكانت رضي الله عنها بعد ذلك إذا ذكرت ما وقع منها تبكي حتى ذاك اليوم وكانت رضي الله عنها بعد ذلك إذا ذكرت ما وقع منها تبكي حتى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري بنحوه، الفتح (١٣/٨٥ح٩٩٠٧-٧١٠٢ ك٩٢).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۱۸/۱۳۱–۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٧/٧٥٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الزهد للإمام أحمد (ص/٢٠٥) والطبقات لابن سعد (٨١/٨) والسير للذهبي (١٧٧/٢).

ففي هذه المعاملة (١) من الأمير كرم الله وجهه دليل على خلاف ما يزعمه الشيعة من كفرها و وحاشاها و رضي الله عنها، وفي ندمها وبكاها على ما كان، دليل على أنها لم تذهب إلى ربها إلا وهي نقية من غبار تلك المعركة، على أن في كلامها ما يدل على أنها كانت حسنة النية في ذلك »(٢).

- وأما الافتراء الثاني: فاكتفى الألوسي بوصفه بأنه هذيان (٣).

- وعن الفرية الثالثة يقول: «ومما يقضى منه العجب مارأيته في بعض كتب الشيعة «من أنها حرجت من أمهات المؤمنين بعد تلك الوقعة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال للأمير كرم الله وجهه: قد أذنت لك أن تخرج بعد وفاتي من الزوجية من شئت من أزواجي، فأخرجها كرم الله وجهه من ذلك لل صدر منها معه ما صدر » ولعمري إن هذا مما يكاد يضحك التكلي، وفي حسن معاملة الأمير كرم الله وجهه إياها بعد استيلائه على العسكر \_ ما يكذب ذلك ونحن لا نشك في فضلها ... لما جاء في مدحها عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولو لم يكن من ذلك سوى قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام (٤)»

<sup>(</sup>١) وانظر حسن معاملة علي لعائشة رضي الله عنها في المصادر الــتي ذكــرت وقعــة الجــمــل مثل: تاريخ الطبري (٨/٣-٦١)، والبداية والنهاية (٢٥٧/٧).

<sup>(</sup>٢) اللاهورية (ص/٣٢–٣٣) وروح المعاني (١١/٢٢)

<sup>(</sup>٣) اللاهورية (ص/١٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري مع الفتح (١٣٢/٧، ح٣٧٦٩-٣٧٠/ك ٢٢ باب ٣٠).

لكفي (١) ،،، وفي مكان آخر وصف هذه الفرية بأنها حديث خرافة (٢).

- الفرية الرابعة: قال رحمه الله: « وما زعمته الشيعة من أنها رضي الله عنه و تقول: عنها كانت هي التي تحرض الناس على قتل عثمان - رضي الله عنه - وتقول: اقتلوا نعثلاً فقد فجر، - تشبهه بيهودي يُدعى نعثلاً -، حتى إذا قتل وبايع الناس عليا، قالت: ما أبالي أن تقع السماء على الأرض، قتل والله مظلومًا، وأنا طالبة بدمه فذكرها عبيد (٣) بما كانت تقول، فقالت: قد والله قلت، وقال الناس، فأنشد:

فمنكِ البداء ومنكِ الغير ومنك الرياح ومنك المطر وأنت أمرت بقتل الإمام وقلتِ لنا: إنه قد فجر (١) كذب لا أصل له، وهو من مفتريات ابن قتيبة (٥)، وابن أعشم

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱۸/۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) نهج السلامة (ص١٩).

<sup>(</sup>٣) هو عبيد أو عبد بن أبي سلمة الليثي وكان يقال له: ابن أم كلاب، انظر: تاريخ الطبري (٣) هو عبيد أو عبد بن أبي سلمة الليثي وكان يقال له: ابن أم كلاب، انظر: تاريخ الطبري

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري في تاريخ الأمم والملوك (١٢/٣)، من طريق سيف بن عمر، وهو كذاب.

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى ما ورد في كتاب (( الإمامة والسياسة )) (٨/١) و ١٥) المنسوب لابن قتيبة، وقد أظهر البحث العلمي أنّ هذا الكتاب ليس لابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري صاحب مشكل القرآن ومشكل الحديث (ت٢٧٦هـ).

الكوفي (1)، والسمساطي (2)، وكانوا مشهورين بالكذب والافتراء (2).

### - الفرية الخامسة:

قال عنها الألوسي رحمه الله: «ومثل ذلك في الكذب (أي مثل اتهامها بالتحريض) زعمهم أنها رضي الله عنها ما خرجت وسارت إلى البصرة إلا لبغض علي رضي الله عنه فإنها لم تزل تروي مناقبه وفضائله؛ ومن ذلك ما رواه الديلمي أنها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "حب علي عبادة" (٤) »(٥).

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن علي بن أعثم، أبو محمد، كان شيعيا، وهو إخباري مؤرخ، من مصنفاته تاريخه، والفتوح، (ت٢٠/٣هـ). انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة (٢٢٠/٣)، والأعلام (٢٠٦/١).

وانظر: كتاب الفتوح لابن أعثم (٢٤٨/٢-٢٥٠)، فقد ذكر فيه القصة مع البيتين وزيادة لممسة أبيات.

<sup>(</sup>۲) كذا ذكره، وهو ((الشمشاطي)) بالمعجمتين، واسمه علي بن محمد العدوي الشمشاطي، أبو الحسن، أديب لغوي عالم بالهندسة، شيعي، من تصانيفه، ((البرهان في النص الجلي على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )) (ت٥٣٥هـ). وقد ذكرته بعض المصادر باسم ((السميساطي)) انظر: الفهرست لابن النديم (ص١٨٨)، وتوضيح المشتبه (ص١٨٨) وتنقيح المقال (٢/٢٠)، والذريعة إلى تصانيف الشيعة (٣/٠٩)، ومعجم المؤلفين (٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١١/٢٢)، وانظر أيضا في الرد على هذا المطعن، منهاج السنة (٢٩/٤).

<sup>(</sup>٤) الذي وقفت عليه في مسند الفردوس للديامي هو من رواية عمر بن الخطاب وابن عبـاس ومعاذ بن حبل، وبلفظ: ((حب علي براءة من النار )) و((حب علي حسنة )) و((حب على يأكل الذنوب... الح )) (برقم: ٢٢، و٣٣، و٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (١١/٢٢).

### ـ المطعن السادس:

زعم الرافضة أنّ عائشة رضي الله عنها خالفت قوله تعالى: ﴿وقرن في بيوتكنّ ﴾ (١) وخرجت إلى مكة ثم إلى البصرة، حتى حدث بسبب ذلك ما حدث.

وتقرير استدلالهم كما يلي:

قالوا: إنّ الله تعالى أمر نساء النبي صلّى الله عليه وسلّم ـ وهـي منهـن ـ بالسكون في البيوت ونهاهن عن الخـروج، وهـي بذلـك قـد حـالفت أمـر الله تعالى ونهيه عزّ وحلّ(٢).

قال الألوسي رهمه الله: «وأجيب بأنّ الأمر بالاستقرار في البيوت والنهي عن الخروج، ليس مطلقا وإلاّ لما أخرجهن صلّى الله عليه وسلّم بعد نزول الآية للحج والعمرة، ولما ذهب بهن في الغزوات، ولما رخص لهن لزيارة الوالدين وعيادة المرضى، وتعزية الأقارب، وقد وقع كل ذلك كما تشهد به الأحبار،... فعلم أنّ المراد: الأمر بالاستقرار الذي يحصل به وقارهن وامتيازهن على سائر النساء بأنْ يلازمن البيوت في أغلب أوقاتهن ولا يكن خراجات ولاّجات طوافات في الطرق والأسواق وبيوت الناس، وهذا لا ينافي خروجهن للحج أو لما فيه مصلحة دينية مع التستر وعدم الابتذال.

وعائشة رضي الله عنها إنما خرجت من بيتها إلى مكة للحج، وخرجت

<sup>(</sup>١) الأحزاب: (٣٣).

<sup>(</sup>٢) للرد على هذا المطعن انظر أيضا: منهاج السنة (١٧/٤-٣٢٩).

معها لذلك أيضا أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي وكذا صفية مقبولة عند الشيعة، لكنها لما سمعت بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وانحياز قتلته إلى على - رضي الله عنه \_ حزنت حزنًا شديدًا واستشعرت اختلال أمر المسلمين وحصول الفساد والفتنة فيما بينهم (١).

وبينما هي كذلك، جاءها طلحة والزبير ... في آخرين من الصحابة رضى الله تعالى عنهم هاربين من المدينة خائفين من قتلــة عثمــان ـــ رضــى الله عنه ـ لما أنهم أظهروا المباهاة بفعلهم القبيح، وأعلنـوا بسـب عثمـان رضـى الله عنه، فضاقت قلوب أولئك الكرام، وجعلوا يستقبحون ما وقع، ويشنعون على أولئك السفلة ويلومونهم على ذلك الفعل الأشنع، فصح عندهم عزمهم على إلحاقهم بعثمان رضى الله تعالى عنه، وعلموا أنْ لا قدرة لهم على منعهم إذا همُّوا بذلك، فخرجوا إلى مكة ولاذوا بأم المؤمنين، وأخبروها الخبر فقالت لهم: أرى الصلاح ألا ترجعوا إلى المدينة ما دام أولئك السفلة فيها محيطين بمجلس الأمير \_ رضى الله عنه \_ غير قادر على القصاص منهم أو طردهم، فأقيموا ببلـ د تأمنون فيه وانتظروا انتظام أمور أمير المؤمنين ـ رضي الله عنه ـ وقـوة شـوكته، واسعوا في تفرقهم عنه وإعانته على الانتقام منهم، ليكونـوا عـبرة لمـن بعدهـم، فارتضوا ذلك واستحسنوه فاحتاروا البصرة لما أنها كانت إذ ذاك مجمعًا لجنود المسلمين، ورجحوها على غيرها، وألحوا على أمهم رضى الله عنها أنْ تكون

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٩/٢٢).

معهم إلى أنْ ترتفع الفتنة ويحصل الأمن، وتنتظم أمور الخلافة، وأرادوا بذلك زيادة احترامهم وقوة أمنيتهم، لما أنها أم المؤمنين، والزوج المحترمة غاية الاحترام لرسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم، وأنها كانت أحب أزواجه إليه وأكثرهن قبولاً عنده، وبنت خليفته الأول، فصارت معهم بقصد الإصلاح وانتظام الأمور وحفظ عدة نفوس من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان معها ابن أختها عبد الله بن الزبير، وغيره، من أبناء أخواتها أم كلثوم زوج طلحة وأسماء زوج الزبير، بل كل من معها بمنزلة الأبناء في المحرمية وكانت في هودج من حديد.

فبلّغ الأمير ـ رضي الله عنه ـ خبر التوجه إلى البصرة، أولئك القتلةُ السفلةُ على غير وجهه، وحملوه على أنْ يخرج إليهم ويعاقبهم.

وأشار عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهم ـ بعدم الخروج، واللبث إلى أنْ يتضح الحال، فأبى رضي الله عنه ليقضى الله أمرًا كان مفعولاً »(١).

فخرج ـ رضي الله عنه ـ ومعه أولئك الأشرار أهل الفتنة، فلما وصلوا قريبا من البصرة أرسلوا القعقاع(٢) إلى أم المؤمنين، وطلحة والزبير، ليتعرف

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٢٢/٩-١٠).

<sup>(</sup>٢) هو القعقاع بن عمرو التميمي كان من الشجعان الفرسان في الجاهلية والإسلام، له صحبة، قال فيه أبو بكر رضي الله عنه: (( لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف رحل ))، شهد اليرموك والقادسية وغيرهما، وأبلي بلاء حسناً، وشهد الجمل وصفين،

مقاصدهم ويعرضها على الأمير \_ رضي الله عنه \_ فجاء القعقاع إلى أم المؤمنين، فقال: يا أمهاه، ما أشخصك وأقدمك هذه البلدة؟ فقالت: أي بي الإصلاح بين الناس، ثم بعثت إلى طلحة والزبير، فقال القعقاع: أخبراني بوجه الإصلاح، قالا: إقامة الحد على قتلة عثمان، وتطييب قلوب أوليائه، فيكون ذلك سببًا لأمننا وعبرة لمن بعدهم، فقال القعقاع: هذا لا يكون إلا بعد اتفاق كلمة المسلمين وسكون الفتنة فعليكما بالمسالمة في هذه الساعة، فقالا: أصبت وأحسنت.

فرجع إلى الأمير - رضي الله عنه - فأحبره بذلك، فسر به واستبشر، وأشرف القوم على الرحوع، ولبشوا ثلاثة أيام لا يشكون في الصلح، فلما غشيتهم ليلة اليوم الرابع، وقررت الرسل والوسائط في البين أنْ يُظهروا المصالحة صبيحة هذه الليلة، ويلاقي الأمير - رضي الله عنه - طلحة والزبير رضي الله عنهما، وأولئك القتلة ليسوا حاضرين معه وتحققوا ذلك ثقل عليهم واضطربوا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فتشاوروا فيما بينهم أنْ يغيروا على من كان مع عائشة من المسلمين، ليظنوا الغدر من الأمير فيهجموا على عسكره، فيظنوا بهم أنهم هم الذين غدروا فينشب القتال، ففعلوا ذلك فهجم من كان مع عائشة على عسكر الأمير وصرخ أولئك القتلة بالغدر، فالتحم

مات نحو (٤٠هـ). انظر: الاستيعاب (٢٥٢/٣) المطبوع بحاشية الإصابة والكامل لابن الأثير (٢٥٧/٣) والبداية والنهاية (٢٥٧/٣).

القتال، وركب الأمير متعجبًا، فرأى الوطيس قد حمي، والرجال قد سبحت بالدماء، فلم يسعه ـ رضي الله عنه ـ إلاّ الاشتغال بالحرب، والطعن والضرب، وقد نقل الواقعة كما سمعت الطبري<sup>(۱)</sup> وجماهير ثقات المؤرخين<sup>(۲)</sup>، ورووها كذلك من طرق متعددة عن الحسن وعبد الله بن جعفر وعبد الله بـن عبـاس، وما وراء ذلك مما رواه الشيعة عن أسلافهم قتلة عثمان مما لا يلتفت إليه (7).

« ويدل على تغلب القتلة وقوة شوكتهم ما في "نهج البلاغة" \_ المقبول عند الشيعة \_ من أنه قال للأمير رضي الله عنه بعض أصحابه: لو عاقبت قومًا أجلبوا على عثمان فقال: "يا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون ولكن كيف لي بهم والمجلبون على شوكتهم يملكوننا ولا نملككم؟ وها هم هؤلاء، قد ثارت معهم عبدانكم، والتفّت إليهم أعرابكم وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا"(٤).

فحيث كان الخروج أولا للحج ومعها من محارمها من معها ولم يكن الأمر بالاستقرار في البيوت يتضمن النهي عن مثله لم يتوجه الطعن أصلاً، وكذا المسير إلى البصرة لذلك القصد، فإنه ليس أدون من سفر حج النفل، وما ترتب عليه لم يكن في حسابها، ولم يمر ببالها ترتبه عليه، ولهذا لما وقع ما وقع

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك (٣٩/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (٧/٥٣٠-٥٤٥)، والبداية والنهاية (٧/٥٤٠-٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٢٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة (ص٣٦٩).

وترتب ما ترتب، ندمت غاية الندم، فقد روي أنها كلما كانت تذكر يوم الجمل تبكي حتى يبتل معجرها (۱)، وكانت إذا قرأت ﴿وقرن في بيوتكنّ ﴿(٢) بكت حتى تبل خمارها (۳)، وما ذاك إلاّ لأنّ قراءتها تذكرها الواقعة التي قتل فيها كثير من المسلمين، وهذا كما أنّ الأمير رضي الله عنه أحزنه ذلك، فقد صح أنه رضي الله عنه لما وقع الانهزام على من مع أم المؤمنين وقتل من قتل من الجمعين، طاف في مقتل القتلى فكان يضرب على فخذيه، ويقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا (٤)، وليس بكاؤها عند قراءة الآية لعلمها بأنها أخطأت في فهم معناها أو أنها نسيتها يوم خرجت كما توهم (٥).

### - المطعن السابع:

قالوا: «إنّ القول بأنّها احتهدت فخرجت ظنّا منها أنها ستحقق الإصلاح بين الناس قول باطل؛ لأنّ هذا الاحتهاد كان في مقابلة النص، وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم: «كأني بإحداكن تنبحها كلاب الحوأب،

<sup>(</sup>١) المعجر: « ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها ثم تجلبب فوقه بجلبابها » انظر: اللسان (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: (٣٣).

<sup>(</sup>٣) الزهد للإمام أحمد (ص٠٠٠)، باب زهد عائشة رضي الله عنها وابن سعد في الطبقات (٨١/٨)، والذهبي في السير (١٧٧/٢).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأمم والملوك (٧/٣).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٢٢/٩-١١)، واللاهورية (ص٣٣-٣٤).

# فإياك أن تكوني يا حميراء $^{(1)}$ .

والحوأب: منزل بين البصرة ومكة (٢)، وقد نزلته عائشة ونبحتها كلابه فتذكرت الحديث، وهو صريح في النهي ولم ترجع »، كذا زعموا.

### رد الألوسي عليهم

قال الألوسي: «والجواب: عن ذلك أنّ الثابت عندنا أنها لما علمت ذلك وتحققته من محمد بن طلحة (٣) همت بالرجوع، إلا أنها لم توافق عليه، ومع هذا شهد لها مروان ابن الحكم (٤) مع ثمانين رجلاً من دهاقين تلك الناحية أنّ هذا المكان مكان آخر وليس بحوأب.

<sup>(</sup>۱) الشطر الأول ورد بلفظ: ((كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحواب )) ولفظ: ((
أيتكن تنبح عليها... الخ )) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٥/١٥) والإمام أحمد في مسنده (٢٦٠/٥ و ٩٧)، وعنه الذهبي في السير (١٧٧/٢)، وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجوه )) وابن كثير في البداية والنهاية (٢١٧/٣)، وقال: ((هذا إسناد على شرط الشيخين و لم يخرجوه )) وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (١٥٨/٨)، والحاكم (١٢٠/٥)، وصححه ابن حجر في الفتح (١٣/٥٥) والألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٤٧٥).

وأما الشطر الأخير، فرواه الحاكم في المستدرك (١١٩/٣) بلفظ: (( انظـري يـا حمـيراء ألا تكوني أنت )) وصححه، وضعفه الشيخ الألباني كما في آداب الزفاف (ص٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) معجم ما استعجم (١/٧٧٤)، ومعجم البلدان (٢/٤٣١).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن طلحة بن عبيــد الله، قتـل يـوم الجمـل، انظـر: السـير (٣٦٨/٤) والإصابـة (٣٥٦/٣).

<sup>(</sup>٤) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، شهد الجمل وصفين محاربًا لعلي وتولى

على أن « إياك أنْ تكوني يا حميراء » ليس موجودًا في الكتب المعول عليها فيما بين أهل السنة، فليس في الخبر نهى صريح ينافي الاحتهاد.

على أنه لو كان، لا يرد محذوراً أيضا؛ لأنها احتهدت فسارت حين لم تعلم أنّ في طريقها هذا المكان، وحيث علمت لم يمكنها الرجوع لعدم الموافقة عليه، وليس في الحديث بعد هذا النهي أمر بشيء لتفعله، فلا حرم مرت على ما قصدته من إصلاح ذات البين المأمورة به بلا شبهة، وقد شبه حالها رضي الله عنها في ذلك بحال شخص رأى من بعيد طفلاً يريد أنْ يقع في بئر فسعى ليمنعه من ذلك فمر بلا شعور بين يدي مصل فإنه يذهب لما قصد؛ لأنه لو رجع لم يحصل له تلافي ما وقع، وفاته تخليص الطفل المأمور به ، (۱).

### \_ الفرية الثامنة:

أنها رضي الله عنها استأذنها الحسن رضي الله عنه في الدفس في الحجرة فأذنت له ثم ندمت وتراجعت.

قال الألوسي رحمه الله \_ وهو يتحدث عن افتراءات الرافضة على عائشة رضي الله عنها: « ولهم في هذا الباب أكاذيب لا يعول عليها ولا يلتفت أريب (١) إليها، منها أنّ عائشة رضي الله عنها أذنت للحسن رضي الله تعالى عنه في الدفن في الحجرة المباركة ثم ندمت بعد وفاته، رضي الله تعالى عنه،

الخلافة بعد يزيد ومات سنة (٦٥هـ)، انظر: السير (٣/٤٧٦)، والإصابة (٣/٥٥٥).

<sup>(</sup>١) اللاهورية (ص٣٤–٣٥).

<sup>(</sup>٢) الأريب: العاقل، ويقال: أرب فهو أريب: عقل، انظر: القاموس (ص٧٥).

وركبت على بغلة لها، وأتت المسجد ومنعت الدفن، ورمت السهام على حنازته الشريفة الطاهرة وادعت الميراث، وأنشأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول:

تحملت تبغلت وإن عشت تفيلت لك التسع من الثمن فكيف الكل ملكت رحمه الله

قال: «وركاكة هذا الشعر تنادي بكذب نسبته إلى ذلك الحبر رضي الله تعالى عنه، وليت شعري أي حاجة لها إلى الركوب، ومسكنها كان تلك الحجرة المباركة، فلو كانت بصدد المنع لأغلقت بابها، ثم إنها رضي الله عنها كيف يظن بها ولها من العقل الحظ الأوفر بالنسبة إلى سائر أخواتها أمهات المؤمنين تدعي الميراث، وهي وأبوها رضي الله عنهما رويا بمحضر من الصحابة الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث"(١) »(٢).

- الفرية التاسعة: قذف عائشة رضي الله عنها ونسبة ذلك إلى الرافضة ينفي الألوسي رحمه الله هذه التهمة عن الرافضة ويبرئهم منها بناءً على أنه لم يقف عليها في كتبهم، وقد نفى ذلك عنهم في أكثر من موضع، فيقول رحمه الله: «ونسب للشيعة قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله تعالى منه، وهم ينكرون ذلك أشد الإنكار، وليس في كتبهم المعول عليها

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٣٠٩).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۷/۲۲).

عندهم عين منه ولا أثر أصلا.

وكذلك ينكرون ما ينسب إليهم من القول بوقوع ذلك منها بعد وفاته صلّى الله عليه وسلّم، وليس لـه أيضا في كتبهم عين ولا أثر »(۱). وقال في مكان آخر وهو يتحدث عن زوجات الأنبياء وأنهن منزهات عن فعل الزنا، قال: «وما ينسب للشيعة مما يخالف ذلك في حق سيد الأنبياء صلّى الله عليه وسلّم كذب عليهم، فلا يعول عليه وإنْ كان شائعًا »(۱).

هكذا ينصفهم الألوسي ويدافع عنهم في هذه المسألة، وهذا يعطينا دلالة قوية على أنّ كل ما ذكره الألوسي في كتبه ونسبه إليهم هو إما في كتبهم أو سمعه من أحدهم، هذا شيء. وشيء آخر، هو أنّ الرافضة متورطون في القول بهذا البهتان بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم، وإليك النص كما هو في كتبهم.

يقول القمي (٢) عليه من الله ما يستحق ـ: (( والله ما عنى بقوله تعالى: ﴿ وَالله ما عنى بقوله تعالى: ﴿ وَخَاتًا هِما ﴾ (٤) إلا الفاحشة وليقيمن الحد على (عائشة) فيما أتت في طريق (البصرة) وكان طلحة يحبها فلما أرادت أنْ تخرج إلى (البصرة) قال لها فلان لا يحل لك أنْ تخرجي من غير محرم فزوجت نفسها من (طلحة) (٥) (١).

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱۲/۱۸).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۲۸/۲۸).

<sup>(</sup>٣) تقدم (ص١٨٤).

<sup>(</sup>٤) التحريم: (١٠).

<sup>(</sup>٥) كل الكلمات التي بين قوسين عبر عنها بفلانة أو فلان أوهكذا (...).

<sup>(</sup>٦) تفسير القمي (٣٧٧/٢)، ط. حديثة وفي ط. حجرية (ص ٢٤١)، وانظر: البرهان

وقالوا ـ قبحهم الله وأخزاهـم ــ: « إنّ عائشة رضي الله عنها جمعت أربعين دينارًا من خيانة وفرقتها على مبغضى على »(١).

أما قصة الإفك فإنّ الروافض لم يصرّحوا ببراءة عائشة رضي الله عنها و لم يثبتوها وإنما اتبعوا طريقة شيطانية تؤدي إلى القول بقذفها ـ قاتلهم الله أنّى يؤفكون ـ فماذا فعلوا؟

إنهم ذهبوا إلى الآيات التي برَّأ الله فيها عائشة رضي الله عنها وقالوا: إنّ هذه الآيات لم تنزل في حق عائشة وإنما نزلت في شأن مارية القبطية لما اتهمتها عائشة بجريج، فتكون النتيجة أنّ عائشة لم يبرئها الله في القرآن.

قال مفسرهم القمي عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم ﴿(٢) قال: ﴿ فَإِنَّ العامة \_ (أي أهل السنة) \_ رووا أنها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة بيني المصطلق، وأما الخاصة \_ (الرافضة) \_ فإنهم رووا أنها نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عائشة (...) (٢) المنافقات ) (٤).

للبحراني (٣٥٨/٤)، وتفسير عبد الله شبّر (ص٣٣٨)، والكلمات التي بين الأقواس هـي كذلك في تفسير شبّر.

<sup>(</sup>١) مشارق أنوار اليقين (ص٨٦).

<sup>(</sup>٢) النور: (١١).

 <sup>(</sup>٣) بياض ترك عمدًا في الأصل وربما يكون مكانه (وغيرها من الزوجات المنافقات) والله
 أعلم.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي (١٩٩/).

# المبحث السابع: حكم من يسب الصحابة أو يلعنهم ويكفرهم

### وفيه مطالب:

المطلب الأول: في تعريف السب والفرق بينه وبين اللعن.

المطلب الثاني: في الإجماع على حرمته في حق الصحابة.

المطلب الثالث: في حكم من استحلَّ إيذاء الصحابة أو أبغضهم.

المطلب الرابع: حكم سب الشيخين أو إنكار خلافتهما.

المطلب الخامس: سب الصحابة يشبه سب الأنبياء من وجه، وبيان ذلك.

المطلب السادس: حكم من كفر الصحابة أو سبهم أو لعنهم أو استحل إيذاءهم أو أنكر خلافة الخلفاء الراشدين.

المطلب السابع: رأي الألوسي في حكم من كفر أو لعن الصحابة رضي الله عنهم. المطلب الأول: تعريف السب والفرق بينه وبين اللعن.

قال الألوسي رحمه الله: ﴿ اعلم أنّ السب في اللغة: الشتم، ويكون بكل ما فيه تنقيص، وله مراتب متفاوتة ﴾ (١).

وقال: ‹‹ واللعن مثل السب بل هو أدهى وأمر، وقد يقال له سب أيضا، ففي النهاية لابن الأثير (٢): "أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله تعالى، ومن الخلق: السب والدعاء "(٣) ،،(٤).

المطلب الثاني: الإجماع على حرمة السب في حق الصحابة رضي الله عنهم

قال الألوسي رحمه الله: «وأجمع أهل السنة أنه مطلقا في حق الصحابة رضي الله عنهم منهي عنه »(٥).

وقال: ﴿ وَبَالْجُمَلَةَ حَرِمَةَ سَبِ الصّحَابَةَ رَضِي اللهِ تَعَـَالَى عَنْهُمُ مَمَّا ﴿ لَا يَنْبُغِي أَنْ يَنْتَطُحُ فَيْهُ كَبِشَانُ، أَوْ يَتْنَازَعُ فَيْهُ اثْنَانَ (١) ﴾ .

<sup>(</sup>١) اللاهورية (ص٤٤-٥٤).

<sup>(</sup>٢) هو أبو السعادات، مجد الدين، المبارك بن محمد بن محمد الجزري (ت٦٠٦هـ)، انظر: السير (٤٨٨/٢١).

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث (٢٥٥/٤).

<sup>(</sup>٤) اللاهورية (ص٥٤).

<sup>(</sup>٥) اللاهورية (ص٤٥).

<sup>(</sup>٦) مثل سائر، انظر: تاريخ بغداد (٩٩/١٣)، ومعجم الأمثال (١٧٤/٣).

<sup>(</sup>٧) اللاهورية (ص٩٤).

# المطلب الثالث: في حكم من استحل إيذاء الصحابة أو أبغضهم

قال الألوسي رحمه الله \_ ما ملخصه \_: ((استحلال إيذائهم كفر كما لا يخفى ))، ونقل عن العلامة يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي (١) قوله: ((لو استحل إيذاء أحد من الصحابة كفر ))(١).

وعن ابن حجر الهيتمي<sup>(٣)</sup> قوله: «إنّ استحلال إيـذاء غـير الصحابة من المسلمين مكفر، فما ظنك باستحلال إيذائهم رضي الله عنهم »(٤).

وقال عن بغض الصحابة: «ويلزم من إكفارهم بغضهم، وهو كفر أيضا كما صرح به الطحاوي (٥) (1).

المطلب الرابع: حكم من سب الشيخين أو أنكر خلافتهما

قال الألوسي رحمه الله: ﴿ وذهب القياضي حسين (٧) إلى أنّ سب

<sup>(</sup>٧) اللاهورية (ص٩٤).

<sup>(</sup>١) (٣٩٧٧هـ)، انظر: ترجمته في الشذرات (٢٦٤/٦)، وكشف الظنون (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٢) الأنوار لأعمال الأبرار (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٣) هو المكي (ت٤٧٩هـ).

<sup>(</sup>٤) الإعلام بقواطع الإسلام (٣٨٦/٢) مطبوع بذيل الزواجر للهيتمي أيضا.

<sup>(</sup>٥) تقدم (ص٩٧).

قال في عقيدته: (( وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان )) شرح الطحاوية (٦٧٩/٢).

<sup>(</sup>٦) اللاهورية (ص٠٥).

<sup>(</sup>٧) هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروالروذي الشافعي صاحب التعليقة

الشيخين كفر وإن لم يكن بما فيه إكفارهما (١)، وإلى ذلك ذهب معظم الخنفية (٢).

والأصح من مذهب الشافعية، أنّ السب بما فيه إكفار الصحابة رضي الله عنهم كفر (٣) (٤).

وعن إنكار خلافة الشيخين قال رحمه الله \_ ناقلاً عن الأحناف تكفيرهم للمتصف بذلك \_: (( وفي البزازية أنّ من أنكر خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فهو كافر في الصحيح، وأنّ من أنكر خلافة عمر رضي الله عنه فهو كافر في الأصح().

وفي التاتارخانية مثل ذلك(١) (١).

المطلب الخامس: سب الصحابة يشبه سب الأنبياء من وجه

نقل الألوسي رحمه الله عن صاحب التحفة الاثني عشرية <sup>(٨)</sup> كلامًا معناه:

<sup>(</sup>١) قول القاضي هذا نقله ابن حجر المكي في الإعلام بقواطع الإسلام (٣٥٢/٢)، ط. بذيــل الزواجر.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية (۲٦٤/۲)، والبزازية بهامش الهندية (٣١٨/٦)، ومؤتمر النحف ط. بذيل المخطوط العريضة (ص٨٩).

<sup>(</sup>٣) الروضة للنووي (١٠/١٠)، ومغيي المحتاج (١٣٦/٤).

<sup>(</sup>٤) اللاهورية (ص٠٥).

<sup>(</sup>٥) الفتاوى البزازية بحاشية الفتاوى الهندية (٣١٨/٦).

<sup>(</sup>٦) الفتاوي التاتارخانية (٥/٥).

<sup>(</sup>٧) اللاهورية (ص٠٥).

<sup>(</sup>٨) هو عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي (ت١٢٣٩هـ). انظر: الأعلام

(رأن سب الأنبياء إنما صار حراما وكفرًا؛ لأنّ وجه السب وهو المعاصي والكفر لا يوجد فيهم، وإنما يوجد فيهم ما يوجب التعظيم والتوقير والثناء الجميل، فكذلك من عداهم من المؤمنين الذين ثبت تعظيمهم ومغفرة ذنوبهم وتكفيرها بنصوص الكتاب الجيد فهم في حكمهم لا محالة في حرمة السب والطعن، والفرق بين الأنبياء والصحابة أنّ الأنبياء لم يوجد فيهم أصلاً ما يوجب هذه الأمور، والصحابة وحد فيهم فانعدم، والمعدوم بالعدم الطارئ كالمعدوم بالعدم الفطري في هذا الباب، ولهذا كانت نسبة الذنب المتوب منه للتائب حرامًا، وليس لعوام الأمة ممن عدا الصحابة هذه المرتبة؛ لأنّ الصحابة ثبت بالوحي تكفير سيآتهم وقبول طاعتهم، فهم متوسطون بين الأنبياء والأمة، ولهذا لن يصل أحد من غير الصحابة وإنْ كان مطيعا متقيا إلى درجتهم أصلاً ».(١).

قال الألوسي معقبًا عليه: ﴿ وهذا كلام حسن ﴾(٢).

المطلب السادس: حكم من كفر الصحابة أو سبهم أو لعنهم أو استحل إيذاءهم أو أنكر خلافة الخلفاء الراشدين

قال الألوسي رحمه الله: « والذي نعلمه من الشيعة اليوم \_ التصريح بكفر الصحابة... وكذا التصريح ببغضهم واستحلال إيذائهم وإنكار خلافة

<sup>(</sup>٤/٤)، ومعجم المؤلفين (٥/٤٤).

<sup>(</sup>١) الترجمة العبقرية للتحفة الإثنى عشرية (ق٣٣٦/ب).

<sup>(</sup>٢) اللاهورية (ص٥٢).

الخلفاء الراشدين منهم والتهافت على سبهم ولعنهم تهافت الفراش على النارى.

ثم قال: « وقد أجمع أهل المذاهب الأربعة من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والخنابلة (٤) على القول بكفر المتصف بذلك (0).

وهذا الإجماع الذي أشار إليه الألوسي هو موجه لمن احتمعت فيه كل الأوصاف التي ذكرها، أما من ارتكب جريمة السب فقط ولم يقل بالتكفير فإنّ الألوسي يشير إلى أنّ الخلاف في إكفاره موجود بين العلماء؛ إذ قال بعد أنْ نقل الإجماع على حرمة السب: «وإنما الخلاف في كفر مرتكبه »(1).

<sup>(</sup>۱) انظر قول الأحناف في العقيدة الطحاوية مع شرحها (٦٨٩/٢)، والفتاوى الهندية (٢٦٤/٢)، وبهامشها البزازية (٣١٨/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر قول الإمام مالك في السنة للخلال (٤٧٨/١)، والشفا للقاضي عياض (٣٠٨/٢)، إذ قال رحمه الله: (( قال مالك: من شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال: كانوا على ضلال وكفر قُتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نُكِّل نكالاً شديداً )). وانظر: تفسير القرطبي (٢٩٧-٢٩٦/١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر قول الشافعية في الروضة للنووي (٧٠/١٠)، ومغني المحتاج (١٣٦/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر قول الحنابلة في الصارم المسلول (ص٨٦٥) فقد قال: (( من زعم أنّ الصحابة ارتدوا أو فسقوا بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم فلا ريب في كفره )).

<sup>(</sup>o) اللاهورية (ص · ٥ - ١ ٥).

<sup>(</sup>٦) اللاهورية (ص٥٤).

وقال أيضا: « وأطلق غير واحد القول بكفر مرتكب ذلك لما فيه من إنكار ما قام الإجماع عليه قبل ظهور المخالف من فضلهم وشرفهم، ومصادمة المتواتر من الكتاب والسنة الدالين على أنّ لهم الزلفي من ربهم، ومن هنا كفر من كفّر الرافضة »(١).

### المطلب السابع: رأي الألوسي في حكم من يكفر الصحابة أو يلعنهم

قال رحمه الله: « وبالجملة تكفير أحد من الصحابة رضي الله عنهم الذين تحقق إيمانهم وصدقهم وعدم نفاقهم، والإقدام على لعنه بمجرد شبهة هي أوهن من بيت العنكبوت كفر صريح لا ينبغي أنْ يتوقف فيه »(٢).

قلت: هذا الحكم الذي حكم به الألوسي على من كفر الصحابة رضي الله عنهم أو لعنهم، هو كالزبدة لكل الباب، وهو يشمل كل الروافض لأنه ثبت عندنا بما لا مجال للتردد فيه أنّ كل الروافض قائلون بارتداد كلّ الصحابة إلاّ ستة.

وهذه النتيجة التي توصل إليها الألوسي هي نفسها توصل إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبله، ففي نهاية كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول » الذي ختمه بالكلام على حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله: « ... وأما من حاوز ذلك إلى أنْ زعم أنهم ارتدوا بعد

<sup>(</sup>١) اللاهورية (ص٤٩).

<sup>(</sup>٢) اللاهورية (ص٩٥).

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلا نفرًا قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفسًا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم، والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإنّ كفره متعين، فإنّ مضمون هذه المقالة أنّ نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأنّ هذه الآية التي هي ﴿كتم خير أمة أخرجت للناس﴾(١) وحيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفارًا أو فساقا، ومضمونها أنّ هذه الأمة شر الأمم، وأنّ سابقي هذه الأمة هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام »(١).

# 令令令

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: (١١٠).

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول على شاتم الرسول –صلى الله عليه وسلم. (ص/٥٨٦–٥٨٧).

# الباب الثالث:

# موقف الرافضة من الإمامة

# وفيه فصول:

الفصل الأول: تعريف الإمامة وماذا تعني عند الرافضة، ومنزلتها عندهم ورد الألوسي عليهم.

الفصل الثاني: زعم الرافضة الله نصب الإمام واجب على الله، وأنه لطف، وهماقة اختفاء أثمتهم واستتارهم، ورد الألوسي عليهم.

الفصل الثالث: شروط الأثمة عند الرافضة ورد الألوسي عليهم.

الفصل الرابع: إنكار الرافضة لخلافة الخلفاء الثلاثة، ورد الألوسي عليهم.

الفصل الخامس: زعم الرافضة أنّ عليا رضى الله عنه هو الإمام بعد

رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مباشرة، ورد الألوسي عليهم.

الفصل السادس: نماذج من غلو الرافضة في علي رضي الله عنه ورد الألوسى على ذلك.

الفصل السابع: عقيدة المهدية عند الرافضة ورد الألوسي عليهم.

الفصل الثامن: عقيدة عصمة الأئمة عند الرافضة ورد الألوسي عليهم.



# الفصل الأول تعني تعريف الإمامة وماذا تعني عند الرافضة ومنزلتها عندهم ومنزلتها عندهم وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا المبحث الثاني: ماذا تعني الرافضة بالإمامة المبحث الثالث: منزلتها عندهم.



# المبحث الأول: تعريف الإمامة

قال الألوسي رحمه الله: « اعلم أنّ الإمامة لغة: التقدم (١).

وتنقسم إلى إمامة وحي كالنبوة، وإمامة وراثة كالعلم، وإمامة عبادة كالصلاة، وإمامة مصلحة خاصة كتدبير المنزل، وإمامة مصلحة عامة \_ وهي الخلافة العظمي \_ كمصلحة جميع الأمة.

وحيث أطلقت في لسان أهل الشرع، انصرفت لهذا القسم الأخير، وهي باعتبار ذلك: "رياسة عامة في أمر الدين والدنيا نيابة عنه عليه الصلاة والسلام"(٢) (٣) هذا عند أهل السنة.

أما عند الرافضة فإن ها مفهومًا آخر، وهو ما سنتحدث عنه في المبحث الثاني.

# 令令令

<sup>(</sup>١) انظر: القاموس المحيط (ص١٣٩٢)، مادة: (( أم )).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأحكام السلطانية (ص٥)، والإمامة للآمدي (ص٦٩)، ومقدمة ابن خلدون (ص٩٩)، والمواقف للإيجي (ص٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) نهج السلامة إلى مباحث الإمامة (ص٢٠-٢١).

# المبحث الثاني: ماذا تعني الإمامة عند الرافضة

من خلال نصوصهم التي تتحدث عن الإمامة تستطيع أنْ تعرف مقصودهم بالإمامة، وباختصار فإنه لا فرق عندهم بين النبوة والإمامة في المفهوم، ولعلهم استحيوا أنْ يقولوا باستمرار الوحي والنبوة لل يواجههم من نصوص صريحة بختم النبوة للحأوا إلى هذه الحيلة الماكرة، وهي تسمية الشيء بغير اسمه، ثم يرتبون عليه كل الأحكام المرتبة على الاسم الأصلي، فكما أنّ منكر النبوة كافر فكذلك من أنكر الإمامة، هكذا.

وكما أنّ الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وأنه يصطفي لها من يشاء من خلقه، فكذلك الإمامة عند الرافضة، فهي كالنبوة تمامًا، وهم يصرِّحون بهذا المعنى في كتبهم، ويجدون صعوبة في التفريق بين النبوة والإمامة.

يقول المجلسي (۱): « إنّ استنباط الفرق بين النبيّ والإمام ... لا يخلو من إشكال »(۲)، ويقول: « ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم ـ (الأئمة) ــ بالنبوة إلاّ رعاية خاتم الأنبياء ولا يصل عقولنا فرق بين النبي والإمامة »(۳).

وقال آل كاشف الغطا(٤): (( إنّ الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما

<sup>(</sup>١) هو محمد باقر بن محمد تقي الأصبهاني المجلسي (ت١١١هـ)، انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة (١٦/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: بحار الأنوار (٨٢/٢٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه والصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>٤) تقدم (ص٢٠٦).

أنّ الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه ... فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأنْ ينصبه إمامًا للناس من بعده »(١).

وقد أشار الألوسي رحمه الله إلى أنّ هذه العقيدة لا أساس لها من الصحة ولا يمكن إثباتها بحال، فقال: «وأنت تعلم أنّ الشيعة بنوا القول بالكفر \_ (أي كفر الصحابة) \_ على أنّ الخلافة أخت النبوة، فالإخلال بأمرها كالإخلال بأمر النبوة، فحيث كان الإخلال بأمر النبوة كفرًا، كان الإخلال بأمرها كذلك(٢)، وذلك غير مسلم، ودون إثباتها خرط القتاد(٣) ، (٤).

# 中心中心

<sup>(</sup>١) أصل الشيعة وأصولها (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص٥٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم توثيق المثل (ص١٧٨).

<sup>(</sup>٤) الأحوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص١٦).

# المبحث الثالث: منزلة الإمامة عند الرافضة

إذا أردت أنْ تعرف مكانة (( الإمامة )) عند الرافضة فما عليك إلا أنْ تتصور مكانة الشهادتين عند أهل السنة.

فأهل السنة رووا في أصح كتبهم بعد كتاب الله وهو (البخاري) أنّ الإسلام « بني على خمسة أركان، وهي: شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا »(١).

والرافضة رووا كذلك في أصح كتبهم وهو (الكافي): أنّ الإسلام بين على خمسة أركان وجعلوا بدل الشهادتين «الولاية »، روى الكليبي عن أبي جعفر قال: « بين الإسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه - (يعني الولاية) - »(٢). وكما أنّ عند أهل السنة لا إسلام بدون الشهادتين، فكذلك عند الرافضة لا إسلام بدون إمامة، ولازم هذه العقيدة أنّ أهل السنة كلهم كفار لأنهم لا يؤمنون بالإمامة كما يؤمن بها الرافضة، وهذا أمر مسلم

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸/۱)، (ك الإيمان ب۲) عن ابن عمر رضي الله عنه قبال: قبال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: « بني الإسلام على خمس: شهادة أنْ لا إليه إلاّ الله وأنّ محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان ».

<sup>(</sup>٢) الكافي مع الشرح مرآة العقول (١٠١/٧)، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام.

لا يقبل الجدال. وهم أيضا يعتبرونها من أحلِّ أمور الدين بعد النبوة (١)، وأنها كالنبوة (٢) بل هي أعلى من مرتبة النبوة (٣)، فمنكرها كافر، ولا يقبل الله عملا بدونها، ومن جاء بها وحدها دخل الجنة ولو لم يعمل خيرًا قط.

وفي هذا يقول الألوسي رحمه الله: «وروى الإمامية من عدة طرق عن أبي جعفر الباقر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ﴿ثم اهتدى الله ولايتنا أهل البيت، فوا لله لو أنّ رجلاً عبد الله تعالى عمره بين الركن والمقام، ثم مات و لم يجئ بولايتنا لأكبّه الله تعالى في النار على وجهه »(1).

قلت: هذه الرواية ذكروها في معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَعْفَارِ لَمْنَ تَابِ وَانْنِي لَعْفَارِ لَمْنَ تَابِ وَامْنَ وَعَمَلَ صَلَّحًا ثم اهتدى (٥٠).

وقد رد الألوسي عليهم بقوله: « وأنت تعلم أنّ ولايتهم وحبهم رضى الله عنهم مما لا كلام عندنا في وجوبه، لكن حمل الاهتداء في الآية على

<sup>(</sup>١) انظر: فرق الشيعة للنوبختي (ص١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: أصل الشيعة وأصولها (ص٩٥).

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي (١/٥/١)، وفيه ما ملخصه: (( أنّ إبراهيم عليه السلام كان عبدًا تـم نبيا ثم رسولا ثم خليلاً ثم إمامًا )) فجعل الإمامة أعلى مرتبة وصل إليها إبراهيم، تـم قـال: (( ومن عظمها في عين إبراهيم قال يا رب ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين )).

<sup>(</sup>٥) سورة طه (٨٢).

ذلك مع كونها حكاية لما خاطب الله تعالى به بني إسرائيل في زمان موسى عليه السلام، مما يستدعى القول بأنه عزّ وجلّ اعلم بني إسرائيل بأهل البيت وأوجب عليهم ولايتهم إذْ ذاك، ولم يثبت ذلك في صحيح الأخبار.

نعم روى الإمامية من خبر حارود بن المنذر العبدي (١) أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قال له: "يا جارود، ليلة أسري بي إلى السماء أوحى الله عزّ وجلّ إليّ أنْ سلْ من أرسلنا قبلك من رسلنا علام بعثوا؟ قلت: علام بعثوا؟ قال: على نبوتك وولاية علي بن أبي طالب والأئمة منكما ثم عرفني الله تعلى بهم بأسمائهم، ثم ذكر صلّى الله عليه وسلّم أسماءهم واحدًا بعد واحد إلى المهدي"، وهو خبر طويل يتفجر الكذب منه، ولهم أحبار في هذا المطلب كلها من هذا القبيل، فلا فائدة في ذكرها إلاّ التطويل »(٢).

وقال حاكيًا قول الرافضة بأنّ إنكار الإمامة كإنكار النبوة: «والخلافة أخت النبوة ولا فرق بين نافي النبوة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ونافي الخلافة عن علي رضي الله عنه في أنّ كلاً منهما كافر، وكذا لا فرق بين الإخلال بشأن النبي عليه الصلاة والسلام والإخلال بشأن الأمير في أنّ كلاً منهما كفر »(٣).

<sup>(</sup>١) اسمه بشر واختلف في اسم أبيه فقيل: المعلى وقيل: عمرو، والجارود لقبه، صحابي جليل (ت٢١٨هـ)، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٢١٨/١)، والتقريب (ص١٣٧).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١٦/١٤٢).

<sup>(</sup>٣) اللاهورية (ص١٢)، وقد سبق نقل مثل هذا الكلام ورد الألوسي عليه (ص٩٩٥).

الفصل الثاني: زعم الرافضة أنّ نصب الإمام واجب على على الله تعالى وأنه لطف، وحماقة استتار إمامهم ورد الألوسي على ذلك كله.

يرى أهل السنة أنّ نصب الإمامة واحب على المكلفين؛ لأنّ أمور العباد والبلاد لا تستقيم ولا تصلح بدون إمام يعمل على إقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش، وكثير من الأمور المتعلقة بحفظ النظام، وحماية بيضة الإسلام، مما لا يتم إلاّ بالإمام، وما لا يتم الواحب المطلق إلاّ به \_ وكان مقدورًا للمكلف \_ فهو واحب، وهذا الواحب كغيره من الواحبات الدينية التي أوجبها الله علينا وطلب منّا القيام بها كالصلاة وما يتعلق بها من واحبات، والدليل أيضا على أنّ نصب الإمام واحب على المكلفين هو فعل الصحابة رضي الله عنهم إذ أول شيء اشتغلوا به بعد موت النبي صلّى الله عليه وسلّم هو نصب إمام واحب الطاعة. وأما أنْ يكون شيء واحبًا على الله فهذا من قلة الأدب، ومن الذي يوجب عليه سبحانه وتعالى (١) ؟!

وقد زعمت الرافضة أنّ نصب الإمام واحب على الله حلّ شأنه؛ لأنّـه لطف واللّطف واحب عليه.

<sup>(</sup>١) قال شَيخ الإسلام ابن تيمية: ﴿ فليس للمخلوق أنْ يوحب على الخالق شيئا ﴾، تلخيـص كتاب الاستغاثة (١٢٣/١)، وفتح المحيد (ص٢٧).

وقد تكلم الألوسي رحمه الله عن هذه المسألة بإسهاب في أكثر من موضع من كتبه، وممّا قاله في ذلك: « ... إقامتها - (أي السلطنة) - من أعظم واجبات الدين على الموحدين وهذه أول مسألة من مسائل الإمامة وقع فيها الخلاف، وكثر النزاع والاختلاف، فأهل السنة قالوا: نصب رجل لائق للرياسة، قابل لتحمل أعباء السياسة، واحب في ذمة المكلفين، مفترض على سائر المسلمين(١)؛ لأنّ فطرة الإنسان وجبلته كذلك، إذ كل فرقة تقرر لأنفسهم رئيسًا من بينهم، والشارع قد أوضح شرائط الإمام وأوصافه ولوازمه بوجه كلَّى ليحفظ أمور الرياسة من الفساد، وينتظم به أمور البلاد والعباد. إذا وقع نصب الرئيس على وفق تلك الشرائط واللوازم، وهذا هو الأوفق لمعرفة الشريعة؛ لأنّ الشارع لم يتصد في الأمور الجبلية إلى تخصيصها، بـل كان يبيّـن بوجه كلّى أوصاف تلك الأمور وشرائطها ولوازمها التي يكون بها صلاح العالم، وانتظام أحوال بني آدم، ويفوض التعيين والتخصيص إلى رأي من افتقر إليها، واحدًا كان أو كثيرًا.

مثلاً في أمر النكاح، بيّن أوصاف المنكوحة وشرائط النكاح ولوازمه، ولم يتعرض أصلاً لتعيين المنكوحات، وهكذا جميع المعاملات.

وأيضا كل ما يتعلق بوجود الرئيس العام من أمور المكلفين: كالجهاد،

<sup>(</sup>١) راجع: الفصل في الملل والنحل (١٤٩/٤)، والإمامة للآمدي (ص٧٠ ـ٧١)، والجامع لأحكام القرآن (٢٦٤/١ ـ٢٦٥).

وإقامة الحدود، وتقسيم الغنائم، وترويج الأحكام، واجب على المكلفين، فلابد أنْ يكون نصب الإمام واحبًا عليهم لأنّ مقدمة ما يجب على واحد واحب عليه لا على غيره، ألا ترى أنّ الوضوء، وستر العورة، واستقبال القبلة، وتطهير الثياب، واحبة على المصلي، كما أنّ الصلاة واحبة عليه لا على الله تعالى »(١).

قلت: بعد هذا الشرح الوافي الشافي لهذه المسألة، والذي كان حسب قواعد الشرع العامة يدرك الإنسان ـ بكل سهولة ـ بطلان قـول الرافضة فيما ذهبوا إليه، فماذا بعد الحق إلا الضلال.

ثم إنه رحمه الله يزيد الأمر توضيحًا ويبطل مذهبهم بكلام من يعتقدون عصمته وهو علي رضي الله عنه.

فيقول: «وقالت الإمامية: إنّ نصب الإمام واحب على الله تعالى لأنه لطف (٢)، واللطف واحب عليه، ويفسرون اللطف بما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، بحيث لا يؤدي إلى الإلجاء.

وأنت تعلم أنه لا معنى لوجوب شيء على الله تعالى (٣) بـل هـو منافٍ لشأن الربوبية والألوهية، بل كل ما أعطى فهو من فضله ورحمته، وكل ما منع

<sup>(</sup>١) التبيان شرح البرهان في إطاعة السلطان (ق٥٦/ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: قول الرافضة في تلخيص الشافي للطوسي (١٩٠/١)، وكشف المراد (ص٣٨٨)، والألفين (ص٢٣) كلاهما للحلي ابن المطهر.

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٣٩٩).

فهو من عدله وحكمته، ويدل على ذلك ما قال ه سيدهم (۱) في نهج البلاغة: «ومن خطبة له يعني عليا رضي الله عنه خطبها بصفين: "أما بعد: فقد حعل الله لي عليكم حقًا بولاية أمركم، وجعل لكم علي من الحق مثل ما عليكم، والحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف لا يجري لأحد الا حرى عليه، ولا يجري عليه إلا حرى له، ولو كان لأحد أنْ يجري له ولا يجري عليه، لكان ذلك خالصًا لله سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده، ولعدله في كلّ ما حرت عليه صروف قضائه، ولكنه سبحانه وتعالى جعل حقّه على العباد أنْ يطيعوه وجعل حزاءه عليه مضاعفة الثواب تفضلاً منه وتوسعًا بما هو على المزيد أهله » انتهى (۲).

« فيا ويل الإمامية، ما أغفلهم عن كلام الإمام، وما أجهلهم بحقوق الملك العلام »(٣).

وأما عن زعم الرافضة بأن «نصب الإمام لطف » فيقول فيه الألوسي رحمه الله: « ... إنه في غاية السفاهة يضحك عليه، إذْ لو كان لطفًا لكان بالتأييد والإظهار، لا بغلبة المخالفين والانتصار، فإذا لم يكن التأييد في البين، لم يكن النصب لطفًا كما يظهر لذي عينين.

وما أجاب عنه بعض الإمامية بأنّ وجود الإمام لطف، ونصرته وتمكينه

<sup>(</sup>١) يعني على بن أبي طالب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) انتهى من نهج البلاغة (ص٤٨٢)، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) التبيان شرح البرهان في إطاعة السلطان (ق٥٧/ب).

لطف آخر، وعدم تصرف الأئمة إنما هو من فساد العباد، وكثرة الفساد، فإنهم حوقوهم ومنعوهم، بحيث تركوا ـ من حوفهم على أنفسهم ـ إظهار الإمامة، وإذا ترك الناس نصرتهم لسوء اختيارهم فلا يلزم قباحة في كونه واجبًا على الله تعالى، والاستتار والخوف من سنن الأنبياء، فقد اختفى صلّى الله عليه وسلّم في الغار، حوفًا من الكفار »(۱).

قال الألوسي - في ردّه عن هذا الجواب -: «فيه غفلة عن المقدمات المأحوذة في الاعتراض، إذ المعترض يقول: "الوجود بشرط التصرف والنصرة، لطف، وبدونه متضمن لمفاسد" فالواجب في الجواب، التعرض لدفع لزوم المفاسد، ولم يتعرض له كما لا يخفى.

وأيضًا يرد على القائل بكونه لطفًا آخر، ترك الواجب عليه تعالى، وترك هذا أقبح من ترك النصب.

وأيضًا يقال عليه: هذا اللطف الآخر إمّا من لوازم النصب أولا، فإن كان من لوازمه لزم من تركه ترك النصب؛ لأنّ ترك اللازم يستلزم ترك لللزوم، وإنْ لم يكن من لوازمه لم يبق النصب لطفًا للزوم المفاسد الكثيرة، بل يكون سفهًا وعبثًا تعالى الله عن ذلك.

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص٢).

<sup>(</sup>٢) من ذلك تهيج الفتن وتعطيل أمر الإمامة ودوام الخوف والتزام الاختفاء لأنّ وحـود إمـام مستضعف مختف لا يفيد شيئا فتبقى الأمة تعيش في فوضى.

وأيضًا: ما ذكره من تخويف الناس للأئمة غير مسلم، وهذه كتب التاريخ المعتبرة بيننا.

وأيضًا: التخويف الموجب للاستتار إنما هـو إذا كـان بـالقتل، وهـذا لا يتصور في حق الأئمة لأنهم يموتون باختيارهم كما في الكافي(١).

وأيضًا: لا يفعل الأئمة أمرًا إلا بإذن (٢)، فلو كان الاختفاء بأمره تعالى وقد مضت مدة، والخفاء هو الخفاء، فلا لطف بلا امتراء.

وأيضًا: إذا كان [الاستتار] واحبًا للتخويف، لزم تــرك الواجـب في حـق الأئمة الذين لم يستتروا كالحسين رضى الله عنه.

وإن لم يكن واجبًا بأن كان مندوبًا، لزم على من اختفى ترك الواجب الذي هو التبليغ لأجل مندوب، وهو فحش.

وإنْ كان أمر الله تعالى مختلفًا بأنْ كان في حمق التماركين بمالندب مثلاً، وفي حق المستترين بالفرض، لزم ترك الأصلح الواجب ـ بزعم الشيعة ـ في أحمد الفريقين وهو باطل.

ولا يمكن أنْ يقال: الأصلح في حق كلِّ ما فعل، لأنّا نقول: إنّ الإمام بوصف الإمامة لا يصح اختلاف وصفه، كالعصمة؛ لأنّ اختلاف اللوازم

<sup>(</sup>١) قال في أصول الكافي (٢٥٨/١): « باب أنّ الأثمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باحتيارهم ».

<sup>(</sup>٢) قال في أصول الكافي (٢٧٩/١): « بــاب أنّ الأثمـة عليهـم الســلام لم يفعلـوا شــيــ ولا يفعلون إلاّ بعهد من الله عزّ وجلّ وأمر منه لا يتحاوزونه ».

يستلزم اختلاف الملزومات، فيلزم أنْ لا يكون أحد الفريقين إمامًا، فـلا يكون الأصلح في حقهم إلا أحد الحالين، وإلا لزم اجتماع النقيضين...

وأيضًا إنْ كان الاستتار والاحتفاء من خوف الإيذاء البدني يـلزم أنّ الأئمـة فرّوا من عبادة المحاهدة، وتحمل المشاق في سبيل الله، وهذا بعيد عنهم (١٠).

ومما يدل على أنّ هداية الناس، والصبر على مشقة مخالطتهم أو الجهاد في سبيل الله، من لوازم الإمامة، قوله تعالى ـ حكايةً عن قوم من بين إسرائيل -: ﴿أَمْ تَرَ إِلَى المَلَا مَن بِنِي إِسرَآئِيل مَن بِعد موسكَى إِذْ قَالُوا لَنْبِي لَمُم ابعث لنا ملكاً نَقْتُل في سبيل الله ﴿(٢).

وقوله تعالى: ﴿الذين إنْ مكنهم في الأرض أقاموا الصلوة و اتوا الزكوة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ﴿ (٣) وقوله تعالى: ﴿ وجعلنا منهم أيمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بناياتنا يوقنون ﴿ (٤) . وكذلك قول أمير المؤمنين على رضي الله عنه: « لابد للناس من أمير بر أو فاحر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ فيها الأحل، ويأمن فيها السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح بر، ويستراح من فاحر (٥) ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص٢-٣).

<sup>(</sup>٢) البقرة: (٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) الحج: (٤١).

<sup>(</sup>٤) السجدة: (٢٤).

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٦) النفحات القدسية (ص٤).

ثم قال رحمه الله: « فالاختفاء منافٍ لمنصب الإمامة الذي مبناه على الشجاعة والجرأة، فهلا خرج وصبر واستقام إلى أنْ ظفر، وهلا كان كالقوم الذين قال الله فيهم: ﴿ وَكَأْيِن مِن نَبِي قُتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصبرين (١٠).

ثم ما حكى من قصة الغار، واستتار سيد الأبرار، من خوف الكفار، فكلام وقع في غير موقعه؛ لأنّ استتاره عليه الصلاة والسلام، لم يكن لإخفاء دعوى النبوة، بل كان من جنس التورية في الحرب، حتى إنّ الكفار لن يطلعوا على مقصده، ولن يسدوا الطريق عليه، وهذا أيضا كان ثلاثة أيام، فقياس ما نحن فيه عليه، غاية جماقة ووقاحة، ففرق واضح لا يخفى على من له أدنى عقل بين الاختفاء الذي هومقدمة لظهور الدين، والغلبة على الكافرين، وبين الاختفاء الذي لازمه الخذلان، وترك الدعوى وانتشار الطغيان »(٢).

ولما كانت مسألة الاختفاء هذه منافية للعقل والشرع، سلك بعض الروافض المتأخرين مسلكًا آخر لإقناع الناس بها، وهو مسلك انهزامي فقال: « إنّ الاختفاء لحكمة استأثر الله بعلمها »(")، وقد ردّ عليه الألوسي بقوله:

<sup>(</sup>١) آل عمران: (١٤٦).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٤).

( إنّ هذا ادعاء مجرّد يمكن أنْ يقال بمثله في كلّ أمر يكون مناقضًا للطف، فلا يثبت اللّطف في شيء، وبه يفسد كلام الشيعة كله لأنّ مبنى أدلتهم عليه، يقولون: إنّ أمر كذا لطف واللطف واحب عليه تعالى فليتأمل والله يحق الحق وهو يهدي السبيل »(١).



<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص٤).

# الفصل الثالث: شروط الإمامة عند الرافضة ورد الألوسي عليهم

تزعم الرافضة أنّ الذي يتولى الإمامة لابدّ أنْ تتوفر فيه بعض الشروط التي لابدّ منها في الإمام وإلاّ لم يكن إمامًا وإنْ تـولى وحكـم وكـان لـه الأمر والنهي وكان أمر الأمة على أحسن ما يـرام في عهـده كما في عهد الخلفاء الثلاثة وعهد عمر بن عبد العزيز.

فمن وحدت فيه شروط الرافضة \_ التي بعضها لا وحود له إلا في مخيلاتهم وأذهانهم \_ كان إمامًا وإنْ لم يل من أمر الأمة شيئا، بل ولو لم يره أحد قط، ولا حقيقة له في الواقع إلا في عقولهم التي تؤمن بالمستحيلات وتصدق بالخرافات والخزعبلات كما يعتقدون في إمامهم المنتظر المزعوم.

هذه الشروط هي كما يلي:

أولا: أنّ الإمام يجب أنْ يكون معصومًا.

ثانيا: أنّ الإمام يجب أنْ يكون منصوصًا عليه.

ثالثا: أنّ الإمام يجب أنْ يكون أفضل أهل عصره(١).

#### رد الألوسي عليهم

قال في إبطاله للشرط الأول ما ملخصه: « الإمامة تشترط فيها العدالة،

<sup>(</sup>١) انظر: هذه الشروط وغيرها عند الرافضة في كشف المراد (ص٣٩٠)، ومنهاج الكرامة (ص١٤٥ ـ ١٤٧)، وانظر: الرد على هذه الشروط في منهاج السنة (٣٨٢/٦).

لا "العصمة" خلافًا للشيعة (١) واشتراط العصمة مخالف للقرآن وأقوال أهل البيت وأفعالهم.

أما القرآن فقول معالى: ﴿إِنَّ الله قد بعث لكم طالوت ملكًا ﴿ (٢) فكان واحب الطاعة بالوحى ولم يكن معصوما بالإجماع ، (٣).

وأما أقوال أهل البيت فمن ذلك: قول الأمير علي رضي الله عنه: "لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر... إلخ"(٤).

وقوله رضي الله عنه أيضًا: "لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإنى لست آمن أنْ أخطئ "(°).

ومن ذلك أيضًا ما كان يبديه الحسين رضي الله عنه من كراهة لصلح أخيه الحسن مع معاوية رضي الله عنهما، ويقول: "لو جز أنفي كان أحب إليّ مما فعله أخي"(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: شرط العصمة عند الرافضة في أصول الكافي (۲۰۰/۱ و ۲۲۹) وتلخيص الشافي (۱) انظر: شرط العصمة عند الرافضة في أصول الكافين (ص ۱۶۹)، وانظر الرد عليهم: في الإمامة للآمدي (ص ۱۸۸/ ۱۹۵-۱۹۵)، ومنهاج السنة (۳۸۲/٦).

<sup>(</sup>٢) البقرة: (٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص٤).

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٥) الروضة من الكافي (٦/٨ ٣٥)، ونهج البلاغة (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>٦) الفصول المهمة في معرفة الأثمة (ص١٨١).

وإذا خطّا أحدُ المعصومَين الآخر، ثبت خطأ أحدهما بالضرورة؛ لامتناع المتقضين.

ومن ذلك أيضًا قول علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله: "قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن وضعف اليقين، وإنّي أشكو سوء محاربته لي"(١) فظاهر أنه على الصدق، والكذب منافٍ للعصمة »(٢).

قلت: وجه الدلالة من أقوال هؤلاء الأئمة واضح حدًّا، فقول علي رضي الله عنه «أمير بر أو فاحر » يتنافى مع العصمة؛ إذ المعصوم لا يكون فاحرًا.

وفي قوله: « لست آمن أنْ أخطئ » يدل على عدم العصمة، فالمعصوم لا يخطئ ولا يخاف من الخطأ.

وصلح الحسن مع معاوية، فعله الحسن ـ وهو المعصوم مـن الخطأ ـ وما يصدر منه بمثابة ما يصدر من النبي صلّى الله عليه وسلّم ـ بزعم الرافضة ـ فكيف يأتي الحسين رضي الله عنه ـ وهو المعصوم أيضا ـ ويبدي الكراهة لفعل الحسن الذي هو وحي، فهل يرد الحسين الوحي؟!!

وشكاية زين العابدين من الشيطان تنافي العصمة كما هو واضح.

قال الألوسي رحمه الله: « ومن أدلتهم على العصمة أنّ الإمام لو لم

<sup>(</sup>١) الصحيفة السحادية الكاملة (ص١٦٤).

<sup>(</sup>Y) النفحات القدسية (ص٤ ٥٠).

يكن معصومًا لزم التسلسل، وبيان الملازمة: أنّ المحوج للنص هـو حـواز الخطأ للأمة، فلو حاز الخطأ عليه أيضا لافتقر إلى آخر وهكذا فيتسلسل(١) »(٢).

ثم قال في رده عليهم: «ويجاب بمنع أنّ المحوج ما ذكر، بل المحوج تنفيد الأحكام ودرء المفاسد وحفظ بيضة الإسلام مثلاً، ولا حاجة في ذلك إلى العصمة، بل الاجتهاد والعدالة كافيان »(٢).

ثم قال ما ملخصه: «ولما لم يكن على المحتهد إثم إذا أخطأ ولا على مقلده، بل له أجر على اجتهاده استوى جواز الخطأ وعدمه.

وعلى فرض التسليم بأنّ المحوج للنصب هو حواز الخطأ، فإننا لا نسلم بالتسلسل بل تنتهي السلسلة إلى النبي المعصوم صلّى الله عليه وسلّم سلسلة أخذه واقتدائه، وعلى التسليم بالتسلسل فإنه منقوض بالمحتهد النائب للإمام في غيبته عند الإمامية، وليس بمعصوم إجماعًا فيلزم ما لزم والجواب هو الجواب »(1).

ومن أدلتهم أيضًا: على عصمة الإمام أنهم قالوا: إنه حافظ للشريعة فكيف يحفظها من الخطأ والزلل وهو ممن يجوز عليه الخطأ والزلل، إذًا فلابد من العصمة (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: كشف المراد (ص ۳۹)، ومنهاج الكرامة (ص ۱۶٦)، والرد عليه في منهاج السنة (۱۲) انظر: كشف المراد (ص ۳۹).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص٥).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص٥).

<sup>(</sup>٤) النفحات القدسية (ص٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف المراد (ص٩٠٠)، ومنهاج الكرامة (ص١٤٦)، والرد عليهم في منهاج

## وقد أجاب الألوسي على هذا بعدة أجوبة

أولا: «بمنع كونه هو الحافظ للشريعة، بل هو مُرَوِّجٌ، والحفظ بالعلماء، لقوله تعالى: ﴿والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ﴾(١) وقوله تعالى: ﴿كونوا ربُّنِين بما كتم تعلمون الكتاب وبما كتم تدرسون ﴾(١).

ثانيا: أنه إذا كان الحفظ بالعلماء زمن فترة الإمام وغيبته \_ حسب عقيدة الرافضة (٣) \_ ففي حضوره كذلك.

ثالثًا: إذا سلمنا بأنّ الإمام حافظ للشريعة فإنّ الحفظ يكون بالكتاب والسنة والإجماع، لا بنفس الإمام، ويمتنع الخطأ في الثلاثة، والآداء لا دخل له في صلب الشريعة فلا ضرورة في حفظها.

رابعًا: على التسليم بأنّ الإمام حافظ بنفسه فإنّ ذلك منقوض بالنائب زمن الغيبة وهو غير معصوم بالإجماع.

خامسًا: لو كان وجود المعصوم ضروريًا للأمن من الخطأ لوجب أنْ

السنة (٦/٧٥٤ \_٥٧٦).

<sup>(</sup>١) المائدة: (٤٤).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: (٧٩).

<sup>(</sup>٣) نقل صاحب التحفة الاثني عشرية (ق٢٦/ب) عن الحلمي أنه قبال: ﴿ إِنْ حَصَّلَ بِينَ الْإِمَامُ اللَّهِ مَا لِنَهُ فَتُرَةً مِنَ الزَّمَانَ إِلَى وَصِي آخِرَ حَفَظُ اللَّهُ تَلْكُ الوصية برحال من المؤمنين ﴾.

يكون في كل قطر بل في كل بلدة، إذ الواحد لا يكفي في الجميع، بل هو مستحيل بداهة، لانتشار المكلفين في الأقطار، ويستحيل حضور كل من وقعت له مشكلة عند الإمام، ونصب نائب في كل بلدة لا يفيد، لجواز الخطأ، وعدم إمكان تداركه، سيما في الغيبة والوقائع اليومية التي يستحيل الاطلاع عليها لبعد المسافة.

وعلى فرض التسليم بالاطلاع عليها من قبل الإمام، فإنّ التنبيه على الخطأ إما برسول \_ وهو غير معصوم \_ أو بكتاب، والتلبيس حائز، فيبقى احتمال الخطأ، على أنّ فهم عبارة الكتاب، أو تعبير الرسول، إنّما هو باستعمال قواعد الرأي وضوابط القياس والكل مظنة الخطأ، فلا يحصل المقصود إلاّ بنصب معصوم في كل قطر وهو محال »(١).

وقال في إبطال الشرط الثاني: « وهو أنّ الإمام يجب أنْ يكون منصوصًا عليه ».

قال رحمه الله: « الإمام لا يلزم أنْ يكون منصوصًا من الباري تعالى؛ لأنّ نصبه واحب على العباد كما تقدم (٢) فتعيين الرئيس مفوض إليهم، وهو الأصلح لهم.

وقالت الإمامية: لابد أنْ يكون منصوصًا من قبله تعالى، كما أنّ نصبه واحب عليه تعالى »(٣).

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص٥)، وانظر: الترجمة العبقرية (ق٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم (ص٩٩٣) فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر قولهم في: تلخيص الشافي (٣/٢)، وكشف المراد (٣٩٢٥)، ومنهاج الكرامة

### ثم قال في رده عليهم

« وهذا مخالف للعقل والنقل.

أما الأول: فمر(١).

وأما الثاني؛ فلأنّ الله تعالى يقول: ﴿وجعلنهم أَيِمة ﴾(٢) و﴿ونريد أَنْ نَمْنَ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أَيِمة ﴾(٢) و﴿هو الذي جعلكم خلبّ في في الأرض ﴾(٤) إلى غير ذلك، و لم يكن في أحد من تلك الفرق نص، بـل كـان برأي أهل الحل والعقد، فمعنى الجعل: إلقاء اختياره في قلوب مسموعي القـول فينصبوه، فإنْ عدل فعادل، وإلاّ فجائر.

"وقد قيس طالوت بعصاة الملوك فساواها فملَك"(°) كما لا يخفى على

<sup>(</sup>ص٢٤١)، وعقائد الإمامية (٨/٣)، وانظر الرد عليهم في منهاج السنة (٣/٦) - ١٤٣/٦).

<sup>(</sup>١) مر في (ص٩٩٩) فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: (٧٣).

<sup>(</sup>٣) القصص: (٥).

<sup>(</sup>٤) فاطر: (٣٩).

<sup>(</sup>٥) قال ابن جرير في تفسيره (٣٨٠/٢): ((قال السدي: أتي النبي صلّى الله عليه وسلّم بعصا تكون مقدارًا على طول الرحل الذي يبعث فيهم ملكا، فقال: إنّ صاحبكم يكون طوله طول هذه العصا فقاسوا أنفسهم بها فلسم يكونوا مثلها فقاس طالوت بها فكان مثلها )) ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢٦٦/٢)) وانظر: الجزء الذي حققه د/عبد الله على أحمد الغامدي، رسالة دكتوراه بأم القرى (حـ٢/٢٢).

المتتبع، فافهم وتدبر ١١٠٠٠.

وقال في إبطال الشرط الثالث: « وهو أنْ يكون الإمام أفضل أهل عصره »(٢).

قال: «لا يلزم أنْ يكون الإمام أفضل أهل العصر عنده تعالى؛ إذْ قد خلف طالوت، وداود وشمويل موجودان (٣). نعم، لابد لأهل الحل والعقد من نصب الأفضل رياسة وسياسة لا عبادة ودراسة. والشيعة على خلاف هذا »(٤).

ثم بين الألوسي رحمه الله أنّ الرافضة لم يشترطوا هذه الشروط التي ذكرها وغيرها إلاّ ليتوصلوا بذلك إلى نفي خلافة الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم، خاصة شرطى العصمة والنص(٥).

وسيأتيك في الفصل الرابع ـ إنْ شاء الله ـ الرد على الرافضة في إنكارهم خلافة الخلفاء الثلاثة.

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الكافي (٢٠٢/١)، وتلخيص الشافي (١٩٧/١)، ومنهاج الكرامة (ص١٤٧)، وانظر الرد عليهم في: منهاج السنة (٤٧٤/٦).

<sup>(</sup>٣) طالوت كان ملكًا، وداود وشمويـل كانـا نبيـين، ومـع ذلـك اختـار الله طـالوت ليكـون خليفة وإماما مع وجود نبيين.

<sup>(</sup>٤) النفحات القدسية (ص٥).

<sup>(</sup>٥) النفحات القدسية (ص٥).

# الفصل الرابع: إنكار الرافضة لخلافة الخلفاء الثلاثة ورد الألوسي عليهم

لقد ارتقى الرافضة مرتقًى صعبًا، وقالوا إفكًا وزورًا، وخالفوا الأمة، وتنكبوا عن طريق السنة، وأرادوا إنكار شيء محسوس وواقع، فكانوا لمحمن أنكر شعاع الشمس الساطع، إذ فضحهم الملك العلام، فصاروا أضحوكة بين الأنام، لكنهم لعدم الشعور عندهم لم يشعروا بالفضيحة والخذلان، وأستمرّوا في غيهم فباءوا بالثبور والخسران.

لقد أنكروا خلافة العمرين، وهي لعمر الله أكثر ظهورًا من نــور القمرين، ثم أرادوا طمس خلافة ذي النورين، فاحرقتهم أنواره و(رجعوا بخفي حنيين)(١)، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

لقد سبق التنبيه (٢) من الألوسي رحمه الله إلى أن ما وضعوه من شروط كان القصد منه نفي الخلافة عن الثلاثة، وقد ظهر أنها كلها شروط باطلة في حق علي رضي الله عنه إلا أن بعضها يوجد في أبي بكر رضي الله عنه، وذلك مثل اشتراطهم أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه، وهذا بإجماع الأمة إلا عند الرافضة، واشتراطهم أيضًا « النص » وهذا أيضًا متوفر عند أبي بكر

<sup>(</sup>١) مثل يضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة.

انظر: مجمع الأمثال (٤٠/٢).

<sup>(</sup>٢) سبق (ص١٦٤).

رضي الله عنه حليًا، وإشارة، وواقعًا، فالجلي كقوله صلّى الله عليه وسلّم بعد أن أراد أن يعهد إليه شم رأى أن المسلمين لا يختلفون عليه، فاكتفى بقوله: « يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر »(۱)، والإشاري مثل قوله: للمرأة « إن لم تجديني فأتي أبا بكر »(۲)، والواقعي كتكليفه بإمامة الصلاة في حياته، وغضبه على عائشة وحفصة عندما أرادوا تقديم عمر رضي الله عنه (۳) والنصوص كثيرة صحيحة صريحة في تقديم الأفضل لإمامة الصلاة.

قال الألوسي رحمه الله: « اعلم أن الإمام بعد الرسول صلّى الله عليه وسلّم بلا فصل أبوبكر الصديق بإجماع أهل الاسلام.

وقد تفردت الشيعة بإنكار ذلك ( $^{(1)}$ )، وقالوا الإمامة ملك لعلى رضي الله عنه، وأما عند أهل السنة فله بعد الثلاثة ثم لابنه الحسن رضى الله عنه  $^{(\circ)}$  ».

ثم قال الألوسي رحمه الله عن صحة خلافة الخلفاء الثلاثة: «ولنورد عدة آيات قرآنية وأخبار عترية تدل على المرام، وتوضح المقام، وتفسد أصل

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (٤/١٨٥٧ - ٢٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح (٢١٨/١٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ مع الفتح (٢/٨٧ ـــ ٢٣٩و ٢٤١ ح ٧١٢ ــ ٧١٣و ٧١٦) ومسلم (١١/١٣ ـــ ٣١١/١) - ١٥ ح ١١٥ ــ ٤١٩ ع - ٤١٩ م

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف المراد (ص/٣٩٣) ومنهاج الكرامة (ص/١٩٤) وعقائد الإمامية للزنجاني (ص/١٥٤)، وانظر: الرد على الرافضة في الإمامة للآمدي (ص/٢٣٤ فما بعدها) ومنهاج السنة (٨/٢٦٤ ـ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) النفحات القدسية (ص/٦).

الشيعة، وتبطل هذه القاعدة الشنيعة، وبا لله تعالى الاستقامة والتوفيق، ومنه يرجى الوصول إلى سواء الطريق »(١).

وقد سلك الألوسي في الاستدلال على هذه القضية مسلكين:

الأول: الاستدلال بالقرآن والسنة.

الثاني: الاستدلال بأقوال أهل البيت.

والآيات التي أوردها الألوسي تنقسم في دلالتها إلى قسمين:

- قسم: تمسك به الرافضة في إبطال حلافة الخلفاء الثلاثة فأبطل الألوسي تأويلهم الفاسد.

- وقسم: استدل به الألوسي على خلافة الخلفاء الثلاثة ثـم أبطل محاولة بعض الروافض التعرض لما تشير إليه الآيات من دلالة على خلافة الثلاثة.

وأما أقوال أهل البيت فإنها كلها تدل على خلافة الثلاثة فجاء بها لأنها ألزم في الحجة ولن يستطيعوا الاعتراض عليها لأنها في مصادرهم الصحيحة إلاً إذا خرّجوها على التقية.

وبهاتين الطريقتين يثبت الحق ويزهق الباطل. قال تعالى: ﴿وقل جاء الحق وزهق البطل إن البطل كان زهوقا ﴾(٢) لكن ومع الأسف الشديد لاحياة لمن تنادي.

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص/٧).

<sup>(</sup>٢) الإسراء الآية (٨١).

لقد أسمعت لو ناديت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارًا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد (١) أولاً: الآيات القرآنية:

فمن الآيات التي استدلوا بها على إنكار خلافة الصديق وصاحبيه رضي الله عنهم قول الله عز وجل: ﴿ لا ينال عهدي الظلمين ﴾ (٢) والكافر ظالم لقوله تعالى: ﴿ والكافرون هم الظلمون ﴾ (٦) لأنهم في زعمهم عاشوا مدة طويلة على الشرك والله يقول: ﴿ إِن الشرك لظلمٌ عظيم ﴾ (٤). والظالم بنص الآية لا تناله الإمامة (٥).

ورد الألوسي عليهم بقوله: ﴿ وأجيب بأن غاية ما يلزم أن الظالم في حال الظلم لا تناله، والإمامة إنما نالتهم رضي الله تعالى عنهم في وقت كمال إيمانهم وغاية عدالتهم ﴾(١).

واعترض الرافضة بإعتراضات أخرى أجاب عنها الألوسي أيضًا، ومما قاله

<sup>(</sup>۱) البيتان لعمرو بن معد يكرب الزبيدي (ت ۲۱هـ)، انظر: شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي (ص/۱۲).

<sup>(</sup>٢) البقرة (١٢٤).

<sup>(</sup>٣) البقرة (٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) لقمان (١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: قول الرافضة في منهاج الكرامة (ص/١٩٤) والرد عليه في منهاج السنة (٢٨٣/٨). -٢٨٧).

<sup>(</sup>٦) روح المعاني (١/٣٧٧).

في ذلك: (( أن من كفر أو ظلم ثم تاب وأصلح، لا يصلح أن يطلق عليه أنه كافر أو ظالم في لغة وعرف وشرع  $(()^{(1)})$ .

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿وعد الله الذين المنوا منكم وعملوا الصلحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ومن كفر بعد ذلك فأولنَيك هم الفسقون ﴿(٢) سلك الألوسي في الاستدلال بهذه الآية عدة مسالك.

- المسلك الأول: الاستدلال بها على طريقة أهل السنة في الإشارة إلى خلافة الراشدين.
- المسلك الثاني: الرد على محاولة الطبرسي والمشهدي \_ الرافضيين \_ اليائسة لصرف الآية عما تدل عليه.
- المسلك الثالث: اختياره لأقوى الأجوبة عند كبار الرافضة على هذه الآية وإبطالها.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن تيمية رحمه الله: (( الكفر الذي يعقبه الإيمان الصحيح لم يبق على صاحبه منه ذم هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام بل من دين الرسل كلهم )) المنهاج (٢٨٣/٨).

وقال: « ومن قال إن المسلم بعد إيمانه كافر فهو كافر بإجماع المسلمين، فكيف يقال عـن أفضل الخلق إيمانًا إنهم كفار لأحل ما تقدم » المنهاج (٢٨٧/٨).

<sup>(</sup>٣) النور (٥٥).

- المسلك الرابع: استدلاله بكلام علي رضي الله عنه على بطلان عقيدة الرافضة في الخلفاء الثلاثة.

### ـ المسلك الخامس: رأي الألوسي في معنى الآية.

قال رحمه الله في المسلك الأول: «الحاصل أن الله تعالى وعد المؤمنين الصالحين الحاضرين وقت النزول بالاستخلاف والتصرف - كما جعل بني اسرائيل متصرفين في مصر والشام - كداود عليه السلام الوارد في حقه: الداوود إنّا جعلنك خليفة في الأرض (() وغيره من أنبياء بني إسرائيل وبإزالة الخوف من الأعداء الكفار والمشركين بأنْ يجعلهم في غاية الأمن حتى يخشاهم الكفار، ولا يخشون أحدًا إلا الله تعالى، وبتقوية الدين المرتضى بأنْ يروجه ويشيعه كما ينبغي، ولم يقع هذا المجموع إلا زمن الخلفاء الثلاثة؛ لأنّ المهدي ما كان موجودًا وقت النزول، والأمير وإنْ كان حاضرًا لكن لم يحصل له رواج الدين كما هو حقه بزعم الشيعة، بل صار أسوأ وأقبح من عهد الكفار... مع أنّ الأمير وشيعته كانوا يخفون دينهم خائفين هائبين من أفواج أهل البغي دائمًا().

وأيضًا الأمير فرد من الجماعة، ولفظ الجمع حقيقة في ثلاثة أفراد ففوق، والأثمة الآحرون لم يوحد فيهم مع عدم حضورهم تلك الأمور كما لا يخفى،

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٢) هذا حسب معتقد الرافضة.

وخُلْفُ الوعد ممتنع اتفاقًا، فلزم أنّ الخلفاء الثلاثة كانوا الموعودين من قبله تعالى بالاستخلاف وأحويه، وهو معنى الخلافة الراشدة المرادفة للإمامة »(١).

### وقال رحمه الله في المسلك الثاني:

((وزعم الطبرسي (۲) أنّ الخطاب للنبي وأهل بيته صلّى الله عليه وسلّم فهم الموعودون بالاستخلاف وما معه، ويكفي في ذلك تحقق الموعود في زمن المهدي رضي الله تعالى عنه ولا ينافي ذلك عدم وجوده عند نزول الآية؛ لأنّ الخطاب الشفاهي لا يخص الموجودين، وكذا لا ينافي عدم حصوله للكل لأنّ الكلام نظير "بنو فلان قتلوا فلانًا" واستدل على ذلك بما روى العياشي (۲) بإسناده عن على بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ الآية فقال: هم والله شيعتنا أهل البيت يفعل ذلك بهم على يد رجل منا وهو مهدي هذه الأمة، وهو الذي قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيه: "لو لم يبق من الدينا إلاّ يوم واحد لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلي رجل من عترتي الدينا الأرض عدلاً وقسطا كما ملئت ظلمًا وجَوْرًا"(٤).

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص٧ ـ٨)، وروح المعاني (١٨/٥٠٨).

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته (ص۱٦۰).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته (ص١٨٥).

<sup>(</sup>٤) انتهى ما نقله عن الطبرسي، انظر: تفسيره مجمع البيان (٧/٧)، وأما حديث المهدي الذي هـو مهدي أهـل السنة، فرواه أبو داود في سننه (١٠٦/٤ ـ ١٠٠٧، ح٢٨٢٤)، وانظـر: صحيـح أبـي داود (٨/٧)، وبنحـوه الـترمذي (٩/٧، ح٢٣٣٢، فــتن،

وزعم أنه رُوي مثل ذلك عن أبي جعفر، وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهذا على ما فيه مما يأباه السياق والأخبار الصحيحة الواردة في سبب النزول.

وأخبار الشيعة لا يخفى حالها...

وزعم بعضهم نحو ما سمعت عن الطبرسي إلا أنه قال: هي في حق جميع أهل البيت علي رضي الله عنه وسائر الأئمة الاثني عشر، وتحقق ذلك فيهم زمن الرجعة حين يقوم القائم رضي الله عنه، وزعم أنها أحد أدلة الرجعة، وهذا قد زاد في الطنبور نغمة »(١).

وقال «الملا عبد الله المشهدي » في كتابه "إظهار الحق"(٢): «لإبطال الاستدلال بها على خلافة الخلفاء الثلاثة: « يحتمل أنْ يكون الاستخلاف بالمعنى اللغوي، وهو الإتيان بواحد خلف آخر، أي بعده كما في قوله تعالى في حق بني إسرائيل: ﴿عسى ربكم أنْ يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض﴾ (٣) فقصارى ما يثبت أنهم خلفاء بالمعنى اللغوي، وليس النزاع فيه بل هو في المعنى

باب٥٢)، وغيرهما، وصححه ابن تيمية في المنهاج (٢٥٤/٨ ــ٥٥٦)، والألباني في السلسلة الصحيحة (٢١/٤)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) مثل سائر مولد، انظر: معجم الأمثال (٩٦/٢).

<sup>(</sup>٢) لم أقف للمشهدي هذا على ترجمة ولا على كتابه، والألوسي خاقل عن الدهلوي في التحفة الاثني عشرية (ق ١٣٠/ب).

<sup>(</sup>٣) الأعراف: (١٢٩).

الاصطلاحي وهو معنَّى مستحدث بعد رحلة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم(١) (٢٠).

قال الألوسي في إبطال هذه المزاعم: «وأحيب بأنه لو تم هذا لا يتم لهم الاستدلال على خلافة الأمير رضي الله عنه بالمعنى المصطلح بحديث "أنت مني بمنزلة هارون من موسى" (") المعتضد بما حكاه سبحانه عن موسى عليه السلام من قوله لهارون ﴿اخلفني في قومي ﴿( على يروونه من قوله صلّى الله عليه وسلّم: "يا علي أنت خليفتي من بعدي "( وكذا لا يتم لهم الاستدلال على إمامة الأمير رضي الله عنه بما تضمن لفظ الإمام لأنه لم يستعمل في الكتاب الجيد بالمعنى المصطلح أصلاً، وإنما استعمل بمعنى النبي والمرشد والهادي والمقتدى به في أمر، خيرًا كان أو شرًا، ومتى ادعى فهم المعنى المصطلح من ذلك بطريق اللزوم فليدع فهم المعنى المصطلح من الخليفة كذلك، وربما يدعي ذلك بطريق اللزوم فليدع فهم المعنى المصطلح من الخليفة كذلك، وربما يدعي أنّ فهمه منه أقوى لأنه مقرون \_ حيث وقع في الكتاب العزيز \_ بلفظ في

<sup>(</sup>١) أي بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۱۸/۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، البخاري، كتاب المغازي باب غزوة تبوك، ومسلم كتاب الفضائل بـاب فضل علي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: (١٤٢).

<sup>(°)</sup> بنحوه رواه أحمد في المسند (۱/۳۳۱)، وابن أبي عاصم في السنة (ص٥٨٥)، والنسائي في الخصائص (ص٠٥، ح٢٤)، و(ص٩٠١، ح٩٨)، والحاكم في المستدرك (١٣٤/٣)، وانظر: الطبعة الجديدة للمسند (١٨٠/٥-١٨٨).

الأرض الدال على التصرف العام الذي هو شأن الخليفة بذلك المعنى على أنّ مبنى الاستدلال على خلافة الثلاثة بهذه الآية ليس محرد لفظ "الاستخلاف" حتى يتم الغرض المناقش فيه، بل ذلك مع ملاحظة اسناده إلى الله تعالى.

وإذا أسند الاستخلاف اللغوي إلى الله عزّ وحلّ فقد صار استخلافًا شرعيًا.

وقد يستفتى في هذه المسألة من علماء الشيعة فيقال: إن إتيان بي إسرائيل بمكان آل فرعون والعمالقة وجعلهم متصرفين في أرض مصر والشام، هل كان حقًا أو لا؟ ولا أظنهم يقولون إلا أنه حق، وحينئذ يلزمهم أن يقولوا به في الآية لعدم الفرق، وبذلك يتم الغرض، هذا حاصل ما قيل في هذا المقام »(١).

# المسلك الثالث:

وهو الرد على أقوى الأحوبة عند الرافضة في صرف الآية عما تدل عليه. قال الألوسي رحمه الله: ﴿ ولقد سعى المدققون من الشيعة في الجواب عن هذه الآية وتوجيهها، وأحسن الأحوبة عندهم اثنان:

الأول: أن "من" للبيان، لا للتبعيض، و"الاستخلاف" الاستيطان ».

ثم قال رحمه الله في الرد عليهم: «قلنا: حمل "من" الداخلة على الضمير على البيان، مخالف للاستعمال، وبعيد عن المعنى في الآية الكريمة وإنْ قال به البعض ...

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۲۰٦/۱۸).

وعلى فرض التسليم بأنّ "من" للبيان لا يضرنا؛ لأنّ المخاطبين هم الموعودون بتلك المواعيد وقد حصلت لهم، إلاّ أنّ الاستخلاف غير معقول للكل حقيقة، فالحصول للبعض حصول للكل باعتبار المنافع.

وتفسير الاستخلاف بالاستيطان يجعل قيد ﴿وعملوا الصلحات﴾ وكذا "الإيمان" عبثًا لأنّ الاستيطان يحصل للفاسق والكافر، وحاشا القرآن من العبث ».

« الثاني: أنّ المراد من الآية الأمير فقط، وصيغة الجمع للتعظيم، أو مع أو لاده ».

#### الرد عليهم

« قلنا يلزم تخلف الوعد كما لا يخفى إذْ لم يحصل لأحد منهم تمكين دين وزوال خوف والناس شاهدة على ذلك »(١).

المسلك الرابع: نقله لكلام على رضي الله عنه ليبطل به عقيدة الرافضة في الخلفاء الثلاثة، قال رحمه الله: « وانظر أيها المنصف العريف (٢)، واللودعي (٣) الشريف، إلى ما قاله الإمام، مما ينحسم فيه الإشكال في هذا المقام.

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص٩).

<sup>(</sup>٢) العريف والعارف، مثل عليم وعالم، انظر: لسان العرب (٢٣٦/٩).

<sup>(</sup>٣) اللوذعي الخفيف الذكي، الظريف الذهن، الحديد الفؤاد، واللسن الفصيح، انظر: القاموس (ص٩٨٢).

ذكر في ‹‹ نهج البلاغة ›، للمرتضى، الذي هو أصح الكتب عندهم: أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استشار الأمير رضي الله عنـه لقتـال فــارس ـ وقد جمعوا للقتال ـ أجابه: إنّ هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، وهو دين الله تعالى الذي أظهره، وجنده الذي أعزه وأيده، حتى بلغ ما بلغ، وطلع حيث طلع، ونحن على وعد من الله تعالى حيث قال عز اسمه: ﴿وعد الله الذين المنوا منكم وعملوا الصلحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ﴾(١)، والله تعالى منجز وعده، وناصر حنده، ومكان القيِّم في الإسلام مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه، فإنَّ انقطع النظام تفرق وذهب، ورب متفرق لم يجتمع، والعرب اليوم وإنْ كانوا قليلاً فهم كشيرون بالإسلام، وعزيزون بالإحتماع، فكن قطبًا واستدر الرحى بالعرب، وأصْلِهم دونك نـار الحرب، فإنَّك إنْ شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك من العورات، أهم إليك مما بين يديك، وكان قد آن للأعاجم أنْ ينظروا إليك، غدًا يقولون: هـذا أصـل العـرب فـإذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك، فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين فإنّ الله سبحانه وتعالى هو أكره لمسيرهم منك، وهو أقدر على تغيير ما يكره، وأما ما ذكرت من

<sup>(</sup>١) النور: (٥٥).

عددهم فإنّا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة، وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونة » انتهى (١)(١).

## المسلك الخامس: رأي الألوسي في معنى الآية.

قال رحمه الله: «والذي أميل إليه أنّ الآية ظاهرة في نزاهة الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم عما رماهم الشيعة به من الظلم والجور والتصرف في الأرض بغير الحق لظهور تمكين الدين والأمن التام من أعدائه في زمانهم، ولا يكاد يحسن الامتنان بتصرف باطل عقباه العذاب الشديد، وكذا لا يكاد يحسن الامتنان بما تضمنته الآية على أهل عصرهم مع كونهم الرؤساء الذين بيدهم الحل والعقد لو كانوا وحاشاهم كما يزعم الشيعة فيهم، ومتى ثبت بذلك نزاهتهم عما يقولون اكتفينا به وهذا لا يتوقف إلا على اتصافهم بالإيمان والعمل الصالح حال نزول الآية، وإنكار الشيعة له، إنكار للضروريات، وكون المراد بالآية عليا كرم الله وجهه، أو المهدي رضي الله عنه أو أهل البيت مطلقًا المراد بالآية عليا كرم الله وجهه، أو المهدي رضي الله عنه أو أهل البيت مطلقًا لا يقوله منصف »(٢).

<sup>(</sup>١) انتهى من نهج البلاغة (ص٣٢٠-٣٢١).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص٩٠٨)، وروح المعاني (٢٠٧/١٨).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٢٠٧/١٨).

قلت: نقل الماوردي عن الضحاك (( أنّ الآية في الخلفاء الأربعة )) النكت والعيون ( ١٩/٤)، وقال الزمخشري: (( فإنْ قلت هل في هذه الآية دليل على أمر الخلفاء الراشدين، قلت: أوضح دليل وأبينه، لأنّ المستخلفين الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿قل للمخلفين من الأعراب ســـدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرًا حسنا، وإنْ تتولوا كما توليتم من قبل معذبكم عذاً الميمًا ﴾(١).

#### وقد سلك فيها أيضا مسلكين:

الأول: بيان ما تشير إليه عند أهل السنة.

الثاني: الرد على الرافضة فيما ذهبوا إليه فيها.

قال رحمه الله في المسلك الأول: «المخاطب بعض القبائل ممن تخلف عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم في غزوة الحديبية لعذر بارد، وشغل كاسد، وقد أجمع الفريقان أنه لم يقع بعد نزول هذه الآية إلاّ غزوة تبوك، ولم يقع فيها لا القتال ولا الإسلام فتعين الغير، والداعي ليس حناب الرسول صلّى الله عليه وسلّم لا محالة، فلابد أنْ يكون خليفة من الخلفاء الثلاثة الذين وقعت الدعوة في عهدهم، كما في عهد الخليفة الأول لمانعي الزكاة أولا وأهل الروم آخرًا، وفي عهد الخليفة الثالث كما لا يخفى على المتبع، فقد صحت خلافة

هم »، الكشاف (٨٢/٣)، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: (( وقال علماؤنا: هذه الآية وعد حق، وقول صدق، يدل ذلك على صحة إمامة الخلفاء الأربعة؛ لأنه لم يتقدمهم أحد في الفضيلة إلى يومنا هذا فأولئك مقطوع بإمامتهم، متفق عليهم، وصدق وعد الله فيهم »، أحكام القرآن (١٣٩٢/٣).

وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٩٧/١٢).

<sup>(</sup>١) الفتح: (١٦).

الصديق؛ لأنّ الله تعالى وعد وأوعد ورتب كلاِّ(١) على الإطاعة والمعصية.

فهلا يكون ذلك المطاع المنقاد له بالوجوب إمامًا، المنصف يعرف ذلك (٢) ... (٣).

#### المسلك الثاني:

قال رحمه الله: «وقد خبط "ابن المطهر الحلي" وقال: "يجوز أنْ يكون الداعي الرسول صلّى الله عليه وسلّم في تلك الغزوات الـتي وقع فيها القتال، ولم ينقل لنا" (٥)، وإذا فتح هذا الباب يقال: يجوز عزل الأمير بعد الغدير، ونصب أبي بكر وتحريض الناس على اتباعه، ولم ينقل لنا، فانظر وتعجب.

وقال بعض<sup>(١)</sup>: الداعي هو الأمير، فقد دعا إلى قتال الناكثين والقاسطين والمارقين.

<sup>(</sup>١) أي كلا من الوعد والوعيد.

<sup>(</sup>٢) استدل بهذه الآية على خلافة الصديق رضي الله عنه الشافعي والأشعري وابـن حـزم والقرطبي وغيرهم.

انظر: منهاج السنة (٨/٥٠٥)، الجامع لأحكام القرآن (١٦/٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص٩).

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر، صاحب (( منهاج الكرامة )) الذي رد عليه ابن تيمية في منهاج السنة (٣١٤/١هـ)، الدرر الكامنة (٧١/٢) تنقيح المقال (٢١٤/١)، الاعلام (٢٢٧/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر منهاج الكرامة (ص٠٠٠) والرد عليه في منهاج السنة (٨/٤٠٥ ـ٥٠٥).

<sup>(</sup>٦) انظر منهاج الكرامة للحلي (ص٠٠٠) والرد عليه في منهاج السنة (٢٠/٨).

رد الألوسي: «فيه أن قتل الأمير إياهم لم يكن لطلب الإسلام، بل لانتظام أحوال الإمام، ولم ينقل في العرف القديم والجديد أن يقال لإطاعة الإمام « الإسلام » ولمخالفته « كفر ».

ومع هذا نقل الشيعة بروايات صحيحة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في حق الأمير أنه قال: « إنك يا علي تقاتل على تأويل القرءان كما قاتلت على تنويله »(١).

وظاهر أن المقاتلة على الإسلام بالضرورة، وهو ظاهر  $(1)^{(1)}$ .

قلت: لقد أطال الألوسي الكلام عن هذه الآية في تفسيره روح المعاني (١٠٢/٢٦ مـ٥٠١) ونقل أقوال الذين استدلوا بهذه الآية من أهل السنة، وأقوال الشيعة كذلك الذيب حاولو إبطال الاستدلال بها على إمامة الصديق، وختم البحث بقوله: (( والإنصاف أن الآية لا تكاد تصح دليلاً على إمامة الصديق رضي الله عنه إلا إن صح خبر مرفوع في كون المراد بالقوم بنو حنيفة ونحوهم، ودون ذلك خرط القتاد )). وهذه النتيجة هي التي توصل إليها ابن تيمية رحمه الله فقد قال: (( وفي الجملة فهذا الموضع في الاستدلال به نظر ودقة، ولا حاجة بنا إليه، ففي غيره ما يغني عنه )) منهاج السنة (١٩/٨). وهذا الموقف منهما رحمهما الله يدل على أنهما يتكلمان بعلم لا بعاطفة وأن ما يتوصلان إليه من نتائج يكون حسب ما تعطيه القواعد العلمية في النقاش، وأنهما ينصفان الخصم وإن كان عدوًا لهما، ولا يخلطان بين الأمور.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الخصائص (ص/١٦٦) وابن أبي شيبة في المصنف (٦٤/١٢) وأحمد في المسند (٨١،٣٣،٣١/٣) والحاكم في المستدرك (١٢٢/٣ ـ١٢٢) وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (- (9/9)) وانظر الحجج الباهرة للدواني (- (9/9)).

- ومنها: قوله تعالى: ﴿ يَأْيُهَا الذين المنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكفرين يجهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لَــُــم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم (١٠٠٠).

قال رحمه الله: «مدح الله تعالى في هذه الآية الكريمة الذين قتلوا المرتدين بأكمل الصفات وأعلى المبرات، وقد وقع ذلك من الصديق وأنصاره بالإجماع (٢)...

وقد ارتد في خلافة الصديق سبع فرق.. واستأصلهم الصديق وأزعجهم واستردهم إلى الاسلام.

و لم يقع للأمير ذلك بل كان متحسرًا(")، وكم شكا من أتباعه وأعلن بعدم الرضى عنهم كما ثبت في نهج البلاغة، من ذلك قوله رضي الله عنه « وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم بإحتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم، وبمعصيتكم إمامكم في الحق، وطاعتهم إمامهم في الباطل... اللهم إني قد مللتهم وملوني، وسئمتهم وسئموني، فأبدلني خيرًا منهم وأبدلهم بي شرًا مني »(1).

وقال: ﴿ أَحْمَدُ اللهُ عَلَى... ابتلائي بكم أيتها الفرقة التي إذا أمرتُ لم تُطِعْ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية (٥٤). وانظر: الجامع لأحكام القرآن (٢٢٠/٦).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص/١٠).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص/١٠).

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة (ص/١٢٠).

وإذا دعوتُ لم تجب... وإني لصحبتكم لقال، وبكم غير كثير... الخ<sup>(۱)</sup>. فهل يمكن تطبيق الأوصاف القرآنية على هؤلاء القوم »<sup>(۲)</sup>.

وقال في موضع آخر: «وقال الإمامية: هم علي رضي الله عنه وشيعته يوم وقعة الجمل وصفين، وعنهم أنهم المهدي، ولا سند لهم في ذلك إلا مروياتهم الكاذبة »(٣).

ومن الأدلة على خلافة الصديق رضي الله عنه من السنة تأميره صلّى الله عليه وسلّم على الحج سنة تسع، وكذلك إقامته مقامه في الصلاة بالناس في آخر أيامه صلّى الله عليه وسلّم، وما تزعمه الرافضة من عزل في الموضعين باطل لاأصل له وما حملهم على القول به إلا التعصب الأعمى والحقد على الصديق رضي الله عنه وقد تحدث الألوسي عن هذا الموضوع في أول سورة براءة وبين أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما أردف أبا بكر بعلي إنما أعطاه شيئًا خاصًا أوكله إليه لينوب عنه فيه وهو قراءة صدر سورة براءة على أهل الموسم، وفيها البراءة من المشركين وكان لهذا سبب وهو أن عادة العرب في مسائل تقرير العهود أو نقضها لا يتولاها إلا الرحل بنفسه أو أحد أقاربه وعلى هذا بعث بدله عليًا رضي الله عنه، ولم يبعثه أميرًا على الحج كما تزعم الرافضة، وقد سأله أبو بكر رضي الله عنه، لما رأى معه ناقة رسول الله

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة (ص/٣٨٩).

<sup>(</sup>۲) النفحات القدسية (ص/۱۱).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٦/٦٣).

صلّى الله عليه وسلّم قائلاً ﴿ أَمِيرِ أَو مَأْمُورٍ ، قَالَ: مَأْمُورٍ ›› (') فثبتت إمارته على الحج، وفي هذا التأمير أعظم إشارة إلى أنه الخليفة بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

قال الألوسي رحمه الله: ﴿ وأيا ما كان ليس في شيئ من الروايات ما يدل على أن عليًا رضي الله عنه هـ و الخليفة بعـد رسـول الله صلّـى الله عليـه وسلّم دون أبي بكر رضي الله عنه.

وقوله صلّى الله عليه وسلّم: « لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي » (٢) سواء كان بوحى أم لا، حار على عادة العرب أن لا يتولى تقرير العهد ونقضه إلا رجل من الأقارب لتنقطع الحجة بالكلية، فالتبيلغ المنفي ليس عامًا... وكيف يمكن إرادة العموم وقد بلغ عنه صلّى الله عليه وسلّم كثيرًا من الأحكام الشرعية في حياته وبعد وفاته كثير ممن لم يكن من أقاربه صلّى الله عليه وسلّم كعلي رضي الله عنه ومنهم أبو بكر رضي الله عنه فإنه في تلك السنة حج بالناس، وعلمهم بأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سنن الحج وما يلزم فيه وهو أحد الأمور الخمسة التي بني الإسلام عليها.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن هشام عن محمد بن إسحاق بسنده إلى أبي جعفر الباقر، قال: «لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس ... »، الحديث. سيرة ابن هشام (۲/۵) البداية والنهاية (۳۳/۵) تفسير ابن كثير (۳۳٤/۲).

<sup>(</sup>٢) رواه النزمذي في السنن برقم (٣٠٨٩) وانظر صحيح النزمذي رقم (٢٤٦٧).

على أن من أنصف من نفسه علم أن في نصب أبي بكر رضي الله عنه لإقامة مثل هذا الركن العظيم من الدين على ما يشعر به قوله سبحانه: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً (١) إشارة إلى أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة شعائر دينه لا سيما وقد أيد ذلك بإقامته مقامه عليه الصلاة والسلام في الصلاة بالناس في آخر أمره عليه الصلاة والسلام (٢) وهي العماد الأعظم والركن الأقوم لدينه عليه الصلاة والسلام. والقول بأنه رضي الله عنه عزل في المسألتين كما يزعمه بعض الشيعة لا أصل له، وعلى المدعى البيان، ودونه الشم الراسيات » (٣).

ثانيًا: أقوال العترة الدالة على خلافة الخلفاء الثلاثة.

من ذلك كتاب على رضى الله عنه إلى معاوية الذي يبين فيه وجه استحقاقه للإمامة وأنه ينبغي أن يبايعه، فلم يذكر له نصًا ولا عصمة، وإنما ذكّره بأن الطريقة التي ثبتت بها إمامة الثلاثة قبله، ثبتت بها إمامة هو أيضًا، وفي هذا اعتراف بإمامة من سبقه.

قال الألوسي رحمه الله: ﴿ وأما أقوال العترة فمنها ما في ﴿ نهج البلاغة ﴾ عن أمير المؤمنين من كتابه الذي كتبه إلى معاوية، وهو: ﴿ أما بعد، فإن بيعتي يا معاوية لزمتك وأنت بالشام، فإنه بايعني القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: (٩٧).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج الحديث الوارد في ذلك (ص٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٠/٥٤).

وعثمان رضي الله عنهم على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إمامًا كان ذلك لله رضىً، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا » (١) (٢).

قلت: هذا النص من أقوى الأدلة على إبطال عقيدة الرافضة في الخلفاء الثلاثة فقد اجتمعت فيه كل عوامل الإلزام لهم، فهو نص يشبه الوحي، أو هو وحي؛ لأنه قاله المعصوم ـ عند الرافضة ـ الذي هو علي رضي الله عنه، وسبق أنه يجوز أن يقال لكلام المعصوم إنه كلام الله(٢) وروي في أقدس كتاب عندهم وأصحه وهو «النهج» فهو صحيح ثم هو صريح جدًا في الاعتراف بخلافة الخلفاء، ولا مجال لأن يزعموا بأنه قاله تقية لأنه كان حينذاك إمامًا وخليفة للمسلمين وبيده مقاليد أمور الأمة وليست هناك جهة أقوى منه حتى يستخدم معها التقية، وأيضًا هذا النص يدل على أن الرافضة قوم بهت، متعصبون للباطل مهما كان الحق واضحًا، ولا استعداد عندهم للرجوع عن خطئهم أبدًا، ويدخلون تحت قوله تعالى: ﴿صم بكم عمي فهم لا يرجعون﴾(٤)

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة (ص/٢٦٥).

<sup>(</sup>۲) النفحات القدسية (ص/۱۱).

<sup>(</sup>٣) سبق (ص ٢٠١ - ٢٠٢) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية : (١٨) .

ولذلك حاولوا تأويل هذا النص.

قال الألوسي ـ عن محاولتهم اليائسة ـ: (( ومنتهى ما أحاب الشيعة عن أمثال هذا بأنه من مجاراة الخصم، ودليل إلزامي.

ثم قال في رده عليهم: ﴿ وهو تحريف لا ينبغي لعاقل، ولا يليق بفاضل، إذ فيه غفلة وإغماض عن أطراف الكلام، الزائدة على قدر الإلزام، إذ يكفي فيه ﴿ بيعة أهل الحل والعقد ﴾ كما لا يخفى.

وأيضًا الدليل الإلزامي لا بد أن يكون مسلَّمًا عند الخصم، ومعاوية لا يسلم ما ذكر، يرشدك إلى ذلك كتبه إلى الأمير كما هو مذكور عند الإمامية وغيرهم، فمذهبه كما يظهر منها، أن كل مسلم قرشي مطلقًا إذا كان قادرًا على تنفيذ الأحكام وإمضاء الجهاد وحماية حوزة الإسلام... وبايعه جماعة من المسلمين... فهو الإمام وإنما لم يتبع الأمير لاتهامه له بقتلة عثمان، وحفظ أهل الجور والعصيان، وما كان يعتقده قادرًا على تنفيد الأحكام، وأخذ القصاص الذي هو من عمدة أمور شريعة سيد الأنام، وذلك بزعمه ومقتضى فهمه.

ومن أحلى البديهيات أن بيعة المهاجرين والأنصار التي لم تكن حافية على معاوية قط، لو حسبها معتدًا بها لم يذكر في مجالسه ومكاتبته قوادح الأمير، بل خطأ تلك البيعة أيضًا بالصراحة كما هو معروف من مذهبه على ما لا يخفى على الخبير، فما ذكر في مقابلته من بيعة المهاجرين والانصار دليل تحقيقي مركب من المقدمات الحقة، فيثبت المطلوب.

ومنها أيضًا قول الأمير رضي الله عنه \_ يشيني على أبي بكر رضي الله

عنه - (( لله بلاء [أبي بكر] (۱) لقد قوم الأود، وداوى العمد (۲) وأقام السنة، وخلف الفتنة، وذهب نقي الثوب، قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرها أدى لله طاعته واتقاه بحقه... (۳).

قال الألوسي: (( فقد وصفه المعصوم من الصفات بأعلا مراتبها، فناهيك به وناهيك بها )) (٤) ولا بد للرافضة أن يحاولوا تحريف مثل هذه النصوص فماذا قالوا؟.

قال الألوسي رحمه الله: «وغاية ما أجابوا: أن مثل هذا المدح كان من الإمام لاستجلاب قلوب الناس لاعتقادهما بالشيخين أشد الاعتقاد » (°).

ثم رد عليهم الألوسي بقوله: «ولا يخفى على منصف أن فيه نسبة الكذب إلى معصوم لغرض دنيوي، مظنون الحصول. بل كان اليأس منه حاصلاً قاطعًا، وفيه تضييع غرض الدين بالمرة... الخ »(١).

<sup>(</sup>١) لقد تصرف جامع نهج البلاغة في النص حفاظًا على مذهبه \_ فكتب مكان (( أبي بكر )) (( فلان )) ولكن الأوصاف تأبى إلا أبا بكر. قاله الألوسي. انظر: النفحات (ص/١٢).

<sup>(</sup>٢) العمد: العلل. انظر: القاموس (ص/٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة (ص/٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) النفحات القدسية (ص/١٢).

<sup>(</sup>٥) النفحات القدسية (ص/١٢).

<sup>(</sup>٦) النفحات القدسية (ص/١٢).

« وأيضًا في هذا المدح العظيم الكامل، تضليل الأمة وترويج للباطل، وذلك محال من المعصوم، بل كان ينبغي أن يكون العكس، بحيث يبين لأتباعه حال أبى بكر لو كان كما تزعم الرافضة » (١).

« وأيضًا هذه الخطبة كانت في الكوفة والحكم في يده فما الموجب لعدم الصراحة؟ »(٢).

ومن أقوال العترة أيضًا: ما ذكره الأردبيلي (٣) في «كشف الغمة » أنه «سئل الإمام أبو جعفر عن حلية السيف هل تجوز؟ فقال: نعم قد حلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيفه بالفضة، فقال الراوي: أتقول هذا؟ فوثب الإمام عن مكانه فقال: نعم الصديق نعم الصديق نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله قوله في الدنيا والآخرة »(٤).

قال الألوسي: «ومن الثابت أن مرتبة الصديقية بعد النبوة، ويشهد لها القرآن (٥)، ولا أقل من كونها صفة مدح فوق الصالح، وإذا قال المعصوم في رجل "صالح" ارتفع عنه احتمال الجَوْر والظلم والغصب، وإلا لزم الكذب وهو

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص/١٢) بمعناه.

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص/١٣).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته (ص٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) كشف الغمة في معرفة الأثمة (١٤٧/٢).

<sup>(</sup>٥) مثل قوله تعالى: ﴿ فَأُولَ عِلَى مَعَ الذينَ أَنعَمَ الله عليهم من النَّبيِّ ن والصديق بن والشهداء والصالحين وحسن أولَ عِلْ رفيقا ﴾.

محال، فكيف يعتقد فيه غصب الإمامة وتضييع حق الأمة، ولعمرك المعتقد داخل في عموم هذا الدعاء (۱)، ويكفيه جزاء (٢).

أما الرافضة فلم يُحِيرُوا حوابًا فاتكأوا على عكازة الأعمى، فقالوا: «إنه تقية ».

قال الألوسي: «وأنت تعلم أنّ وضع السؤال يعلم منه أنّ السائل شيعي، فلم التقية منه وهذا التأكيد؟ وبعضهم أنكر هذا الكلام، والنسخ شاهدة لنا وإنْ لم يوجد في البعض فالبعض الآخر كاف، والنسخ كثيرة والرّوايات في هذا الباب أكثر، والله تعالى أعلم وأبصر »(").

هذا وقد أشار الألوسي رحمه الله إلى أدلة أخرى كثيرة مأخوذة أيضا من القرآن وأقوال أهل البيت (٤)، مما يلقم الرافضة حجرًا، ويكشفهم ولا يُبقي دون باطلهم سترًا، وما ذكرناه فيه مزدجر، واكتفينا به لما تسببه الإطالة للقارئ من الضجر.

<sup>(</sup>١) أي الدعاء الوارد في النص وهو قوله: ﴿ فَمَنَ لَمْ يَقُلُ لَهُ الصَّدِيقَ فَــلا صَّـدَقَ اللهُ قُولُـهُ فِي الدنيا والآخرة ﴾.

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص١٣).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: النفحات القدسية (ص١٣-١٤).



الفصل الخامس: زعم الرافضة أنّ الإمام بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مباشرة هو علي رضي الله عنه ورد الألوسي عليهم

للرافضة شبهات كثيرة حدًّا على هذا الزعم تجاوز بها بعضهم الألف، هذه الشبهات يسمونها «أدلة وحججًا» ونحن نقول: نعم «أدلة» ولكن «مُكلُكلَة» (أي مضطربة) و «حججًا» ولكن «داحضة» والمرء إذا قلل ماء وجهه أو ذهب، يذهب في أقواله كل مذهب، ولا يهمه ما يخرج من فيه ولو اضطرب، وإذا أردت أنْ تقف بنفسك على ما لفقوه من كذب ومين، فما عليك إلا أنْ تتصفح كتابهم المسمى «بالألفين» (()، لترى ما أحبرتك به رأي العين.

يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمعا(٢) هذا، وبعد أنْ عرفت نوعية أدلتهم، فإنه لا بأس من أنْ نعبر بكلمة «دليل أو حجة » على شبهاتهم، وذلك من باب التجوز، فالاصطلاح إذا عرف المقصود منه لا مشاحة فيه، والعبرة بالكيف لا بالشكل والكم، فالشبهات كثيرة، ولا يمكن مجاراتهم في كل حماقاتهم؛ لأنها لا تنتهي، ولكن لا بأس بالرد على بعض شبهاتهم التي يُظن أنها قوية، رحمة بضعفاء المسلمين

<sup>(</sup>١) اسمه الكامل: ﴿ الأَلْفِينَ فِي إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ﴾.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك (١٣/٤).

حتى لا يفتتنوا بها، فعلا مُنهُم الحلي (١) كتب كتابًا سماه ((الألفين )) أراد أنْ يجمع فيه ألفي دليل على إمامة على رضي الله عنه بلا فصل، لكن حماره وقف في العقبة، فتوقف عند ألف وثمانية وثلاثين دليلاً، وعلى وقوفه بقصور الهمم عن التطويل، وإلا فالأدلة \_ كما يزعم \_ لا تحصى، والعجب العجاب أنه يصف شبهاته بأنها أدلة ... قاطعة (٢)، وهناك غيره كتب أيضًا.

والألوسي رحمه الله اقتصر على بعض أدلتهم التي يرون أنها أقوى ما عندهم، ونسفها نسفًا كما ستراه إنْ شاء الله.

وهي في أنواعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أدلتهم من القرآن.

القسم الثاني: أدلتهم من السنة.

القسم الثالث: أدلتهم العقلية.

# القسم الأول: أدلتهم من القرآن

الدليل الأول: قول الله عزّ وحلّ: ﴿إِنْمَا وَلِيكُمُ اللهُ ورسُولِهُ وَالذِّينَ َّامَنُوا الذُّن بِقَيْمُونَ الصَّلُوةُ وَيُؤْتُونَ الزّكُوةُ وَهُمُ رَكْعُونَ (٢٠٠٠).

تقرير استدلالهم(٤):

<sup>(</sup>۱) تقدم (ص٤٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الألفين (ص١، و٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) المائدة: (٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر استدلال الرافضة بالآية في: تلخيص الشافي (١٠/٢)، ومنهاج الكرامـة (ص١٤٧). -٩٤٩).

عناصر الاستدلال عندهم بهذه الآية ترتكز على ثلاث مسائل: الأولى: زعمهم أنها بالإجماع نزلت في على رضى الله عنه.

الثانية: استدلالهم بالحصر المستفاد من كلمة « إنما ».

الثالثة: جعلهم لفظ « الولي » بمعنى المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها التصرف العام المساوي للإمامة.

وفي هذا يقول الألوسي رحمه الله: ﴿ واستدل الشيعة بها على إمامة على كرم الله كرم الله وجهه، ووجه الاستدلال بها عندهم أنها بالإجماع نزلت فيه كرم الله وجهه، وكلمة "إنما" تفيد الحصر.

ولفظ "الولي" بمعنى المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها، وظاهر أنّ المراد هنا التصرف العام المساوي للإمامة بقرينة ضم ولايته كرم الله وجهه بولاية الله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، فثبتت إمامته وانتفت إمامة غيره، وإلاّ لبطل الحصر »(١).

رد الألوسى: وسأتصرف فيه بالاختصار قدر الإمكان.

أولا: ادعاء الإجماع على نزولها في على رضي الله عنه غير مسلم (٢)، فقد اختلف علماء التفسير في ذلك، فقد روي عن محمد الباقر أنها نزلت في

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١٦٧/٦)، والنفحات القدسية (ص١٤).

<sup>(</sup>٢) قال ابن تيمية رحمه الله: (( وقوله: قد أجمعوا أنها نزلت في علي، من أعظم الدعاوى الكاذبة )) منهاج السنة (١١/٧).

المهاجرين والأنصار، فقال قائل: سمعنا في علي فقال: هو منهم (١).

وعن عكرمة أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه (٢)، وقيل: نزلت في شأن عبادة ابن الصامت رضى الله عنه (٢).

وقال آخرون: نزلت في عبد الله بن سلام لما هجرته قبيلته (٤).

قال الألوسي ما نصه: «وهذا القول باعتبار فن الحديث أصح الأقوال، وأما القول الذي ذكروه فإنما هو للثعلبي (٥) فقط، وقد قالوا فيه: "حاطب ليل"(١) »(٧).

<sup>(</sup>١) رواه ابن حرير في تفسيره (١٨٦/٦)، وأبو نعيم في الحلية (١٨٥/٣)، والذهبي في السير (٤٠٦/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المسير (٣٨٣/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حرير في تفسيره (١٨٦/٦)، وانظر: أسباب النزول للواحـدي (ص١٩١)، وتفسير ابن كثير (٦٨/٢)، وتفسير الخازن (٦٦/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص١٩٢)، وتفسير البغوي والخازن المطبوعان معا (٦٦/٢)، والدر المنثور (٣/٥/٣).

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق التعليي، النيسابوري من مصنفاته (الكشف والبيان في تفسير القرآن)، (ت٢٧٤هـ). انظر: المنتخب من السياق (ص٩١)، وفيات الأعيان (٧٩/١)، والسير (٤٣٧/١٧).

<sup>(</sup>٦) قال شيخ الإسلام رحمه الله: ﴿ والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل... الخ ﴾ مجموع الفتاوى (٣٥٤/١٣).

<sup>(</sup>٧) النفحات القدسية (ص١٥).

« وعلى فرض التسليم أنها نزلت فيه « فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" (١) كما هو عند الجميع، واللفظ عام، ولا ضرورة للتخصيص، وكون التصدق في حالة الركوع لم يقع لغيره (٢) غير داع له؛ إذ القصة غير مذكورة في الآية، بحيث يكون مانعًا من حمل الموصول وصلاته على العموم، بل جملة "وهم راكعون" عطف على السابق وصلة للموصول، أو حال من ضمير "يقيمون" (٢)، والركوع يأتي بمعنى التخشع والتذلل كما في قول الشاعر:

لا تُهينَ الفقير علك أنْ تركع يومًا والدهر قد رفعه(٤)

وقد استعمل في القرآن بهذا المعنى كما في قوله تعالى: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾ (٥) وليس حمل الركوع في الآية على غير معناه الشرعي بأبعد من حمل الزكاة المقرونة بالصلاة على مثل ذلك التصدق، وهو لازم على مدعي الإمامة قطعًا »(١).

<sup>(</sup>١) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (١/٠٨١).

<sup>(</sup>٢) هذا إنْ سلمنا بالصحة وإلاّ فالقصة مكذوبة كما قال ابن تيمية رحمه الله، انظر: بحمـوع الفتاوى (٣٥٩/١٣).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص١٥).

<sup>(</sup>٤) قيل: إنّ هذا البيت مع أبيات أخرى قيلت قبل الإسلام بدهر طويل، وهمي للأضبط بن قريع السعدي، وانظر: الأمالي للقالي (١٠٧/١ ـ١٠٨)، وفيه (( ولا تعاد )) بدل (( ولا تهن )).

<sup>(</sup>٥) البقرة: (٤٣).

<sup>(</sup>٦) روح المعاني (٦/٦١).

( وأيضًا لو كانت الجملة حالاً من ضمير (يؤتون) أن لم يكن فيه كثير مدح إذ الصلاة إنما تمدح إذا خلت عن الحركات المتعلقة بالغير، وقطع صاحبها العلائق عما سوى الخالق المتوجه إليه، الواقف بين يديه (1).

ثانيا: إبطال استدلاهم بالحصر المستفاد من كلمة « إنما ».

جعل الألوسي رحمه الله هذا الاستدلال عليهم لا لهم، فكانوا كالباحث عن حتفه بظلفه.

فقال رحمه الله: « هذا الدليل كما يـدل ـ بزعمهـم ـ على نفي إمامة الأئمة المتقدمين، كذلك يـدل على سلب الإمامة عن الأئمـة المتأخرين، كالسبطين رضي الله تعالى عنهما وباقي الاثني عشر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بعين ذلك التقرير.

فالدليل يضر الشيعة أكثر مما يضر أهل السنة كما لا يخفى، ولا يمكن أنْ يقال: الحصر إضافي بالنسبة إلى من تقدمه؛ لأنا نقول: إنّ حصر ولاية من استجمع تلك الصفات لا يفيد إلاّ إذا كان حقيقيّا، بل لا يصح لعدم استجماعها فيمن تأخر عنه كرم الله وجهه. وإنْ أجابوا عن النقض بأنّ المراد حصر الولاية في الأمير كرم الله وجهه في بعض الأوقات أعني وقت إمامته لا وقت إمامة السبطين ومن بعدهم رضي الله عنهم، قلنا: مرحبا بالوفاق، إذْ

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في تفسيره (٨١/٢) - عن قول بعضهم إنّ الجملة حالية -: (( ليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أهل الفتوى )).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص١٥).

مذهبنا أيضا أنّ الولاية العامة كانت له وقت كونه إمامًــا لا قبلـه، وهـو زمـان خلافة الثلاثة ـ ولا بعده ـ وهو زمان خلافة من ذكر »(١).

ثم ردّ رحمه الله على استدلال آخر لهم ليس مستفادًا من الآية، ولا قيمة له تؤهله بأنْ يسوّد به القرطاس.

ثالثًا: الرد على المسألة الثالثة من استدلالهم بالآية وهي جعلهم « الولي » هو المتولي للأمور والمتصرف فيها تصرفًا عاما.

قال رحمه الله: «لا نسلم أنّ المراد بالولي المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها تصرفًا عامًا بل المراد به: الناصر؛ لأنّ الكلام في تقوية قلوب المؤمنين وتسليتها وإزالة الخوف عنها من المرتدين، وهو أقوى قرينة على ما ذكره، ولا يأباه الضم، كما لا يخفى، على من فتح الله تعالى عين بصيرته، ومن أنصف نفسه علم أنّ قوله تعالى فيما بعد: ﴿ آيا ها الذين الحنوا لا تتحذوا الذين اتحذوا دينكم هزوًا ولعبًا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ﴾ (٢) آب عن حمل الولي على ما يساوي الإمام الأعظم، لأنّ أحدًا لم يتخذ اليهود والنصارى والكفار أئمة لنفسه، وهم أيضا لم يتخذ بعضهم بعضًا إماما، وإنما اتخذوا أنصارًا وأحبابًا، وكلمة "إنما" المفيدة للحصر تقتضي ذلك المعنى أيضا؛ لأنّ الحصر يكون فيما يحتمل اعتقاد المشركة والتردد والنزاع، ولم يكن بالإجماع وقت نزول الآية ترددٌ ونزاع في

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (٦/١٦٧ ـ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) المائدة: (٧٥).

الإمامة وولاية التصرف، بل كان في النصرة والمحبة ،،(١).

وقد نقل الألوسي عن الشيخ إبراهيم الكردي(١) جوابًا من نوع آخر في رد استدلال الرافضة بهذه الآية، فقال: «وأجاب الشيخ إبراهيم الكردي عن أصل الاستدلال بأنّ الدليل قائم في غير محل النزاع، وهو كون علي رضي الله عنه إمامًا بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من غير فصل؛ لأنّ ولاية الذين آمنوا - على زعم الإمامية - غير مرادة في زمن الخطاب، لأنّ ذلك عهد النبوة، والإمامة نيابة، فلا تتصور إلا بعد انتقال النبي صلّى الله عليه وسلّم، وإذا لم يكن زمان الخطاب مرادًا، تعيّن أنْ يكون المراد الزمان المتأخر عن زمن الانتقال، ولا حد للتأخير، فليكن ذلك بالنسبة إلى الأمير رضي الله عنه بعد مضى زمان الأثمة الثلاثة، فلم يحصل مدعى الإمامة »(٢).

ونقل أيضًا كلامًا لبعض الروافض في الاستدلال بهذه الآية، ثم أتى عليه من قواعده المتساقطة ففنده وأبطله.

مع أنّ بطلانه يغني عن إبطاله وسقوطه يغني عـن إسـقاطه(٤)، وذلـك لمـا

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٦/٦١).

<sup>(</sup>٢) لعله إبراهيم بن حيدر بن أحمد الكردي الصفوي الحسين آبادي الشافعي له حاشية على شرح عصام الدين على الرسالة العضدية وغيرها (ت١٥١هـ)، انظر: إيضاح المكنون (٦٧/١).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٦/٦٦).

<sup>(</sup>٤) من تعبيرات ابن حزم رحمه الله.

اشتمل عليه من تكلف وتعسف، وخلوه من أي مضمون، وحتى لا نضيع وقت القارئ بما لا فائدة من ورائه نكتفي بنقل ما حكم به الألوسي على استدلال هذا الرافضي.

قال رحمه الله: ((وتكلف "صاحب إظهار الحق"(۱) غاية التكلف، وتعسف نهاية التعسف في تصحيح هذا الاستدلال، وتنميق هذا المقال، فلم يأت إلا بقشور بلا لب، وظني أنّه بلا عقل ولب  $((^{1})^{1})$ , وبعد أنْ نقل كلامه قال فيه: ((وهو كلام الوقاحة تفور منه، والجهالة تروى عنه  $((^{1})^{1})$  وقال عنه أيضا: ((ومن العجائب أنّ صاحب إظهار الحق، قد بلغ سعيه الغاية القصوى في تصحيح الاستدلال بزعمه، ولم يأت بأكثر مما يضحك الثكلي، وتفزع من سماعه الموتى  $((^{1})^{1})$ .

ونقل الألوسي عن الطبرسي (٥) وجهًا آخر في الاستدلال فقال: «وذكر الطبرسي في مجمع البيان وجهًا آخر غير ما ذكره صاحب إظهار الحق في أنّ الولاية مختصة وهو أنه سبحانه قال: ﴿إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللهُ فَخَاطِب جَمِيع المؤمنين، ودخل في الخطاب النبي صلّى الله عليه وسلّم وغيره، ثم قال تعالى:

<sup>(</sup>١) هو عبد الله المشهدي المتقدم (ص٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص١٥).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص١٦).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (١٦٩/٦).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته (ص١٦٠).

﴿ورسوله ﴾ فأخرج نبيه عليه الصلاة والسلام من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايته، ثم قال حلّ وعلا: ﴿والذين المنوا ﴾ فوجب أنْ يكون الذي خوطب بالآية غير الذي حعلت له الولاية، وإلاّ لزم أنْ يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه، وأنْ يكون كل واحد من المؤمنين ولي نفسه وذلك محال »انتهى (١)(٢).

#### رد الألوسي عليه

قال: «وأنت تعلم أنّ المراد ولاية بعض المؤمنين بعضًا، لا أنْ يكون كل واحد منهم ولي نفسه وكيف يتوهم من قولك مثلا: "أيها الناس لا تغتابوا الناس" إنه نهي لكل واحد من الناس أنْ يغتاب نفسه، وفي الخبر أيضا: "صوموا يوم يصوم الناس" ولا يختلج في القلب أنه أمر لكل أحد أنْ يصوم يوم يصوم الناس، ومثل ذلك كثير في كلامهم، وما قدمناه في سبب النزول ظاهر في أنّ المخاطب بذلك ابن سلام، وأصحابه، وعليه لا إشكال، إلا أنّ ذلك لا يعتبر عصصًا كما لا يخفى »(3).

وأخيرًا ختم الألوسي الكلام على هذه الآية بقوله: «فالآية على كل

<sup>(</sup>۱) انتهى من مجمع البيان (۲۱۲/۳).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (٦/ ١٧٠ ـ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه الـترمذي (٣/٤٥، ح١٩٧، كتـاب الصوم، بــاب١١)، بلفــظ: (( الصــوم يــوم تصومون... إلخ ))، وانظـر: صحيح الـترمذي (رقـم: ٥٦١ – ٧٠١)، والإرواء (١١/٤، رقم: ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (١٧١/٦).

حال لا تدل على خلافة الأمير كرّم الله تعالى وجهه على الوجه الـذي تزعمه الإمامية، وهو ظاهر لمن تولى الله تعالى حفظ ذهنه عن غيار العصبية (١) (٢).

الدليل الثاني: قول الله عزّ وحلّ: ﴿ يَأْيِهَا الرسول بلغ مَا أَنزل إليك من ربك وإنْ لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إنّ الله لا يهدي القوم الكُفرين ﴿ (٢).

قال الألوسي رحمه الله: « زعمت الشيعة أنّ المراد ﴿ بَمَا أَنْوَلَ إِلَيْكَ ﴾ خلافة ـ علي كرّم الله تعالى وجهه ـ فقد رووا بأسانيدهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنّ الله أوحى إلى نبيه صلّى الله عليه وسلّم أن يستخلف عليًا كرم الله وجهه فكان يخاف أنْ يشق ذلك على جماعة من أصحابه فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعًا له عليه الصلاة والسلام بما أمره بأدائه » (٤).

وعن ابن أبي حاتم من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: « نزلت هذه الآية على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم غدير خم في على

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱۷۱/٦).

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى الكلام على استدلالهم بقوله تعالى: ﴿إِنَمَا وَلِيكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامِنُوا...﴾ ومن الذين أبطلوا استدلالهم بهذه الآية أيضا ابن تيمية في المنهاج (٧/٥ -١٣٥)، والدواني في الحجج الباهرة (ص٧٧ -٧٨، و١٣٩).

<sup>(</sup>٣) المائدة: (٧٢).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٦/٦٩).

ابن أبي طالب كرم الله وجهه »(۱)، وذكر آثارًا أحرى في الموضوع(۲). رد الألوسى

قال رحمه الله: ﴿ إِنَّ الْأَحْبَارِ الواردة من طريق أهل السنة الدالة على أنّ هذه الآية نزلت في على كرّم الله تعالى وجهه \_ على تقدير صحتها وكونها بمرتبة يستدل بها ـ ليس فيها أكثر من الدلالة على فضله، وأنه ولي المؤمنين (الولاية التي هي المحبة) ونحن لا ننكر ذلك، وملعون من ينكره... ومما يبعد دعوى الشيعة من أنّ الآية نزلت في خصوص خلافة على كرم الله وجهــه وأنّ الموصول فيها خاص، قوله تعالى: ﴿والله بعصمك من الناس، فإنّ "الناس" وإنْ كان فيها عامًا إلا أنّ المراد بهم الكفار، ويهديك إليه وإنّ الله لا بهدى القوم الكُفرين، فإنه في موضع التعليل لعصمته عليه الصلاة والسلام، وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر، أي لأنّ الله تعالى لا يهديهم إلى أمنيتهم فيك، ومتى كان المراد بهم الكفار بعد إرادة الخلافة، بل لو قيل: لم تصح لم يبعد؛ لأنّ التخوف الذي تزعمه الشيعة منه صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم \_ وحاشاه \_ في تبليغ أمر الخلافة إنما هو من الصحابة رضى الله عنهم، حيث أنّ فيهم \_ معاذ الله \_ من يطمع فيها لنفسه، ومتى رأى حرمانه منها لم يبعد منه قصد الإضرار

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم (١١٧٢/٤) وعطية العوفي (( صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسًا )) التقريب (ص٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١٩٣/٦)، وانظر استدلالهم بهذه الآية في أصول الكافي (١٩٥/١)، ومنهاج الكرامة (ص١٤٩)، وعقائد الإمامية للزنجاني (٩/٣).

برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، والتزام القول ـ والعياذ بـ الله تعالى ـ بكفر من عرَّضوا بنسبة الطمع في الخلافة إليه مما يلزمه محاذير كلية، أهونها تفسيق الأمير... أو نسبته إلى الجبن... أو الحكم عليه بالتقية وهـ و الـذي لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يخشى إلاّ الله تعالى، أو نسبة فعـل الرسـ ول صلّى الله عليه وسلّم بل الأمر الإلهي إلى العبث، والكل كما ترى »(١).

وقالوا أيضًا في الاستدلال بالآية على مقصودهم: «إنّ عندنا أمرين يدلان على أنّ المراد بالموصول: الخلافة.

أحدهما: أنه صلّى الله عليه وسلّم كان مأمورًا بأبلغ عبارة بتبليغ الأحكام الشرعية التي يؤمر بها حيث قال سبحانه مخاطبًا له عليه الصلاة والسلام ﴿فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ﴿(٢) فلو لم يكن المراد هنا فردًا هو أهم الأفراد وأعظمها شأنًا وليس ذلك إلاّ الخلافة؛ إذ بها ينتظم أمر الدين والدنيا - لخلا الكلام عن الفائدة.

وثانيهما: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خطب الناس في حجة الوداع خطبته التي بيّن فيها ما بيّن، وكان مما قاله: "وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا كتاب الله وسنة نبيه صلّى الله عليه وسلّم، اللهم هل بلغت... فقال الناس: اللهم نعم، فقال: اللهم فاشهد" وهذه

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١٩٧/٦).

<sup>(</sup>٢) الحجر: (٩٤).

الخطبة كانت يوم عرفة يوم الحج الأكبر(١).

ويوم الغدير كان يوم الثامن عشر من ذي الحجة بعد أنْ فرغ صلّى الله عليه وسلّم من المناسك وتوجه إلى المدينة، وحينئذ يكون المأمور بتبليغه أمرًا آخر غير ما بلغه قبلُ وشهد عليه الناس وأشهد الله على ذلك، وليس هذا إلا الخلافة الكبرى والإمامة العظمى، فإنه سبحانه يقول يأيها الرسول بلغ كون علي كرم الله وجهه خليفتك وقائمًا مقامك بعدك وإنْ لم تفعل فما بلغت رسالته، وإنْ قال لك الناس حين قلت: اللهم هل بلغت؟ اللهم نعم »(١).

## رد الألوسي

قال رحمه الله: «إنّ الشرطية (٣) في الأمر الأول بعد غمض العين عما فيه ممنوعة، لجواز أنْ يراد بالموصول في الآيتين: الأحكام الشرعية المتعلقة بمصالح العباد في معاشهم ومعادهم، ولا يلزم الخلو عن الفائدة؛ إذ كم آية تكررت في القرآن وأمر ونهي ذكر مرارًا للتأكيد والتقرير، على أنّ بعضهم ذكر أنّ فائدة الأمر هنا إزالة توهم أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم ترك أو يترك تبليغ شيء من الوحى تقية »(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (كتاب الحج باب ١٣٢)، السيرة النبوية لابن هشام (٢٠٣/٤).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (٦/١٩٧ ـ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) أي القضية الشرطية، في قوله المتقدّم آنفاً « لم يكن المراد هنا فرداً ... إلخ ».

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٦/١٩).

## ويرد على الأمر الثاني أمران:

الأول: أنّ كون يوم الغدير بعد يوم عرفة مسلم، لكن لا نسلم أنّ الآية نزلت فيه ليكون المأمور بتبليغه أمرًا آخر، بل الذي يقتضيه ظاهر الخطبة وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم فيها ـ اللهم هل بلغت ـ أنّ الآية نزلت قبل يومي الغدير وعرفة، وما ورد في غير ما أثر من أنّ سورة المائدة نزلت بين مكة والمدينة في حجة الوداع لا يصلح دليلاً للبعدية ولا للقبلية؛ إذ ليس فيه ذكر الإياب والذهاب، وظاهر حاله صلّى الله عليه وسلّم في تلك الحجة من إرادة المناسك ووضع الربا ودماء الجاهلية وغير ذلك مما يطول ذكره... يرشد إلى أنّ النزول كان في الذهاب.

والثاني: أنا لو سلمنا كون النزول يوم الغدير، فلا نسلم أنّ المأمور بتبلغيه أمر آحر، وغاية ما يلزم حينئذ لزوم التكرار، وقد علمت فائدته وكثرة وقوعه، سلمنا أنّ المأمور بتبليغه أمر آخر، لكنا لا نسلم أنه ليس إلاّ الخلافة، وكم قد بلغ صلّى الله تعالى عليه وسلّم بعد ذلك غير ذلك من الآيات المنزلة عليه عليه الصلاة والسلام، والذي يفهم من بعض الروايات أنّ هذه الآية قبل حجة الوداع، فقد أخرج الضياء (۱) في مختاره "عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أي آية أنزلت من السماء أشد عليك؟

<sup>(</sup>١) ضياء الدين المقدسي صاحب الأحاديث المختارة محمد بن عبد الواحد بن أحمد، الحافظ القدوة المحقق (ت٦٤٣٣هـ)، انظر: السير (١٢٦/٢٣ ـ مع الحاشية \_).

فقال: كنت بمنى أيام موسم واجتمع مشركو العرب وأفناء(١) الناس في الموسم فأنزل على جبريل عليه السلام فقال: ﴿ نَأْمُهَا الرسول بِلغُ مَا أَنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله بعصمك من الناس إنّ الله لا بهدى القوم الكُفرين (٢)، قال: فقمت عند العقبة فناديت: يا أيها الناس من ينصرني على أنْ أبلغ رسالات ربي ولكم الجنة، أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله وأنا رسول الله إليكم تفلحوا وتنجحوا ولكم الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: فما بقى رجل ولا امرأة ولا صبى إلا يرمون على بالتراب والحجارة [ويبزقون في وجهي](٢)، ويقولون: كذاب صابئ، فعرض على عارض، فقال: يا محمد إن كنت رسول الله فقد آن لك أنْ تدعو عليهم كما دعا نوح على قومه بالهلاك، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون وانصرني عليهم أنْ يجيبوني إلى طاعتك، فجاء العباس عمه فأنقذه منهم وطردهم عنه".

قال الأعمش (٤): فبذلك تفتخر بنو العباس، يقولون: فيهم نزلت: ﴿إِنْكَ لا تهدي من أحببت ولكنّ الله يهدي من يشاء ﴾ (٥) هوى النبي صلّى الله عليه وسلّم

<sup>(</sup>١) أفناء: جمع فنء وهم الجماعة من الناس. انظر: التاج (٢١٣/١).

<sup>(</sup>٢) المائدة: (٧٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من نص الضياء في المختارة.

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ لكنه يدلس، (ت٧٤٧هـ)، انظر: التقريب (ص٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) القصص: (٥٦).

أبا طالب، وشاء الله تعالى عباس بن عبد المطلب ،(١١).

وأصرح من هذا ما أخرجه أبو الشيخ (٢) وأبو نعيم في الدلائل (٣) وابن مردويه (٤) وابن عساكر (٥) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يُحْرس، وكان يرسل معه عمه أبو طالب كل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت: ﴿والله يعصمك من الناس﴾ فأراد عمه أنْ يرسل معه من يحرسه، فقال: يا عمّ إنّ الله عزّ وجلّ قد عصمني »(١).

فإنّ أبا طالب مات قبل الهجرة وحجة الوداع بعدها بكثير، والظاهر اتصال الآية، وعن بعضهم أنّ الآية نزلت ليلاً بناء على ما أخرج عبد بن حميد(٧) والبرمذي(٨) والبيهقي(٩) وغيرهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها

<sup>(</sup>١) الأحاديث المختارة للضياء (١٣/١٠ ـ١٤، رقم: ٢)، والدر المنثور (١١٧/٣ ـ١١٨).

<sup>(</sup>٢) له تفسير مفقود، وانظر: الدر المنثور (١١٨/٣)، فقد عزاه إليه.

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (١١٨/٣)، و لم أقف عليه في الدلائل المطبوع.

<sup>(</sup>٤) نقله عنه السيوطى في الدر المنثور (١١٨/٣).

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق (حـ٩١/١٩)، في ترجمة أبي طالب عم النبي صلّى الله عليه وسلّم.

<sup>(</sup>٦) ورواه الطبراني في الكبير (٢٥٦/١١) ح٢٥٦، ح١٦٦٣)، والواحدي في أسباب الـنزول (ص٩٦)، وابن.عدي في الكامل (٢٤٨٨/٧)، وقال الهيثمي في المجمع (١٧/٧): ﴿ فيــه النضر بن عبد الرحمن، وهو ضعيف ﴾.

<sup>(</sup>٧) نقله عنه السيوطي في الدر المنثور (١١٨/٣).

<sup>(</sup>٨) في السنن (٨/٤١٢، ح٤٩٩).

<sup>(</sup>٩) في السنن الكبرى (٩/٤)، رقم: ١٧٧٣٠).

قالت: «كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يحرس حتى نزلت: ﴿والله يعصمك من الناس﴾ فأخرج رأسه من القبة فقال: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله تعالى »(١)، ولا يخفى أنه ليس بنص في المقصود.

قال الألوسي: ﴿ والذي أميل إليه جمعًا بين الأخبار أنّ هذه الآية مما تكرر نزوله، والله أعلم ﴾ (٢).

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾(٢).

استدلال الشيعة: قالوا: «إنّ هذه الآية نزلت بعد أنْ قال النبي صلّى الله عليه وسلّم لعلي كرم الله وجهه في غدير خم: "من كنت مولاه فعلي مولاه"(٤) فلما نزلت قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر على إكمال

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم بلفظ: ((أرق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذات ليلة، فقال: ليت رحلاً صالحًا من أصحابي يحرسني الليلة، قالت: وسمعنا صوت السلاح فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله عليه وسلّم حتى الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم حتى الله عليه وسلّم حتى الله عليه وسلّم حتى الله عليه وسلّم حتى الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم حتى الله عليه وسلّم حتى الله عليه عليه وسلّم حتى الله عليه عليه وسلّم حتى الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم حتى الله عليه عليه وسلّم حتى الله عليه عليه وسلّم حتى الله عليه عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم حتى الله عليه عليه وسلّم الله وسلّم الله عليه وسلّم الله على الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله على ا

صحیح مسلم (۱۸۷۵/٤)، رقم: ۲٤۱۰)، ولیس فیه ذکر الآیة ورواه الحاکم (۳۱۳/۲) مع ذکر الآیة، وقال: «صحیح» ووافقه الذهبی.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١٩٩/٦)، وانظر أيضًا: الرد على الرافضة في استدلالهم بهذه الآية في منهاج السنة لابن تيمية (٣١/٧ ـ٥١).

<sup>(</sup>٣) المائدة: (٣).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص٢٤٧).

الدين وإتمام النعمة ورضاء الرب برسالتي وولايـة علـي كـرّم الله تعـالى وجهـه بعدي  $^{(1)}$ .

# رد الألوسي

قال رحمه الله: «ولا يخفى أنّ هذا من مفترياتهم، وركاكة الخبر شاهدة على ذلك في مبتدأ الأمر، نعم ثبت عندنا أنه صلّى الله تعالى عليه وسلّم قال في حق الأمير كرّم الله تعالى وجهه: "من كنت مولاه فعلي مولاه" وزاد على ذلك \_ كما في بعض الروايات \_ لكن لا دلالة في الجميع على ما يدعونه من الإمامة الكبرى والزعامة العظمى... ورواياتهم في هذا الفصل ينادى لفظها على وضعها »(٢).

الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ ليذهبُ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا ﴾(٣).

استدلال الشيعة بها: قالوا: ﴿ إِنَّ المفسرين أجمعوا على نزول هذه الآيــة في حق علي وفاطمة والحسن والحسين ـ رضي الله تعالى عنهم ـ

<sup>(</sup>١) انظر استدلال الرافضة في: منهاج الكرامة (ص٠٥٠)، وما نقله السويدي عن الأوالي في الصارم الحديد (٢٧٠/، و٢٧٨)، تحقيق: د/فهد السحيمي.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٦١/٦)، وانظر أيضا في الرد على استدلالهم بهذه الآية: منهاج السنة لابن تيمية (١/ ٥٠ - ٥٠)، والصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد (١/ ٢٧٠ - ٢٨)، تحقيق: د/فهد السحيمي.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: (٣٣).

- ـ وهي تدل على عصمتهم دلالة مؤكدة.
  - وغير المعصوم لا يكون إمامًا<sup>(١)</sup> ، (<sup>٢)</sup>.

#### رد الألوسي عليهم

واضح أنّ استدلال الرافضة هذا يتكون من ثلاث مقدمات:

المقدمة الأولى: زعمهم الإجماع على نزول الآية في هؤلاء الأربعة.

المقدمة الثانية: زعمهم أنّ الآية تدل على عصمتهم.

المقدمة الثالثة: زعمهم أنّ غير المعصوم لا يكون إمامًا.

وقد رد الألوسي عليها جميعها واحدة تلو الأخرى حسب ترتيبها في العرض فقال: «ولا يخفى أنّ المقدمات كلها مخدوشة. أما الأولى: فلكون الإجماع ممنوعًا »(")، ثم ساق روايات تبطل إجماعهم المزعوم فقال: «روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في نساء النبي صلّى الله عليه وسلّم(أ).

وروى ابن حرير (٥) عن عكرمة (١) أنه كان ينادي في الأسواق: إنّ قوله

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر استدلال الرافضة بالآية في: منهاج الكرامة (ص١٥١)، والاحتجاج (١١٩/١)، وعقائد الإمامية (١٠/٣). وللرد عليهم انظر: منهاج السنة (٦٨/٧ ـ٨٨).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص١٧).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم (٣١٣٢/٩)، وتفسير ابن كثير (٣٨٣/٣)، والدر المنثور (٢/٦٠٦ ـ٠٠٣).

<sup>(</sup>٥) تقدّمت ترجمته (ص٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) هو عكرمة بن عبد الله البربري المدني، أبو عبد الله، مولى ابن عباس، كان إماما في

تعالى: ﴿إِنَمَا يُرِيدُ الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾ الآية نزلت في نساء النبي صلّى الله عليه وسلّم (١) والسباق والسياق يشهدان له ، (٢).

ثم بين رحمه الله أنّ حمل الآية على فهم الرافضة يتنافى مع البلاغة القرآنية فيقول: «على أنّ ذكر حال الغير في أثناء خطاب الأزواج بهذه الصورة مناف للبلاغة.

وأيضًا إضافة البيوت إلى الأزواج ﴿ فِي بِيوتكن ﴾ يدل على أنّ المراد بأهل البيت إنما هو الأزواج المطهرات إذ بيته صلّى الله عليه وسلّم لا يمكن أنْ يكون غير ما يسكن فيه أزواجه »(٣).

وبعد أنْ نقل قول الرافضي: «إنّ كون البيوت جمعًا "في بيوتكن" وإفراد البيت في "أهل البيت" يدل على الغيرية »، أبطله بقوله: «وفساد هذا ظاهر؛ لأنّ "بيت" اسم حنس، يطلق على القليل والكثير، والإفراد باعتبار الإضافة إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فالبيوت بهذا الاعتبار "بيت" والجمع "في بيوتكنّ" باعتبار الإضافة إلى الأزواج »(٤).

التفسير، ثقة ثبت اتهم برأي النجدات، ولا يثبت ذلك عليه، (ت١٠٥هـ). انظر: حلية الأولياء (٣٩٧)، السير (١٢/٥)، التقريب (ص٣٩٧).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن حرير (٧/٢١)، وأسباب النزول للواحدي (ص٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص١٧).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص١٧).

<sup>(</sup>٤) النفحات القدسية (ص١٧)، وروح المعاني (٢٢/١٥).

ثم نقل أيضًا كلامًا آخر عن الرافضي وهو قوله: «لا يبعد أنْ يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإنْ طال، كما في قوله تعالى: ﴿قل أطبعوا الله وأطبعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ﴿(١) ثم قال بعد تمام الآية: ﴿وأقيموا الصلاة واتوا الزكوة ﴿(٢) قال المفسرون: وأقيموا الصلاة عطف على أطبعوا » انتهى كلام الرافضي (٣).

### رد الألوسي عليه

قال رحمه الله: «وفيه أنه غفلة عن محل النزاع؛ إذ الكلام في الفصل بالأجنبي باعتبار الموارد وهو المنافي للبلاغة، لا الأجنبي من حيث الإعراب، على أنّ في عطف "أقيموا" على "أطيعوا"(<sup>3)</sup> بحث<sup>(٥)</sup> ؛ لأنه وقع "وأطيعوا" أيضا بعد "وأقيموا" فيلزم التكرار وعطف الشيء على نفسه، ولا احتمال للتوكيد لوجود حرف العطف »(1).

«هذا وأما إيراد ضمير جمع المذكر في "عنكم" فبملاحظة لفظ "الأهل" كقوله تعالى لسارة امرأة الخليل: ﴿أَتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم

<sup>(</sup>١) النور: (٤٥).

<sup>(</sup>٢) النور: (٥٦).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص١٧ -١٨).

<sup>(</sup>٤) سياق الآية هكذا: ﴿وَأَقْيِمُوا الصَّلُّوةُ وَءَاتُوا الزَّكُوةُ وَأَطَّيْعُوا الرَّسُولُ لَعَلَّكُم ترجمون﴾.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل والصواب (( بحثًا )).

<sup>(</sup>٦) النفحات القدسية (ص١٨)، وروح المعاني (١٧/٢٢).

أهل البيت إنه حميد مجيد ﴾ (١)، وكذا ﴿قال لأهله امكثوا ﴾ (٢) الآية خطابًا من موسى لامرأته » (٣).

« وما روي في سنن الترمذي وغيره أنه صلّى الله عليه وسلّم دعا هـؤلاء الأربعة ودعا لهم: « اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا، وقالت أم سلمة: أشركني فيهم أيضًا؟ قال: أنت على خير وأنت على مكانك » (<sup>3)</sup> فهو دليل صريح على نزولها في حق الأزواج فقط، وإلا كان الدعاء من باب تحصيل الحاصل » (°).

« وذهب محققوا أهل السنة إلى أنّ هذه الآية ولو كانت واقعة في حق الأزواج، لكن بحكم "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" (١) دخل في البشارة الجميع واختيار الأربعة في الحديث هربًا من توهم الاختصاص بالأزواج بمعونة القرائن كالسباق واللحاق »(٧).

<sup>(</sup>۱) هود: (۷۳).

<sup>(</sup>٢) القصص: (٢٩).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص١٨)، وروح المعاني (١٣/٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه السترمذي (٣٤٤/٨، ح٣٠٠٣)، وأحمد في المسند (٢٩٢/٦)، والحاكم في المستدرك (٢٩٢/٦)، وصححه ووافقه الذهبي وكذلك الألباني كما في صحيح السترمذي (٩٢/٣، ح٢٥٦٢).

<sup>(</sup>٥) النفحات القدسية (ص١٨).

<sup>(</sup>٦) تقدم توثيق القاعدة (ص٤٤٧).

<sup>(</sup>V) النفحات القدسية (ص١٨).

وما قاله الرافضي: «من أنّ المراد بالبيت: بيت النبوة، ولا شك في أنّ أهل البيت لغة شامل للخدام من الإماء اللائي يسكن في البيت، وليس المراد هذا بالاتفاق، فالمراد أهل العبا الذين خصصهم حديث الكسا »(١).

أبطله الألوسي بقوله: « فيه أنّ هذه الوسعة لا تضر أهل السنة لأنّ العصمة بالمعنى الذي تقول به الشيعة لا يثبتونها، والغير غير ضار...

والقرائن تُعيِّن المراد، وأيضا يخصص العقلُ هذا اللفظ باعتبار العرف والعادة بمن يسكنون في البيت لا بقصد الانتقال، ولم يكن التحول والتبدل حاريين عادة فيهم كالأزواج والأولاد دون العبيد والخدم الذين هم في معرض من التبدل والتحول من ملك إلى ملك بالهبة والبيع وغير ذلك.

ثم إنما يدل التخصيص بالكسا على كون هؤلاء المذكورين مخصصين لـو لم يكن للتخصيص فائدة أخرى وهي ظاهرة »(٢).

الرد على المقدمة الثانية: وهي زعمهم أنّ الآية تدل على عصمتهم.

قال الألوسي رحمه الله: «دلالة هذه الآية على العصمة مبنية على عدة أبحاث:

- أحدها: كون كلمة "ليذهب عنكم الرحس" أيُّ محل ها؟ (٣) مفعول له ليريد، أو به (٤).

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٢٢/١٥).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص١٨)، وروح المعاني (١٧/٢٢).

<sup>(</sup>٣) أيُّ محل لها من الإعراب.

<sup>(</sup>٤) أي: (( أو مفعول به )).

- الثاني: معنى "أهل البيت".
- الثالث: أي مراد من "الرجس".

وفي هذه المباحث كلام كثير يطلب من الكتب المبسوطة في التفسير(١).

و"بعد اللّتيا والّتي" (٢) لو كانت هذه الجملة مفيدة للعصمة، ينبغي أنْ يكون الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لا سيما البدريين قاطبة معصومين؛ لأنّ الله قال في حقهم تارة ﴿ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون (٢)، وتارة: ﴿ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان (٤) وظاهر أنّ إتمام النعمة في حق الصحابة كرامة زائدة بالنسبة إلى ذينك اللفظين، ووقوع هذا الإتمام أدل على عصمتهم؛ لأنّ إتمام النعمة لا يتصور بدون الحفظ عن المعاصي وشر الشيطان، فليتأمل فيه تأملاً صادقًا لتظهر به حقيقة الملازمة، وبيان وجهها ، (٥).

أما المقدمة الثالثة: (("الي هي غير المعصوم لا يكون إمامًا" فمقدمة باطلة وكلمة عاطلة، يدرؤها الكتاب، وكلام رب العزة المستطاب، فتذكر، ولا تغفل وتبصر  $(^{(7)}(^{(Y)})$ .

<sup>(</sup>١) انظر: روح المعاني (١٢/٢٢ ـ ١٤)، وغيره من التفاسير عند الآية (٣٣) من الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) مثل يضرب للداهية، واللتيا واللتي: الداهية الصغيرة والكبيرة، انظر: مجمع الأمثال (٢).

<sup>(</sup>٣) المائدة: (٦).

<sup>(</sup>٤) الأنفال: (١١).

<sup>(</sup>٥) النفحات القدسة (ص١٨ -١٩).

<sup>(</sup>٦) النفحات القدسية (ص١٩).

<sup>(</sup>۷) روح المعاني (۱۸/۲۲).

الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿ فَمَن حَآجِكَ فَيِهِ مَن بِعَدَ مَا جَآءَكُ مِن العَلَمُ فَقُل تَعَالُوا نَدَعَ أَبِنَآءَنَا وَأَسَآءَنَا وَنَسَآءَنَا وَأَنْفَسَنَا وَأَنْفُسَكُم ثُم نَبِهُل فَنَجَعَلُ لَعَنَةُ الله عَلَى الكَذَبِينَ ﴾ (١).

تقریر الاستدلال: قال الألوسي رحمه الله: « واستدل بها الشیعة علی أولویة علي كرم الله و حهه بالخلافة بعد رسول الله صلّی الله علیه وسلّم بناء علی روایة مجيء علي كرم الله و حهه مع رسول الله صلّی الله علیه و سلّم  $(^{7})$ ، و و جه أنّ المراد حینته بأبنائنا الحسن و الحسین و بنسائنا: فاطمة، و بأنفسنا: الأمیر، و إذا صار نفس الرسول و ظاهر أنّ المعنی الحقیقی مستحیل تعین أنْ یكون المراد المساواة، و من كان مساویًا للنبی صلّی الله علیه و سلّم فه و أفضل و أولى بالتصرف من غیره، و لا معنی للخلیفة إلاّ ذلك  $(^{7})$ .

## رد الألوسي عليهم

أبطل الألوسي تقريرهم هذا من ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>١) آل عمران الآية (٦١).

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص:... ولما نزلت هذه الآية: ﴿ فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناء كم الله عليه وسلّم عليّا وفاطمة وحسنًا وحسينًا فقال: اللهم هؤلاء أهلى ) صحيح مسلم (ح٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٨٩/٣) والنفحات القدسية (ص/٢٠) وانظر الاستدلال في كتب الرافضة: العياشي. في تفسيره (١٧٧/١) والإرشاد للمفيد (ص/٩٠) ومنهاج الكرامة (ص/١٠٤) وعقائد الزنجاني (١٢/٣) والرد عليهم في منهاج السنة (١٢٢/٧ ـ ١٣٠).

الوجه الأول: قال رحمه الله: «وأجيب عن ذلك أمّا أولاً فبأنا لا نسلم أن المراد بأنفسنا الأمير، بل المراد نفسه الشريفة صلّى الله تعالى عليه وسلم، ويجعل الأمير داخلاً في الأبناء، وفي العرف يعد الختن ابنًا من غير ريبة، ويلتزم عموم الجحاز إن قلنا إن إطلاق الابن على ابن البنت حقيقة، وإن قلنا: إنه مجاز لم يحتج إلى القول بعمومه وكان إطلاقه على الأمير وابنيه رضي الله تعالى عنهم على حد سواء في الجحازية.

وقول الطبرسي<sup>(۱)</sup> وغيره من علمائهم - إن إرادة نفسه الشريفة صلّى الله تعالى وعليه وسلم من أنفسنا لا تجوز لوجود (ندع) والشخص لا يدعو نفسه (۲) - هذيان من القول، إذ قد شاع وذاع في القديم والحديث « دعته - نفسه إلى كذا » ودعوت نفسي إلى كذا، وطوعت له نفسه، وآمرت نفسي، وشاورتها إلى غير ذلك من الاستعمالات الصحيحة الواقعة في كلام البلغاء، فيكون حاصل (ندع أنفسنا) نحضر أنفسنا وأي محذور في ذلك، على أنا لو قررنا الأمير من قبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمصداق أنفسنا، فمن نقرره من قبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمعنى لدعوة النبي صلّى الله تعالى عليه وسلم وأبناءهم ونساءهم بعد قوله: (تعالوا) كما لا يخفى » (۲).

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته (ص۱٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: محمع البيان (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٨٩/٣) والنفحات القدسية (ص/٢٠).

الوجه الثاني: قال: «وأما ثانيًا فبأنا لو سلمنا أن المراد بأنفسنا الأمير لكن لا نسلم أن المراد من النفس ذات الشخص إذ قد جاء لفظ النفس بمعنى القريب والشريك في الدين والملة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ﴿(١) ﴿ولا تلمزوا أنفسكم ﴿(٢) ﴿لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا ﴾(١) فلعله لما كان للأمير اتصال بالنبي صلّى الله عليه وسلّم في النسب والمصاهرة واتحاد في الدين عبر عنه بالنفس، وحينئذ لاتلزم المساواة اليتي عماد استدلالهم على أنه لو كان المراد مساواته في جميع الصفات يلزم الاشتراك في النبوة والخاتمية (١) والبعثة إلى كافة الخلق ونحو ذلك \_ وهو باطل بالإجماع \_ لأن التابع دون المتبوع، ولو كان المراد المساواة في البعض لم يحصل الغرض لأن المساواة في بعض صفات الأفضل والأولى بالتصرف لا تجعل من الغرض لأن المساواة في بعض صفات الأفضل والأولى بالتصرف لا تجعل من هي له أفضل وأولى بالتصرف بالضرورة ».

الوجه الثالث: قال: «وأمّا ثالثًا: فبأن ذلك لـو دل على خلافة الأمير كما زعموا لزم كون الأمير إمامًا في زمنه صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو باطل بالاتفاق ـ وإن قيد بوقت دون وقت فمع أن التقييد مما لا دليل عليه في اللفظ لا يكون مقيدًا للمدعى؛ إذ هو غير متنازع فيه لأن أهل السنة يثبتون إمامته في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (٨٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية (١١).

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية (١٢).

<sup>(</sup>٤) أي كون النبي صلَّى الله عليه وسلَّم خاتم النبيين.

وقت دون وقت، فلم يكن هذا الدليل قائمًا في محل النزاع. ولضعف الاستدلال به في هذا المطلب بل عدم صحته كالاستدلال به على أفضلية الأمير علي كرم الله تعالى وجهه على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام لزعم ثبوت مساواته للأفضل منهم فيه، لم يقمه محققو الشيعة على أكثر من دعوى كون الأمير والبتول، والحسين أعزة على رسول الله صلّى الله عليه وسلم كما صنع عبد الله المشهدي في كتابه \_ إظهار الحق )(()(٢).

الدليل السادس: قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّمَا أَنْتُ مَنْذُرُ وَلَكُلُّ قُومُ هَادُ ﴾ (٣).

تقرير استدلالهم: قالوا: ورد في المتفق عليه (٤) عن ابن عباس رضي الله عنه عن البني صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ﴿ أَنَا المُنذُرِ، وعلي الهادي ﴾(٥).

### رد الألوسي

قال رحمه الله: ﴿ وَلا يَخْفَى ضَعْفُهُ (١) مَعَ أَنَّهُ رُوايَّةُ الثَّعْلَبِي (٧) ولا اعتبار

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه ولا على كتابه.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١٨٩/٣) والنفحات القدسية (ص/٢٠).

<sup>(</sup>٣) الرعد: (٧).

<sup>(</sup>٤) يقصد بين السنة والشيعة.

<sup>(</sup>٥) انظر: استدلال الرافضة بها في منهاج الكرامة (ص٥٥٥)، والرد عليهم في منهاج السنة (١٣٨/٧).

<sup>(</sup>٦) قال ابن تيمية: (( هذا كذب موضوع... ولا يجوز نسبته للنبي صلّى الله عليه وسلّم... لأنّ ظاهره أنّ النذارة والهداية مقسومة بينهما فهذا نذير لا يهتدى به وهذا هاد، وهذا لا يقوله مسلم ))، المنهاج (١٣٩/٧ ـ ١٤٠).

<sup>(</sup>٧) تقدم (ص٢٤٤).

لمروياته في التفسير (۱). وأيضًا: لا دلالة له على إمامة الأمير ونفيها عن غيره أصلا؛ لأنّ كون رجل هاديًا لا يستلزم أنْ يكون إمامًا نعم الإمامة بمعنى القدوة، مرادة، وليست محل النزاع، قال الله تعالى: ﴿وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لمّا صبروا ﴾ (۱)، ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير... ﴾ (۱) الآية ، (١).

قلت: وهكذا نجد أنّ الألوسي رحمه الله رد هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: طالبهم بصحة السند ـ وهم في الحقيقة لم يستدلوا بالآية وإنما استدلوا بالرواية فالآية بدون هذه الرواية لا تصلح لهم دليلاً والرواية ضعفها واضح وحاصة أنها في مصدر هو مظنة للمرويات الكاذبة.

الوجه الثاني: الاستدلال بها بمعزل عن الرواية لا يفيد شيئا لأن كون الرجل هاديا لا يستلزم الإمامة، اللهم إلا إنْ كان المراد بها القدوة الحسنة والإرشاد.

والدليل السابع: قوله تعالى: ﴿قل لا أسالكم عليه أجرًا إلا المودة في القريي ﴾(٥).

تقرير استدلالهم: قال الألوسي رحمه الله: « ومن الشيعة من أورد الآيـة

<sup>(</sup>١) نبه على ذلك ابن تيمية، انظر: مجموع الفتاوى (١٣/٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) السجدة: (٢٤).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: (١٠٤).

<sup>(</sup>٤) النفحات القدسية (ص ٢٠ ـ ٢١).

<sup>(</sup>٥) الشورى: (٢٣).

في مقام الاستدلال على إمامة على كرّم الله تعالى وجهه، قال: على كرم الله وجهه واحب المحبة، وكل واحب الطاعة صاحب الإمامة، ينتج: على رضي الله عنه صاحب الإمامة، وجعلوا الآية دليل الصغرى »(١)، كذا زعموا(٢).

## رد الألوسي

يلاحظ أنّ الرافضة جعلوا الآية دليلا على مقدمتهم الصغرى (٢) التي بنوا عليها ما بعدها ولذا فإنّ صغراهم هذه إذا بطلت بطلت نتيجتها وهو ما فعله الألوسي فقد أبطل الصغرى والكبرى فانهارت النتيجة تلقائيا.

قال رحمه الله: ﴿ وَلَا يَحْفَى مَا فِي كَلَامِهُمْ هَذَا مِنَ البَحْثُ ﴾ ثم أبطله من وجوه أربعة:

الوجه الأول: قال فيه: «أما أولا فلأنّ الاستدلال بالآية على الصغرى لا يتم إلاّ على القول بأنّ معناها: لا أسألكم عليه أحرًا إلاّ أنْ تودوا قرابي وتحبوا أهل بيتي، وقد ذهب الجمهور إلى المعنى الأول(<sup>1)</sup>، وقيل في هذا المعنى

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٣٣/٢٥)، والنفحات القدسية (ص١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر قول الرافضة في: منهاج الكرامة (١٥٢)، وبحار الأنوار (٧٧٨/٦)، وعقائد الإمامية للزنجاني (١١/٣).

والرد عليهم في: منهاج السنة (٩٥/٧ ـ١١٠).

<sup>(</sup>٣) مقدمتهم الصغرى هي: ﴿ علي واحب المحبة ﴾ أخذا من الآية.

<sup>(</sup>٤) وهو: (( لا أطلب منكم إلا مودتي ورعاية حقوقي لقرابتي منكم وذلك أمر لازم عليكم » روح المعاني (٣٠/٢٥).

إنه لا يناسب شأن النبوة لما فيه من التهمة، فإنّ أكثر طلبة الدنيا يفعلون شيئا ويسألون عليه ما يكون فيه نفع لأولادهم وقراباتهم، وأيضا فيه منافاة ما، لقوله تعالى: ﴿وما تسألهم عليه من أجر﴾(١) ،..

الوجه الثاني: قال فيه: ﴿ وأما ثانيا فلأنّا لا نسلم أنّ كل واحب المحبة واحب الطبة واحب الطبعة ، فقد ذكر ابن بابويه (٢) في كتاب الاعتقادات أنّ الإمامية أجمعوا على وحوب محبة العلوية مع أنه لا يجب طاعة كل منهم ﴾(٣).

الوجه الشالث: قال فيه: « لا نسلم أنّ كل واحب الطاعة صاحب الإمامة الكبرى، وإلاّ لكان كل نبي في زمنه صاحب ذلك، ونص ﴿إنّ الله قد بعث لكم طالوت ملكاً ﴾(٤) يأبي ذلك ».

الوجه الرابع: قال فيه: (( الآية تقتضي أنْ تكون الصغرى: "أهـل البيت واحبوا الطاعة" ومتى كانت هذه صغرى قياسهم لا ينتج النتيجة التي ذكروها ولو سلمت جميع مقدماته، بل ينتج: "أقدل البيت صاحبوا الإمامة" وهـم لا يقولون بعمومه إلى غير ذلك من الأبحاث فتأمل ولا تغفل »(°).

<sup>(</sup>١) يوسف: (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) هو أبو جعفر القمي الملقب بالصدوق محمد بن علي بن الحسن (٣٨١)، انظر: السير (٣٠١٦)، رجال الحلي (ص١٤٧).

<sup>(</sup>٣) الاعتقادات (ص٨٣).

<sup>(</sup>٤) البقرة: (٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٣٣/٢٥)، والنفحات القدسية (ص١٩٠٠).

الدليل الثامن: قوله تعالى: ﴿وقفوهم إنهم مسئولون﴾(١).

تقرير استدلالهم: (رقالوا: روي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا أنه قال: وقفوهم إنهم مسئولون عن ولاية على رضى الله عنه ، (٢٠).

#### رد الألوسي

#### رد استدلاهم من خمسة أوجه:

الوجه الأول: أنّ الاستدلال بالرواية لا بالآية، وفي هذا يقول: «ولا يخفى أنّ هذا النحو من التمسك بالروايات لا بالآيات ».

الوجه الثاني: أنّ الرواية غير صحيحة، وفيها يقول: ﴿ وَفِي هَذَهُ الرَّوَايَاتُ كَلَّامُ قُويُ لا سيما هَذَهُ ﴾ كلام قوي لا سيما هذه ﴾

الوجه الثالث: أنّ نظم القرآن يكذبها من ناحيتين: الناحية الأولى: أنها في حق المشركين.

والناحية الثانية: أنّ السؤال عن شيء معين وهي الجملة الاستفهامية وهي: ﴿مَا لَكُمُ لَا تَنَاصُرُونَ﴾(٤).

<sup>(</sup>١) الصافات: (٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر قول الرافضة في: تفسير القمي (٢٢٢/٢)، ومنهاج الكرامة (ص٥٦)، والرد عليه في منهاج السنة (١٤٣/٧).

<sup>(</sup>٣) قال ابن تيمية رحمه الله عن هذه الرواية: (( هذا كذب موضوع بالاتفاق )) منهاج السنة (٣) قال ابن تيمية رحمه الله عن هذه الرواية: (( هذا كذب موضوع بالاتفاق )) منهاج السنة

<sup>(</sup>٤) الصافات: (٢٥).

وفي هذا المعنى يقول: «على أنّ نظم القرآن مكذب لها؛ لأنّ هذا الحكم في حق المشركين، بدليل: ﴿وما كانوا يعبدون من دون الله ﴿(١) وما هم وعلى.

وأيضًا النظم يدل على أنّ السؤال عن مضمون الجملة الاستفهامية وهي: ﴿ما لكم لا تناصرون﴾ فقط، ولهذا أجمعوا على ترك الوقف على مسئولون ،،(٢).

الوجه الرابع: على التسليم بصحة الرواية فإنّ المراد بالولاية: المحبة، وإلى هذا يشير بقوله: «ولئن سلمنا، لكن المراد بالولاية المحبة، بدليل رواية الواحدي<sup>(۲)</sup> في تفسيره عن ولاية علي وأهل البيت<sup>(٤)</sup> وظاهر أنّ جميع أهل البيت لم يكونوا أئمة ».

الوجه الخامس: على التسليم بأنّ المراد بالولاية الزعامة الكبرى، فإنّ المقصود بها في وقت ما، وفي هذا يقول: «سلمنا أنها الزعامة الكبرى، لكن المفاد: اعتقادها في وقت من الأوقات، وهذا هو مذهبنا لا مذهبكم »(°).

<sup>(</sup>١) الصافات: (٢٣).

<sup>(</sup>٢) دعوى الإجماع فيها نظر.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي، من مصنفاته: (( البسيط )) و(( الوسيط )) و(( الوجيز )) في التفسير، و(( أسباب النزول )) (ت٦٨٤هـ)، انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذه الرواية في تفاسيره الثلاثة عند هذه الآية.

<sup>(</sup>٥) النفحات القدسية (ص٢١)، وروح المعاني (٣٣/٨٠).

الدليل التاسع: قوله تعالى: ﴿والسُّبقون السُّبقون أُولَـُك المقربون﴾ (١).

تقرير استدلالهم: قالوا: روي عن ابن عباس مرفوعا أنه قال: « السابقون ثلاثة: فالسابق إلى موسى، يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى صاحب يس، والسابق إلى محمد صلّى الله عليه وسلّم على بن أبي طالب »(٢).

# رد الألوسي

أبطل استدلاهم من ستة أوجه:

الوجه الأول: أنّ استدلالهم بالحديث لا بالآية، فقال: «ولا يخفى أنّ هذا تمسك بالحديث ».

الوجه الثاني: أنّ الحديث غير صحيح وفي هذا يقول: «فالحديث منكر بل موضوع، وأمارات الوضع عليه لائحة؛ لأنّ صاحب يس لم يكن أول من آمن بعيسى، بل برسله كما دل عليه النص (٣)، وكل حديث يناقض مدلول الكتاب في الأحبار فهو موضوع كما هو مقرر في محله »(١).

<sup>(</sup>١) الواقعة: (١٠ -١١).

<sup>(</sup>٢) ذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/٩/١)، وانظر: استدلال الرافضة في منهاج الكرامة (٣) ذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (٣/٤١)، وانظر الرد عليهم في منهاج السنة (٣/١٥)، وعقائد الإمامية للزنجاني (٣/٤)، وانظر الرد عليهم في منهاج السنة (٣/١٥).

<sup>(</sup>٣) أي نص القرآن، قال تعالى: ﴿وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يـلـقوم اتبعـوا المرسلين﴾ (يس/٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: المنار المنيف لابن القيم (ص٨٨)، واختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرح أحمد شاكر (ص٧٨).

الوجه الثالث: أنّ الأنبياء كثيرون وكل منهم سبق إليه واحد آمن به فالحصر في ثلاثة يخالف الواقع، وفي هذا المعنى يقول: «انحصار السباق في ثلاثة غير معقول، فلكل نبى سابق لا محالة ».

الوجه الرابع: « ليس من الضرورة أنْ يكون كل سابق إمامًا ».

الوجه الخامس: «أنّ هذه الرواية لو صحت لناقضت قوله تعالى \_ في حق السابقين \_: ﴿ثَلَةُ مِنَ الْأُولِينَ وَقَلِيلَ مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ (١)، والثلة: الجمع الكثير ولا يمكن إطلاق الجمع الكثير على اثنين، ولا القليل على الواحد أيضا.

فعلم أنّ المراد بالسبق من الآية عرفي، أو إضافي شامل للجماعة الكثيرة، لا حقيقي بدليل: ﴿والسّبقون الأولون من المهجرين والأنصار ﴾(٢) والقرآن يفسر بعضه بعضا.

الوجه السادس: أنّ عليا رضي الله عنه ليس هو أول من آمن حتى يكون هو السابق، قال الألوسي رحمه الله: « الثابت بالإجماع أنّ أول من آمن خديجة رضي الله عنها(٢)، فلو كان محرد السبق كاف لصحة الإمامة، لزم إمامتها، وهو باطل، فإنْ قلت: تحقق المانع فيها وهو الأنوثة، قلنا: أيضا المانع متحقق وهو وجود الثلاثة الذين كانوا أصلح للرياسة من جنابه عند الجمهور »(٤).

<sup>(</sup>١) الواقعة: (١٣ -١٤).

<sup>(</sup>٢) التوبة: (١٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الأوائل للطبراني (ص٨٠)، وسيرة ابن هشام (١/٤٤)، والروض الأنت (١٥/٣).

<sup>(</sup>٤) النفحات القدسية (ص٢١).

الدليل العاشر: قوله تعالى: ﴿أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بِيِّنَةُ مِنْ رَبِهُ وَيِتَلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ (١).

تقرير الاستدلال: روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: « ﴿أَفْمَنَ كَانَ عَلَى بِينَةَ مِنْ رَبِهِ ﴾ أنا، ﴿ويتلوه شاهد ﴾ على ،، أخرجه الطبرسي (٢) وغيره بنحوه (٣).

قال الألوسي رحمه الله: «وتعلق بعض الشيعة في أنّ عليا كرم الله وجهه هو خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنّ الله تعالى سماه شاهدًا كما سمى نبيه عليه الصلاة والسلام كذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرسلنك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا ﴾(٤) والمراد شاهدًا على الأمة، كما يشهد له عطف ﴿مبشرًا ونذيرًا ﴾ عليه، فينبغي أنْ يكون مقامه كرم الله وجهه بين الأمة كمقامه عليه الصلاة والسلام بينهم، وحيث أخبر سبحانه أنه يتلوه، أي يعقبه ويكون بعده دل على أنه خليفة »(٥) كذا زعموا.

### رد الألوسي

قال: « وأنت تعلم أنّ الخبر مما لا يكاد يصح، ويكذبه ما أخرجه ابن

<sup>(</sup>١) هود: (١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: محمع البيان للطبرسي (١٥٠/٥) عند تفسير الآية.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور (٤/٠/٤).

<sup>(</sup>٤) الفتح (٨).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (١٢/٢٨).

على أنّ في تقرير الاستدلال ضعفًا وركاكة بلغت الغاية القصوى كما لا يخفى على من له أدنى فطنة ،،(١).

الدليل الحادي عشر: قوله تعالى حاكيًا دعاء موسى عليه السلام: 
واجعل لي وزيرًا من أهلي (٧).

تقریر استدلالهم: أخرج ابن مردویه والخطیب وابن عساكر (^) عن أسماء بنت عمیس قالت: (( وأیت رسول الله صلّی الله علیه وسلّم بإزاء تبیر (۹) و هـو

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١١/١١).

<sup>(</sup>٢) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (١٠/٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢٠١٤/٦).

<sup>(</sup>٤) لأبي الشيخ تفسير مفقود، وانظر: الدر المنثور (١٠/٤)، فقد عزاه له.

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط للطبراني (٥٣/٧، ح٦٨٢٨)، قال في مجمع الزوائد (٣٧/٧): (( فيه خليد بن دعلج، وهو متروك )).

<sup>(</sup>٦) روح المعاني (١٢/٢٨).

<sup>(</sup>٧) طه: (٢٩).

<sup>(</sup>٨) عزاه إليهم السيوطي في الدر المنثور (٥٦٦/٥).

<sup>(</sup>٩) ثبير: (( من أعظم حبال مكة بينها وبين عرفة سمي ثبيرًا برحل من هذيـل مـات في ذلـك

يقول:: أشرق ثبير أشرق ثبير، اللهم إني أسألك مما سألك أخي موسى أن تشرح لي صدري وأن تيسر لي أمري وأن تحل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا إنك كنت بنا بصيرًا ((((()))).

## رد الألوسي

قال: ((ولا يخفى أنه يتعين هنا حمل الأمر – (يعني في قوله: أشركه في أمري) - على أمر الإرشاد والدعوة إلى الحق ولا يجوز حمله على النبوة، ولا يصح الاستدلال بذلك على خلافة علي كرم الله وجهه بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم بلا فصل... ومثله قوله صلّى الله عليه وسلّم: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى" نعم في ذلك من الدلالة على مزيد فضل علي كرم الله وجهه ما لا يخفى، وينبغي أيضا أنْ يتأول طلبه صلّى الله عليه وسلّم حل العقدة بنحو استمرار ذلك لما أنه عليه الصلاة والسلام كان أفصح الناس لسانًا »(").

قلت: كان ينبغي للألوسي رحمه الله أنْ يبحث أولاً في صحة الخبر كما

الجبل فعرف الجبل به ...، وكان المشركون إذا أرادوا الإفاضة قالوا: أشرق ثبير كيما نغير ». انظر: معجم البلدان (٨٥/٢).

<sup>(</sup>١) قال الحلى في منهاج الكرامة (ص٥٦٥): ﴿ وهذا نص في الباب ﴾.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور (٥/٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٨٦/١٦).

عودنا فإنه في الغالب كان يفعل ذلك ثم يفترض الصحة من باب التنزل مع الخصم، ويبين المعنى الصحيح له ولا أدري ما الذي دهاه حتى بدأ بالنقش على عرش لم يثبت أصلا.

قال ابن تيمية رحمه الله في شأن هذا الخبر: «هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هم يعلمون أنّ هذا من أسمج الكذب على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم »(١).

الدليل الثاني عشر: قوله تعالى: ﴿ يَأْنِهَا الذَّبِنَ امْنُوا اتَّقُوا اللهُ وَكُونُوا مِعُ اللهِ وَكُونُوا مِع الصَّدَّقِينَ ﴾ (٢).

تقرير الاستدلال: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس، وابن عساكر عن أبي جعفر أنّ المراد: (( كونوا مع علي رضي الله عنه ("))، قال الألوسي: (( وبهذا استدل بعض الشيعة على أحقيته كرم الله وجهه بالخلافة (")).

#### رد الألوسي

أحيانًا إذا كان فساد الاستدلال ظاهرًا حدًّا، \_ وفي رأيي أنّ كل استدلالاتهم ظاهرة الفساد \_ تحد الألوسي يشير إليه، ولا يطيل الكلام فيما لا

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢٧٤/٧).

<sup>(</sup>٢) التوبة: (١١٩).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور (٤/٣١٦).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (١١/٥٤)، وانظر قول الرافضة في: تفسير القمي (٣٠٧/١)، ومنهاج الكرامة (ص١٦٤).

فائدة منه، وهو ما فعله هنا إذ قال: «وفساده على فرض صحة الرواية ظاهر»(١).

الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصِبِ ﴾ (٢).

تقرير الاستدلال: قال الألوسي رحمه الله: «ونسب إلى بعض الإمامية أنه قرأ فانصِب بكسر الصاد، فقيل: أي إذا فرغت من النبوة فانصِب عليًا للإمامة »(٣).

### رد الألوسي

قال: ((وليس في الآية دليل على خصوصية المفعول، فللسني أنْ يقدره أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فإنْ احتج الإمامي بما وقع في "غدير خم" منع السني دلالته على ما ثبت عنده على النصب وصحته على ما يرويه الإمامي، واحتج لما قدره بقوله صلّى الله عليه وسلّم: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" وقال: إنه أوفق بإذا فرغت لما أنه صدر منه عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته قبيل وفاته صلّى الله عليه وسلّم، بخلاف ما كان في الغدير فإنه لا يظهر أنّ زمانه زمان فراغ من النبوة ظهور كون زمان الأمر كذلك، وإنْ رحع وقال: المراد

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١١/٥٤).

<sup>(</sup>٢) الشرح: (٧).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٧٢/٣٠)، وانظر قول الرافضة في: تفسير القمي (٢٨/٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ مع الفتح \_ (١٧٨/٢، ح٦٦٤)، (ك١، باب٣٩)، ومسلم (١٩٣١، ٣١٣٠، ط٤)، ومسلم (١٩٣١، ٣١٨).

فإذا فرغت من الحج فانصِب عليًا، ورَدَ عليه أمر مكية السورة مع ما لا يخفى.

وقال في الكشاف(١): "لو صح ذلك للرافضي، لصح للناصبي أنْ يقرأ هكذا ويجعله أمرًا بالنصب الذي هو بغض علي رضي الله عنه وعداوته" وفيه نظر، ومن الناس من قدر المفعول "خليفة" والأمر فيه هين، وقال ابن عطية (٢): " إنّ هذه القراءة شاذة ضعيفة المعنى لم تثبت عن عالم (٣)».

### القسم الثاني: أدلتهم من السنة

تنقسم الأدلة \_ التي استدل بها الرافضة \_ من السنة وناقشهم فيها الألوسي إلى قسمين:

- قسم صحيح، لكنهم شوهوه بتأويلاتهم المفضوحة من أجل أنْ يحصلوا منه على مبتغاهم.

\_ وقسم باطل مكذوب أو ضعيف جدًا.

وسنبدأ معهم بالقسم الصحيح الذي جنوا عليه بتأويلاتهم، وفيه أربعة أدلة.

<sup>(</sup>١) الكشاف للزمخشري (٢٢٢/٤)، قال: (( ومن البدع ما روي عن بعض الرافضة انه قرأ: فانصِب بكسر الصاد أي فانصب عليا للإمامة، ولو صح... الخ ».

<sup>(</sup>٢) هو العلامة شيخ المفسرين أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عطية المحاربي الغرناطي، صاحب (( المحرر الوحيز )) (ت ٤١ هـ)، انظر: الصلة لابن بشكوال (٣٦٧/١) والسير (٩٨/١٩).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوحيز (٣٢٨/١٦)، وانظر: مختصر في شواذ القرآن (ص١٧٥) لابن خالويه.

الدليل الأول: «حديث الغدير » وهو أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم خطب الناس في مكان بين مكة والمدينة يدعى «غدير حم » بعد منصرف من حجة الوداع، كان مما قاله صلّى الله عليه وسلّم: «يا معشر المسلمين، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(۱).

قلت: هذا الحديث يعتبر أقوى الأدلة عندهم في هذا الباب، ويقولون: إنه صحيح صريح في المقصود، وهذا هو النص ـ على قول ـ الذي كفر الرافضة من أجله جميع الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم في زعمهم كذبوه و لم يعملوا بمقتضاه.

قال الألوسي رحمه الله: «وخبر الغدير عمدة أدلتهم على خلافة الأمير كرّم الله تعالى وجهه، وقد زادوا فيه إتمامًا لغرضهم زيادات منكرة، ووضعوا في خلاله كلمات مزورة، ونظموا في ذلك الأشعار، وطعنوا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بزعمهم أنهم خالفوا نص النبي المختار، صلّى الله تعالى

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماحه في سننه (۲۳/۱) وعبد الرزاق في المصنف (۲۲۰/۱۱) وابن أبي شيبة في المصنف (۷۲۰/۱۱، ۱۱۸، ۱۱۸، ۱۱۸، ۱۵۲)، المصنف (۷/۱۲، ۱۱۸، ۱۱۸، ۱۵۲)، وأحمد في المسند (۷/۱، ۱۱۸، ۱۱۸، ۱۵۲)، والنسائي في الخصائص (ص۹۶ ـ ۱۰۸)، وغيرهم.

وجُزؤه الأول متواتر كما في البداية والنهاية (١٨٨/٥)، ولقط اللآلئ (ص٢٠٥ ــ٢٠٦)، والأزهار المتناثرة (ص٣٧) والثاني منه صححه الذهبي كما سيأتي بعد قليل للمؤلف، والألباني كما في السلسلة الصحيحة (رقم: ١٧٥٠).

عليه وسلّم، فقال إسماعيل بن محمد الحميري<sup>(۱)</sup> \_ عامله الله تعالى بعدلـه \_ من قصيدة طويلة

بخطة ليس لها موضع إلى من الغاية والمفزع وفيهم في الملك من يطمع كنتم عسيتم فيه أنْ تصنعوا هارون فالترك له أورع من ربه ليس لها مدفع والله منهم عاصم يمنع كان بما يأمره يصدع كف على نورُها يلمع يرفع والكف التي تُرفع مولى فلم يرضوا ولم يقنعوا كأنما آنافهم تجدع وانصرفوا عن دفنه ضيعوا واشتروا الضربما ينفع

عجبت من قوم أتوا أحمدا قالوا له: لو شئت أعلمتنا إذا توفيت وفارقتنا فقال: لو أعلمتكم مفزعًا كصنع أهل العجل إذ فارقوا ثم أتته بعده عزمة أبلغ وإلا لم تكن مبلغا فعندها قام النبى الذي يخطب مأمورًا وفي كفه رافعها أكرم بكف الذي من كنت مولاه فهذا له وضل قوم غاظهم قوله حتى إذا واروه في لحده ما قال بالأمس وأوصى به

<sup>(</sup>۱) هو الرافضي الشاعر، إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة، ألفت في أخباره مؤلفات، قال ابن حجر: ((كان رافضيا خبيثا) (ت١٧٣هـ)، انظر: السير (٤٤/٨)، ولسان الميزان (٤٨٦/١)، والذريعة (٣٢٢/١)، والأعلام (٢٢٢/١).

وقطعوا أرحامهم بعده فسوف يجزون بما قطعوا وأزمعوا مكرًا بمولاهم تبالما كانوا به أزمعوا لا هُم عليه يردوا حوضه غدًا ولا هو لهم يشفع

إلى آخر ما قال، لا غفر الله تعالى له عثرته ولا أقال، وأنت تعلم أنّ أخبار الغدير التي فيها الأمر بالاستخلاف غير صحيحة عند أهل السنة، ولا مسلمة لديهم أصلاً، ولنبين ما وقع هناك أتم تبيين، ولنوضح الغث منه والسمين، ثم نعود على استدلال الشيعة بالإبطال، ومن الله سبحانه الاستمداد وعليه الاتكال »(۱).

وبعد أنْ نقل روايات كثيرة لحديث الغدير ونبه إلى أنّ ابن حرير الطبري وابن عساكر جمعا كل روايات حديث الغدير، وأوردا سائر طرقه وألفاظه، وساقا الغث والسمين والصحيح والسقيم، على ما حرت به عادة كثير من المحدثين، فإنهم يوردون ما وقع لهم في الباب من غير تمييز بين صحيح وضعيف ويين أنّ المعول عليه منها ليس فيه شيء من حبر الاستخلاف الذي تزعمه الشيعة، ثم نقل عن الذهبي أنّ: « من كنت مولاه فعلي مولاه » متواتر و« اللهم وال من ولاه » زيادة قوية الإسناد، ثم ذكر وجه الاستدلال من الحديث فقال رحمه الله: « ووجه استدلال الشيعة بخبر «من كنت مولاه فعلي مولاه ألمامة » الأولى بالتصرف وأولوية التصرف عين الإمامة » ().

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١/٩٣/٦).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١٩٥/٦)، وانظر قولهم في: تلخيص الشافي (١٧٥/٢ ــ٢٠٣)، وكشف

وقد بيَّن الألوسي رحمه الله أنهم تمسكوا في تأويلهم هـذا بثلاثة حيوط مهلهلة:

- ـ الأول: أنّ بعض أهل اللغة جوز أنْ يكون ﴿ المولى ـ بمعنى ﴿ الأولى ﴾ (١).
- د الثاني: أنهم تمسكوا باللفظ الواقع في صدر الخبر على إحدى الروايات  $(7)^{(1)}$ .
- الثالث: أنّ محبة على رضي الله عنه أمر ثابت في ضمن آية ﴿والمؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ فلو أفاد هذا الحديث ذلك المعنى أيضا (وهو الحبة) كان لغوًا (٣).

### رد الألوسي

أبطل الألوسي رحمه الله استدلالهم هذا من أربعة أوجه:

الوجه الأول: أنه لم يثبت كون المولى بمعنى الأولى، وأما ما تمسكوا به من خيوط فإنّ الألوسي قطَّعها.

قال رحمه الله: « ولا يخفى أنّ أول الغلط في هذا الاستدلال جعلهم "المولى" بمعنى "الأولى" ».

المراد (ص٣٩٥)، ومنهاج الكرامة (ص١٦٨)، وانظر الرد عليهم في: منهاج السنة (٣١٣/٧).

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٦/٩٥/).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۲/۹۹).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٩٦/٦).

فأما قولهم: بأنّ بعض أهل اللغة حوزوه فقد قال فيه: «وقد أنكر ذلك أهل العربية قاطبة بل قالوا: لم يجئ مفعل بمعنى أفعل أصلاً، ولم يجوز ذلك إلاّ أبو زيد اللغوي(١) متمسكًا بقول أبي عبيدة(٢) في تفسير قوله تعالى: ﴿هي مولكم ﴾(٣) أي أولى بكم.

ورد بأنه يلزم عليه صحة "فلان مولى من فلان" كما يصح "فلان أولى من فلان" واللازم باطل إجماعًا فالملزوم مثله، وتفسير أبي عبيدة بيان لحاصل المعنى، يعني النار مقركم ومصيركم والموضع اللائق بكم، وليس نصًا في أنّ لفظ المولى ثمة بمعنى الأولى (٤) (٥).

وأما قوضم: بأنّ اللفظ الواقع في صدر الخبر على إحدى الروايات وهو: « الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » يدل على أنّ المراد بالمولى: « الأولى بالتصرف » فإنّ الألوسي أبطله بقوله: « ونحن نقول: المراد من هذا أيضا:

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري البصري النحوي (ت٢١٤هـ)، انظر: السير (٩٤/٩)، والتقريب (ص٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) هو معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري النحوي اللغـوي (ت٢٠٩هـ)، انظـر: السـير (٢٠٩هـ)، والتقريب (ص٤١٥).

<sup>(</sup>٣) الحديد: (١٥).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٦/٩٥/، و٧٧/٢٧)، والنفحات القدسية (ص٢٢).

<sup>(</sup>٥) ما كتب الألوسي هنا منقول عن الرازي في تفسيره (٢٢٧/٢٩)، وقد رد به على الشريف المرتضى الشيعي.

الأولى بالمحبة، يعني ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم بالمحبة، بل قد يقال: الأولى ههنا مشتق من الوَلاية بمعنى المحبة، والمعنى ألست أحب إلى المؤمنين من أنفسهم؟ ليحصل تلاؤم أجزاء الكلام، ويحسن الانتظام، ويكون حاصل المعنسي هكذا: يا معشر المؤمنين إنكم تحبوني أكثر من أنفسكم، فمن يحبني يحب عليًا، اللهم أحب من أحبه وعاد من عاداه، ويرشد إلى أنه ليس المراد بالأولى \_ في تلك الجملة \_ الأولى بالتصرف، أنها مأخوذة من قوله تعالى: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهلتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴿(١)، وهو مسوق لنفي نسب الأدعياء ممن يتبنونهم، وبيانه أنّ زيد بن حارثة لا ينبغي أنَّ يقال: إنه ابن محمد ـ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم ــ لأنَّ نسبة النبي ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ إلى جميع المؤمنين كالأب الشفيق بـل أزيـد، وأزواحـه عليه السلام أمهاتهم، والأقرباء في النسب أحق وأولى من غيرهم، وإنْ كانت الشفقة والتعظيم للأجانب أزيد، لكن مدار النسب على القرابة وهي مفقودة في الأدعياء لا على الشفقة والتعظيم، وهذا ما (في كتاب الله) تعالى أي في حكمه، ولا دخل لمعنى "الأولى بالتصرف" في المقصود أصلاً، فالمراد فيما نحن فيه هو المعنى الذي أريد في المأخوذ منه، ولو فرضنا كون الأولى في صدر الخبر بمعنى الأولى بالتصرف فيحتمل أن يكون ذلك لتنبيه المخاطبين بذلك الخطاب ليتوجهوا إلى سماع كلامه ـ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم ـ كمال التوجه ويلتفتوا

<sup>(</sup>١) الأحزاب: (٦).

إليه غاية الالتفات، فيقرر ما فيه من الإرشاد أتم تقرر، وذلك كما يقول الرجل لأبنائه في مقام الوعظ والنصيحة: ألست أباكم؟ وإذا اعترفوا بذلك يأمرهم بما قصده منهم ليقبلوا بحكم الأبوة والبنوة ويعملوا على طبقهما، فقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ في هذا المقام: "ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم"؟ مثل، ألست رسول الله تعالى إليكم؟ أو ألست نبيكم؟ »(١).

وأما قوهم: « بأنّ محبة الأمير أمر ثابت في نص عام فلو أفاد هذا الخبر ذلك المعنى أيضًا كان لغوًا »(٢).

فإنّ الألوسي رحمه الله قال فيه: «ولا يخفى فساده » ثم بيّن وجه فساده بقوله: «ومنشؤه أنّ المستدل لم يفهم أنّ إيجاب محبة أحد في ضمن العموم شيء، وإيجاب محبته بالخصوص شيء آخر، والفرق بينهما مثل الشمس ظاهر، ومما يزيد ذلك ظهورًا أنه لو آمن شخص بجميع أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام و لم يتعرض لنبينا محمد حلى الله تعالى عليه وسلم بخصوصه بالذكر، لم يكن إيمانه معتبرًا، وأيضا لو فرضنا اتحاد مضمون الآية والخبر لا يلزم اللغو، بل غاية ما يلزم التقرير والتأكيد وذلك وظيفة النبي حسلى الله عليه وسلم عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه الله عليه المنامين الدلك، ولم مضامين القرآن ويقررها، بل القرآن نفسه قد تكررت فيه المضامين لذلك، و لم

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱۹۹/۲).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۲/۹۹).

يقل أحد إنّ ذلك من اللغو \_ والعياذ با لله تعالى \_ وأيضا التنصيص على إمامة الأمير \_ كرم الله تعالى وجهه \_ تكرر مرارًا عند الشيعة، فيلزم على تقدير صحة ذلك القول اللَّغُوي، ويجل كلام الشارع عنه، ثم إنّ ما أشار إليه الحميري(۱) في قصيدته التي أسرف فيها من أنّ الصحابة \_ رضي الله تعالى عنهم \_ بهذه الهيئة الاجتماعية جاءوا النبي \_ صلّى الله عليه وسلم \_ وطلبوا منه تعيين الإمام بعده مما لم يذكره المؤرخون وأهل السير من الفريقين فيما أعلم، بل هو محض زور وبهتان نعوذ بالله تعالى منه.

ومن وقف على تلك القصيدة الشنيعة بأسرها وما يرويه الشيعة فيها، وكان له أدنى خبرة رأى العجب العجاب، وتحقق أن قعاقع القوم كصرير باب، أو كطنين ذباب »(٢).

الوجه الثاني: قال رحمه الله: « لو سلمنا أنّ المولى بمعنى الأولى، لا يــلزم أنْ يكون صلته بالتصرف بل يحتمل أنْ يكون المراد أولى بالمحبة وأولى بـالتعظيم ونحو ذلك، وكم قد جاء الأولى في كلام لا يصح معه تقدير التصرف كقولـه تعالى: ﴿إِنّ أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا (٢) علــى أنّ لنا قرينتين على أنّ المراد من الولاية من لفظ المولى، أو الأولى: المحبة:

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته (ص٤٨٦).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (٦/٦٦ ـ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: (٦٨).

إحداهما: ما رويناه عن محمد بن إسحاق (۱) في شكوى الذين كانوا مع الأمير - كرم الله تعالى وجهه - في اليمن - كبريدة الأسلمي وخالد بن الوليد، وغيرهما - و لم يمنع - صلى الله تعالى عليه وسلم - الشاكين بخصوصهم مبالغة في طلب موالاته وتلطفا في الدعوة إليها كما هو الغالب في شأنه - صلى الله عليه وسلم - في مثل ذلك، وللتلطف المذكور افتتح الخطبة - صلى الله تعالى عليه وسلم - بقوله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم (۲)؟

وثانيهما: قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ على ما في بعض الروايات: "اللهم وال من والاه وعاد من عاداه" فإنه لو كان المراد من المولى المتصرف في الأمور، أو الأولى بالتصرف لقال ـ عليه الصلاة والسلام ــ: اللهم وال من كان في تصرفه وعاد من لم يكن كذلك، فحيث ذكر ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ المحبة والعداوة فقد نبه على أنّ المقصود إيجاب محبته ـ كرّم الله تعالى وجهه ـ والتحذير عن عداوته وبغضه لا التصرف وعدمه، ولو كان المراد الخلافة لصرّح ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ بها.

ويدل على ذلك ما رُوي عن الحسن بن المثنى بن الحسن السبط ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنهم سألوه عن هذا الخبر، هل هو نص على خلافة الأمير

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، أبو بكر نزيل العراق، إمام المغازي، اختصر سيرته ابن هشام (ت٠٥٠هـ)، ترجمته في السير للذهبي (٣٣/٧)، والتقريب (٤٦٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: سيرة ابن هشام (٤١٥/٤)، ومغازي الواقدي (١٠٨١/٣)، وتاريخ دمشق (٢١١/١٢ - ٢١١/).

- كرم الله تعالى وجهه -؟ فقال: لو كان النبي - صلّى الله تعالى عليه وسلّم - أراد خلافته لقال: أيها الناس هذا ولي أمري والقائم عليكم بعدي فاسمعوا وأطيعوا، ثم قال الحسن: أقسم بالله سبحانه أنّ الله تعالى ورسوله - صلّى الله تعالى عليه وسلّم - لو آثر عليا لأجل هذا الأمر ولم يقدم علي - كرم الله تعالى وجهه - عليه لكان أعظم الناس خطأ »(١).

الوجه الثالث: قال فيه رحمه الله: «وأيضا ربما يستدل على أنّ المراد بالوكاية المحبة بأنه لم يقع التقييد بلفظ بعدي، والظاهر حينئذ اجتماع الولايتين في زمان واحد ولا يتصور الاجتماع على تقدير أنْ يكون المراد أولوية التصرف بخلاف ما إذا كان المراد المحبة »(٢).

الدليل الثاني: قول النبي صلّى الله عليه وسـلّم: « أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبي بعدي »(٣).

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱/٥٥/۸)، والبيهقي في الاعتقاد (۱۸٥/۸)، وذكره المقدسي في رسالته في الرد الم۲ المرافضة (ص۲۲۳).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۱۹٦/٦)، ونظرًا لاعتماد الرافضة على حديث الغديسر بحيث يعتبر أقوى دليل عندهم على خلافة علي رضي الله عنه بلا فصل، فإنّ الألوسي أطال الكلام عليه حدّا وتكلم عليه في أكثر من كتاب من كتبه من ذلك: روح المعاني (۱۹۲/٦ – ۱۹۹)، والفيض الوارد (ص۱۳۹ – ۱۶۰)، والطراز المذهب (ص۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري \_ الفتح \_ (٢١٦/٧) ح٢١٦)، المغازي باب غزوة تبوك، ومسلم (٣) رواه البخاري . ١٨٧٠/٤).

تقرير الاستدلال: «قالوا: إنّ المنزلة اسم جنس مضاف للعلّم فيعم جميع المنازل لصحة الاستثناء، وإذا استثنى مرتبة النبوة فثبت للأمير جميع المنازل الثابتة لهارون، ومن جملتها: صحة الإمامة، وافتراض الطاعة أيضا لو عاش بعد موسى؛ لأنّ ذلك له في عهد موسى فلو انقطعت بعده لزم العزل وهو محال، للزوم الإهانة المستحيلة فثبتت هذه المرتبة للأمير أيضا وهي الإمامة »(١) كذا زعموا.

### رد الألوسي

بيَّن رحمه الله أنَّ استدلالهم هذا مختل من وجوه كثيرة:

الوجه الأول: «أنّ اسم الجنس المضاف إلى العلّم ليس من ألفاظ العموم عند جميع الأصوليين (٢) بل هم صرّحوا بأنّ في نحو "غلام زيد" للعهد، وكيف يمكن العموم في نحو "ركبت فرس زيد ولبست ثوبه" غاية الأمر: الإطلاق، وللعهد هنا قرينة "أتخلفني إلخ" فالاستخلاف كالاستخلاف، فينقطع انقطاعه، ولا إهانة (٢) وهو واضح، والاستثناء لا يكون دليل العموم إلا إذا كان متصلاً،

<sup>(</sup>۱) انظر استدلال الرافضة هذا في: تليخص الشافي (۲۰٥/۲)، وكشف المراد (ص٩٩٥)، ومنهاج الكرامة (ص١٦٨)، والرد عليهم في منهاج السنة (٣٢٥/٧ ـ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) هذا الإجماع فيه نظر، انظر: تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم (ص٣٦٦).

وهنا منقطع لفظا: للجملية (١) ومعنى: للعدم (٢)، وهو ليس من المنازل  $(7)^{(7)}$ .

الوجه الثاني: بين رحمه الله أنّ القول بالعموم وصحة الاستثناء، كما يزعمون يعود عليهم بالوبال؛ لأنّ لازمه كذب المعصوم، فقال: « وأيضًا بالعموم والاتصال يلزم كذب المعصوم إذ من المنازل ما لا شك في انتفائه، كالأسنية والأفصحية (٤)، والشراكة في النبوة، والأخوة النسبية، وأين هذا من الأمير ».

الوجهُ الثالث: قال رحمه الله: « لا نسلم أنّ الخلافة بعد موت موسى كانت من جملة منازل هارون؛ لأنه كان نبيا مستقلاً، ولو عاش لبقي كذلك، وأين النبوة من الخلافة، وهل هذا الاستدلال إلاّ من السخافة؟! ».

الوجه الرابع: «ما قالوه من أنه لو زالت هذه المرتبة من هارون لزم العزل قول باطل؛ إذ لا يقال لانقطاع العمل عزل، لغة وعرفًا، ولا يفهم أحد من مثله إهانة كما لا يخفى على المنصف ».

<sup>(</sup>١) لأنّ قوله: ﴿ أَنه لا نبي بعدي ﴾ جملة خبرية وبتأويلها تصبح في حكم ﴿ إِلاّ عدم النَّبوة ﴾ وعدم النبوة ليس من منازل هارون حتى يصح استثناؤه، فثبت انقطاعه لفظًا.

<sup>(</sup>٢) أي لعدم ثبوت منازل كثيرة في حق علي مع الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وهي ثابتة لهارون مع موسى ككون هارون أسن من موسى، وأفصح منه، وشريكه في النبوة، وشقيقه في النسب.

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص٢٢-٢٤).

<sup>(</sup>٤) أي كونه أسن منه وأفصح.

الوجه الخامس: « تشبيه الأمير بهارون المستخلف في الغيبة الثابت خلافة ما سواه كيوشع بن نون، وكالب بن يَوقنا (١)، بعد الوفاة، يقتضي بموجب التشبيه الكامل عدم خلافة الأمير بعد الوفاة أيضا ».

قلت: وهذه قاصمة الظهر بالنسبة لهم وكارثة حلت بهم بسبب جهلهم الفظيع الذي كثيرًا ما يوقعهم في التناقضات لكنهم لا يشعرون لأن جهلهم مركب.

وأخيرًا قال رحمه الله: «ولو تنزلنا عن هذا كله قلنا: أين الدلالة على نفي إمامة الثلاثة ليثبت المدعى، غاية ما يثبته الحديث: الاستحقاق ولو في وقت من الأوقات، وهو عين مذهب أهل السنة »(٢).

الدليل الثالث: ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قال ـ يوم حيبر ـ: « لأعطينّ الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله، ويجبه الله ورسوله يفتح الله على يديه »(٣).

تقرير الاستدلال: قال ابن المطهر الحلي: «وصفه عليه السلام بهذا الوصف يدل على انتقائه عن غيره، وهو يدل على أفضليته فيكون هو الإمام »(٤).

<sup>(</sup>۱) في ما يسمى بالكتاب المقدس (ص۱۷۸، ۱۸۰)، الإصحاح ۱۳، و ۱۶، من سفر العدد (یوشع بن نون) و (كالب بن يُفُنَّا).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص٢٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري (كتاب المناقب باب٩)، ومسلم (١٨٧٢/٤، رقم: ٢٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) منهاج الكرامة (ص١٧٠ ـ ١٧١)، والرد عليه في: منهاج السنة (٣٦٤/٧ ـ ٣٦٩).

## رد الألوسي

قال رحمه الله: ﴿ هذا الحديث على الرأس والعين ﴾ (١) ثم رد الاستدلال به من وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أنه لا ملازمة بين المحبة والإمامة بلا فصل (٢).

الوجه الثاني: أنّ إثبات الصفتين له لا ينفي أنْ يوصف بهما غيره، وقد قال الله تعالى في الصديق ورفقائه: ﴿يحبهم ويحبونه ﴾(٢)، وفي أهل بدر: ﴿إنّ الله يحب الذين يقلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص ﴾(٤) ومحبوب الله محبوب الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وفي أهل مسجد قباء ﴿وفيه رجال يحبون أنْ يَطهروا والله يحب المطهرين ﴾(٥) وقال صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ بن حبل: ﴿ إنّي يَطهروا والله يحب المطهرين ﴾(١) ولما سئل من أحب الناس إليك؟ قال: ﴿ عائشة، قيل: ومن الرجال؟ قال: أبوها ﴾(٧).

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص٢٧).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص٢٧).

<sup>(</sup>٣) المائدة: (٤٥)، وانظر: تفسير الطبري وابن كثير عند الآية.

<sup>(</sup>٤) الصف: (٤)، وانظر: تفسير الطبري وابن كثير عند الآية.

<sup>(</sup>٥) التوبة: (١٠٨)، وانظر: سنن أبي داود (ح٤٤)، وابن ماجه (ح٣٥٧)، وابن حرير (١٢/١١).

<sup>(</sup>٦) البخاري في الأدب المفرد (ح.٦٩)، أبو داود (ح١٥٢٢)، والنسائي (ح١٣٠٢)، وصححه الألباني كما في صحيح الأدب المفرد (ح٣٣٥).

<sup>(</sup>٧) البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة ذات السلاسل.

الوجه الثالث: (( كونه حص بهذه الصفة دون غيره إنما ذلك باعتبار محموع الصفات المجتمعة فيه وقد توجد منفردة في غيره، أو حص لدفع شبهة مثل (( إنّ الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر )) فحتى ينفي عنه هذا قال: ( يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله )) أو يكون التخصيص يقصد به التمهيد، لشيء آخر، فالمقصود هو (( يفتح الله على يديه )) ولكن مهد له بقوله: (( يحب الله ... الخ )) كما تقول العرب: فلان رجل عاقل، والمقصود هو إثبات العقل دون الرجولية ))().

الدليل الرابع: قوله صلّى الله عليه وسلّم: ﴿ إِنَّي تَارِكُ فَيْكُمُ الثّقلينَ فَإِنْ مَسْكُتُمُ بِهِمَا لِن تَصْلُوا بَعْدَي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله وعرّتي ﴾(٣).

تقرير الاستدلال: قالوا: « وهذا يدل على وجوب التمسك بقول أهل بيته، وسيدهم علي فيكون واحب الطاعة على الكل، فيكون هو الإمام دون غيره من الصحابة »(٤).

### رد الألوسى: كان الرد من ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب الجهاد باب إنّ الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص٢٧ ـ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) بنحوه في صحيح مسلم (ح٢٤٠٨)، والترمذي (ح٣٩٠)، وأحمـد في المسند (١٤/٣)، و١٧)، وانظر: السلسلة الصحيحة (رقم: ١٧٦١).

<sup>(</sup>٤) منهاج الكرامة (ص١٧١)، والرد عليه في: منهاج السنة (٣٩٣/٧-٣٩٧).

الوجه الأول: أنّ الحديث صحيح ولكن لا مساس له بالمطلوب.

الوجه الثاني: على التسليم بأنه يدل على المطلوب فإنه قد ورد مثله في حق الخلفاء الأربعة ومن بينهم على رضي الله عنه وورد أيضا مثله في حق الشيخين فقط، فكيف يكون دليلاً على إمامة على ولا يكون دليلاً على إمامة إخوانه الذين قبله رضى الله عنهم أجمعين؟!

فقد صح أنّه صلّى الله عليه وسلّم قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تحسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ  $(^{()})$ , وقال: « اقتدوا باللّذين من بعدي، أبي بكر وعمر  $(^{()})$ .

الوجه الثالث: «سلمنا على سبيل الافتراض بأنّ المراد العرق «فالعرة «فالعرة في اللغة: الأقارب (٣)، فلو دلّ على الإمامة لزم إمامة الجميع، وهو باطل، سيما إمامة عبد الله بن عباس، وابن الحنفية (٤)، وزيد بن علي (٥)، وإسحاق بن جعفر

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (ح۲۰۷)، والترمذي (ح۲۷۷)، وابن ماجه (ح٤٣)، وأحمد في المسند (۱) رواه أبو داود (۲۲۷/ پاکم في المستدرك (۹۰/۱)، وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الشيخ الألباني كما في الإرواء (رقم: ۲٤٥٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الـترمذي (ح٣٦٦٣)، وابن ماجـه (ح٩٧)، وأحمـد في المسـند (٣٨٥/٥، ٣٩٩، ٣٩٩، ٢٠٤)، والحـاكم في المسـتدرك (٣/٥٧)، والحـاكم في المسـتدرك (٣/٥٧)، وصححه ووافقه الذهبي، وانظر: السلسلة الصحيحة (رقم: ١٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث (١٧٧/٣)، والقاموس (ص٥٦٠).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسنين من الأب (ت ٨٠٠)، انظر: السير (١١٠/٤).

<sup>(</sup>٥) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه (ت٢٢١هـ)، انظر: السير (٣٨٩/٥).

الصادق(١)، وأمثالهم من آل البيت »(٢).

القسم الثاني: من الأدلة التي استدلوا بها من السنة، هو القسم الباطل المكذوب أو الضعيف، وهي سبعة أدلة سنكتفي بنقلها مع حكم المؤلف عليها بالكذب أو البطلان أو الضعف، وما دامت هذه الأدلة غير صحيحة فإنه \_ في رأيي \_ لا داعي إلى الاشتغال بالرد عليها وهي مردودة وباطلة من أصلها، لكن من باب استئصال الباطل من أصله واحتثاته من حدوره؛ فإنه يرى بعض العلماء افتراض الصحة ثم الكر عليها بالأبطال، والألوسي سار على هذا المسار، وسننقل بعضًا مما قاله إن رأينا له أهمية.

الدليل الأول: ما روي عن بريدة أنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: « إنّ عليا مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي »(٣).

# رد الألوسي

قال: « نقول هذا الحديث باطل »(٤)... على أنه غير مفيد؛ إذ البعدية

<sup>(</sup>١) هو إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه، أخــو موسى ابن جعفر، انظر: تهذيب الكمال (٤١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٣٥٦/٥)، والفضائل (ح١١٥٥)، والنسائي في الخصائص (رقم: ٩٠)، وفي سنده: ﴿ أَجَلَحُ بَنَ عَبِدُ اللهِ ﴾ وهو شيعي غال.

<sup>(</sup>٤) قال ابن تيميـة: ﴿ قُولُـه: وهـو ولي كـل مؤمـن مـن بعـدي ﴾ كـذب علـى رسـول الله صلّى الله عليه وسلّم. انظر: المنهاج (٣٩١/٧).

تحتمل الاتصال والانفصال، فهي مطلقة فلا يثبت المدعى فافهم(١).

الدليل الثاني: ما روى عن أنس بن مالك أنه كان عند النبي صلّى الله عليه وسلّم: « اللّهم عليه وسلّم طائر قد طبخ له وأهدي إليه فقال صلّى الله عليه وسلّم: « اللّهم ائتني بأحب الناس إليك يأكل معي فجاءه على »(٢).

تقرير الاستدلال: «قالوا: إذا كان علي أحب الخلق إلى الله وجب أنْ يكون الإمام »(٣).

رد الألوسي: قال: «حكم أكثر المحدثين بوضع هذا الحديث (٤)... ومع هذا غير مفيد لأنّ المراد: الأحب في الأكل، إذ أكل الولد (ومن في حكمه) مع الأب يضاعف اللذة كما لا يخفى على من له ذوق،... ولا نسلم كون الأحب إلى الله هو صاحب الرياسة بدليل النبي شمويل في زمنه كان طالوت هو الملك »(٥).

الدليل الثالث: ما روى عن حابر عن النبي صلّى الله عليـه وسـلّم: « أنا مدينة العلم وعلى بابها »(١).

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (ح٣٧٢٣)، والنسائي في الخصائص (برقم: ١٥)، وأبو يعلى في مسنده (رقم: ٤٠٥٢)، والحاكم في المستدرك (١٣١/٣).

<sup>(</sup>٣) منهاج الكرامة (ص١٧١).

<sup>(</sup>٤) قال ابن تيمية: (( إنّ حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات )) المنهاج (٣٧١/٧)، وكذا قال غيره.

<sup>(</sup>٥) النفحات القدسية (ص٢٤).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (ح٧٣٢)، والحاكم في المستدرك (١٢٦/٣ ـ١٢٧)، والطبراني في الكبير

رد الألوسي: «هـذا الحديث أيضًا مطعون فيه، فقد قيل فيه "موضوع"(١) و"لا أصل له"(٢) و"منكر"(٣) و"لم يثبت"(٤) و"ليس له وجه صحيح"(٥) وذكره ابن الجوزي في الموضوعات(١).

ومع هذا غير مفيد لمدعاهم إذ لا يلزم أنّ من كان باب مدينة العلم، فهو صاحب الرياسة العامة بلا فصل »(٧).

الدليل الرابع: ما رواه الإمامية مرفوعًا أنه صلّى الله عليه وسلّم قال: ( من أراد أنْ ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في بطشه، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب (^).

<sup>(</sup>١١/٥٦ - ٦٦)، والخطيب في تاريخه (٢٠٤/١١)، وأبو نعيم في الحلية (٦٤/١). وانظر: استدلال الرافضة به في الإرشاد للمفيد (ص٢٢)، وعقائد الإمامية للزنجاني (٦٤/٣).

<sup>(</sup>١) الذهبي في تلخيص المستدرك (١٢٦/٣).

<sup>(</sup>۲) ابن معین کما فی تاریخ بغداد (۲۰۱/۲۰۵ -۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) الترمذي كما في سننه (ح٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) ابن دقيق العيد كما في اللآلئ للزركشي (ص١٦٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري كما في علل الترمذي (٩٤٢/٢).

<sup>(</sup>٦) الموضوعات (١/٣٤٩).

<sup>(</sup>٧) النفحات القدسية (ص٢٥)، وانظر: منهاج السنة (١٥/٧)، وصب العـذاب على من سب الأصحاب (ص٢٤٣ ـ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٨) رواه ابن شاهين في السنة (رقم: ١٠٨)، وابـن عســاكر في تاريخـه (٢٧٩/١٢)، وذكـره المحب الطبري في الرياض (١٩٦/٣)، وفي الذخائر (ص١٦٨)، وهو حديث موضوع.

تقرير الاستدلال: « أنّ مساواة الأمير للأنبياء الكبار في صفاتهم الجليلة وهم أفضل من غيرهم، والمساوي للأفضل أفضل، فيكون علي أفضل من غيره فتتعين إمامته »(١).

### رد الألوسي

كان الرد من أربعة أوجه:

الأول: الحديث ليس من أحاديث أهل السنة، وإنما يوجد في كتب الرافضة (٢).

الثاني: الأمر لا يتعدى أنْ يكون تشبيهًا فقال: ﴿ فَهَذَا مُحْضَ تَشْبَيهُ، بَـلا شَكُ وَلا تَمُويهُ وقد ورد ذلك في حق الشيخين كما في قصة المشاورة في أسرى بدر ﴾.

الثالث: مساواة الأفضل في صفة لا تكون موجبة لأفضلية المساوى. الرابع: الأفضلية ليست موجبة للزعامة الكبرى (٣).

الدليل الخامس: ما روى عن أبي ذر الغفاري أنه قـال: قـال رسـول الله

انظر: الموضوعات لابن الجوزي (١٠/٥١)، منهاج السنة (٥/١٥)، والبداية والنهاية (٣٦٩/٧)، وغيرها.

<sup>(</sup>١) انظر: قول الرافضة في كشف المراد (ص٤١٨).

<sup>(</sup>٢) مثل المناقب لابن المغازلي (ص٢١٢)، وكشف المراد للحلي (ص١٨٥)، ومنهاج الكرامة (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص٢٦-٢٦).

صلَّى الله عليه وسلَّم: ﴿ مَن نَاصِبَ عَلَيًّا فِي الْحَلَافَةُ فَهُو كَافُر ﴾ (١).

رد الألوسي: قال: (( لا أثر لهذا الحديث في كتب أهل السنة، وقد نسبه الحلي (٢) للخوارزمي (٣) و لم يوجد في كتاب الخوارزمي.

وعلى فرض الصحة فهو يخالف أحاديث صحيحة في كتب الإمامية مثل ما في نهج البلاغة: "أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام"(٤) ،،(٥).

الدليل السادس: ما رووه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «كنت أنا وعلي بن أبي طالب نورًا بين يدي الله تعالى قبل أنْ يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام فلما خلق الله تعالى آدم قسم ذلك النور جزءين، فجزء أنا وجزء على بن أبي طالب ».

رد الألوسي: قال: (( هذا الحديث موضوع بإجماع أهل السنة  $)^{(7)(4)}$ .

<sup>(</sup>١) ذكر نحوه ابن الجوزي في الموضوعات (١/٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته (ص٤٣١) وقد ذكره في كتابه منهاج الكرامة (ص/١٧٣) وانظر الرد عليه في منهاج السنة (٣/٧).

<sup>(</sup>٣) هو الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي أبو المؤيد من كتبه: مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ت٦٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر نهج البلاغة (ص٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) النفحات القدسية (ص٢٦ -٢٧).

<sup>(</sup>٦) انظر الموضوعات لابن الجوزي (١/٣٤٠).

<sup>(</sup>V) النفحات القدسية (ص/۲۷).

الدليل السابع: «رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار »().

رد الألوسي: من حيث صحة الحديث سلم لهم الألوسي بها، فقال:
« هذا مسلم » ثم رد استدلالهم به على الإمامة فقال: « لكن أين الإمامة بلا فصل ».

قلت: الصواب أنّ الحديث لا يصح كما بين ذلك العلماء (٢).

ثم ردّ عليهم استدلاهم من عدة وجوه، ننقل بعضها:

الوجه الأول: أنه ورد مثله في حق عمار بن ياسر، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فعن الأول قال: « الحق مع عمار حيث دار  $(7)^{(7)}$ . وعن الثاني قال: « الحق بعدي مع عمر حيث كان  $(4)^{(3)}$ .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي رقم (۳۷۱۵) وقال: ﴿ غریب ﴾ وأبو یعلی في مسنده (ح٥٠٠) والحاکم (۱۲٤/۳).

<sup>(</sup>٢) الذهبي وابن كثير كما في البداية والنهاية (٧/٥٧٥) وقال الألباني: (( ضعيف حدًا )) ضعيف الجامع (٣٠٩٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير (١١٨/١٠) ١٠٠٧١) من حديث ابن مسعود قال الهيثمي في المجمع (٢٤٣/٧) (( وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف )) والبيهقي في الدلائل (٤٢٢/٦) وبنحوه أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٩١/٣)، وصححه ووافقه الذهبي من حديث حديفة. وقد ضعف الألباني حديث ابن مسعود، كما في ضعيف الجامع رقم (٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في مسنده (٢/٥٥،٥٣/٢) والـترمذي (ح٣٦٨٣) بلفـظ (( إن الله حعل الحق على لسان عمر وقلبـه )) وأبوداود (ح٢٩٦٢) وابـن ماجـه (ح١٠٨) بلفـظ (( إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به )) وصححه السيوطي كما في فيض القدير

وهناك فرق بين الصيغتين، ففي حق علي رضي الله عنه ورد بصيغة الدعاء وفي حقهما بصيغة الإخبار، فالدعاء غير لازم الإحابة، بينما الإخبار واقع لامحالة لأن الذي أحبر به صادق مصدوق.

الوجه الثاني: أن هذا الدليل يدل على خلافة الثلاثة قبل على رضي الله عنه وذلك بقياس المساواة وهو: الحق مع علي، وعلي مع الثلاثة، فالحق معهم.

ودليل المقدمة الكبرى، وهي: علي مع الثلاثة ـ صلاته بهم ومبايعته لهـم ونصحه لهـم عنـد مشـاورتهم لـه ودليـل المشـاورة والنصيحـة ثـابت في نهــج البلاغة(١).

والشيعة يعتذرون عن هذه المتابعة والمبايعة بأنها كانت بسبب قلة الأعوان والأنصار، لكنهم رووا في كتبهم ما يناقض هذا الزعم كما ورد في كتاب سليم بن قيس «من أن عمر قال لعلي لئن لم تبايع أبا بكر لنقتلنك فقال له علي لولا عهد عهده إلي خليلي لست أخونه لعلمت أينا أضعف ناصرًا وأقل عددًا »(۲) فهذه الرواية تدل صراحة على كثرة الأعوان فكيف الجمع ينهما؟!(۳).

<sup>(</sup>۲۲۰/۲) والألباني كما في صحيح الـترمذي (۲۹۰۸) وصحيح أبي داود (۲۰۲٦)، وصحيح ابن ماحة (۸۸) والمشكاة (۲۷۰٤/۳).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة (ص/٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) كتاب سليم بن قيس (ص٥١ و٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص/٢٨).

هذا وهم أضحوكة أخرى قالوا فيها: إن ترك مُنازعة الإمام وعدم المطالبة بحقه كان اقتداء بأفعال الله وهي إمهال الجاني والتأني في المؤاخذة (١). قال الألوسي في رد هذا الهراء: (( وهو مما يضحك المغبون، ويعجب العاقل والمجنون، كيف والاقتداء بأفعال الله تعالى فيما نهى عنه الشرع غير حائز فضلاً عن أن يكون واحبًا إذ الباري قد ينصر الكفرة ويعين الفجرة ويخذل الصلحاء ويقدر الرزق على العلماء، أفيجوز الاقتداء بهذه الأفعال؟ سبحانك ربنا هذا الداء العضال »(٢).

## القسم الثالث من أدلتهم: الأدلة العقلية

لا أدري هل العقل الذي ينزل إلى الحضيض فيؤمن بخرافة السرداب (٣)، تبقى له الأهلية لأن يتكلم عن الأدلة العقلية، أظن أن من الخير له أن يعالج نفسه أولاً، فإذا أصبح سليمًا حُقَّ له أن يحاور أصحاب العقول السليمة لكن نحن مضطرون لمحاراة مثل هذه العقول التي تؤمن بأبطل البواطل، التي لا يتصور الإيمان بمثلها من عاقل، وذلك حفاظًا على ضعاف العقول، الذين يتأثرون بكل ما يرد عليهم من كلام مدحول.

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص/٢٨).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص/٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر وصف الغزالي للروافض بأنَّهم أرك الناس عقولاً، وأسخفهم رأياً، وألينهم عريكة لقبول المحالات، وأطوعهم للتصديق بالأكاذيب المزخرفات: فضائح الباطنية (ص١٩).

وقد استدلوا على مدعاهم بأربعة أدلة، وهي حبائل خيالية ووسوسة شيطانية (١).

الدليل الأول: قالوا: «إن الإمام يجب أن يكون معصومًا، وغيرُ الأمير من الصحابة لم يكن معصومًا، فكان هو إمامًا لا غيره (٢).

قلت: هذا الدليل مبني على مقدمتين: الأولى: أنّ الإمام يجب أن يكون معصومًا.

الثانية: أنّ الإمام عليًا رضي الله عنه هو وحده المعصوم من بين الصحابة فهو الإمام لا غيره. وقد أبطل الألوسي المقدمة الأولى بنصين صريحين صدرا عن الإمام علي رضي الله عنه يفيدان أن الإمام لاتشترط فيه العصمة، والنصان في أصح كتبهم بل في أقدسها.

قال رحمه الله عن المقدمة الأولى وهمي الصغرى: «أما الصغرى فلان الأمير نص بقوله: إنما الشورى للمهاجرين والأنصار »(٣) على أن الشورى لهم فقط، وبديهي عدم العصمة فيهم.

ولما سمع ما قال الخوارج: لاإمرة، قال: « لا بد للناس من أمير بر

<sup>(</sup>١) السيوف المشرقة (ص/١٨٩).

<sup>(</sup>۲) انظر كلام الرافضة هذا في: تلخص الشافي ( $^{1}$   $^{2}$  وأوائل المقالات ( $^{1}$   $^{2}$  ) انظر منهاج السنة وكشف المراد ( $^{1}$   $^{2}$  ) ومنهاج الكرامة ( $^{2}$  ) وللرد عليهم انظر منهاج السنة ( $^{2}$  ).

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة (ص/٢٦).

أو فاجر<sup>(۱)</sup> »<sup>(۲)</sup>.

وأمّا المقدمة الثانية: فإنها مبنية على التسليم بأن الإمام عليًا رضي الله عنه معصوم، فإذا ثبتت العصمة صح الدليل وإن بطلت بطل، وسيأتي إن شاء الله الكلام على العصمة بتفصيل، عندها تعرف أن القول بعصمة الإمام على رضي الله عنه من أبطل الأباطيل، فانتظر ولا تستعجل فإن كل آت قريب(٣).

الدليل الثاني: قالوا: «إنّ الإمام لا بد من أن لا يرتكب الكفر قط » لقوله تعالى: ﴿لاينال عهدى الظلمين ﴿ وَالكَافِر ظالم لقوله تعالى: ﴿وَالكَلْفِرُونَ هُمُ الظلمون ﴾ (٥) وغير الأمير من الصحابة عبدوا الأصنام في الجاهلية فيكون هو إماماً دون غيره » (١).

### رد الألوسي: كان رده عليهم من وجهين:

الأول: نقضه بابن عباس، فهو أيضًا لم يسجد لصنم قط فهل يلزم من

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة (ص/٥٤١).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص٢٨٥) فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) البقرة الآية (١٧٤).

<sup>(</sup>٥) البقرة الآية (١٥٤).

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير فـرات الكـوفي في (ص/٤٤) وكشـف المـراد (ص/٢٩٧) ومنهـاج الكرامـة (ص٩٤) والرد عليهم في منهاج السنة (٢٨٣/٨).

هذا أن يكون إمامًا؟ فإن قيل: اشتراط العصمة يدفعه، يقال لهم \_ بعد التسليم بها إذًا هي الدليل وليس هذا، فثبت سقوط هذا الدليل لعدم استقلاليته.

الثاني: من المعلوم أن من تاب تاب الله عليه، والتوبة تحب ما قبلها، فيصبح في حكم المعدوم، ومن السفاهة أن يؤاخذ المرء بذنب قد تاب منه، فكما أنه لا يقال للشيخ: صبي، وللنائم: مستيقظ باعتبار السابق فكذلك التائب من الظلم لا يقال فيه إنه ظالم(١).

الدليل الثالث: أنه ادَّعى الإمامة، وأظهر المعجزة، كدحى باب خيبر (٢)، وحمل الصخرة في صفين لما واجهتهم اثناء حفر البئر وعجزوا عن قلعها فقلعها الإمام (٣) ومحاربته الجن في غزوة بني المصطلق (٤)، ورد الشمس (٥)، وهي

<sup>(</sup>١) انظر النفحات القدسية (ص/٣٠) وروح المعاني (٢٧٧/١).

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة ابن هشام (٣٣٥/٢) وعنه ابن كثير في البداية (١٩١/٤) وضعفه، وانظر منهاج السنة (١٢٣/٨).

<sup>(</sup>٣) ذكرت هذه القصة في كشف المراد (ص٣٩٦) ومنهاج الكرامة (ص١٨٨) وانظر الرد في منهاج السنة (١٨٨٨).

<sup>(</sup>٤) ذكرت في كشف المراد (ص/٣٩٦-٣٩٧) ومنهاج الكرامة (ص/١٨٩) وانظر الرد في منهاج السنة (١٦١/٨).

<sup>(</sup>٥) ذكرت في الاحتجاج للطبرسي (١٢٠/١) وكشـف المـراد (ص/٣٩٦\_٣٩٧) ومنهـاج الكرامة (ص/١٨٩).

وانظر الرد عليهم في منهاج السنة (١٦٥/٨) وذكره ابــن الجــوزي في الموضوعــات (١/٥٥/١) وضعفه ابن كثير في البداية والنهاية (٨٠/٦).

مشهورة فيكون إمامًا.

قلت: هذه الدعاوى الأربع كلها غير صحيحة فلا يثبت بها دليل والألوسي رحمه الله لم يتعرض لها من حيث الصحة والضعف وإنما تكلم عليها من حيث المعنى فردها من وجهين:

الوجه الأول: «أن اظهار المعجزة حاص بالأنبياء عند الإعلان عن نبوتهم إذ لا سبيل للعلم إلا بها، وفي الغير لا تثبت دعوى رجل على آخر بإثبات خارق دون شهود وبينة، والإمامة متعلقة بتعيين النبي صلّى الله عليه وسلّم أو أمته من يصلح لذلك، فلا تكون المعجزة دليلاً هنا »(١).

الوجه الثاني: «أن الإظهار لم يكن عند الدعوى (٢) ودعوى ذلك محـض كذب، فالرد والدحي والمحاربة في زمن النبي صلّى الله عليه وسلّم ولا دعـوى بالإجماع.

على أن ذلك من معجزاته صلّى الله عليه وسلّم لا من معجزاته رضي الله عنه، وحمل الصخرة ـ على تقدير تسليمه ـ لم تنقل مقارنته للدعوى، وعلى تقدير النقل، فالإمامة اذ ذاك حق له دون غيره عندنا »(٣).

الدليل الرابع: «قالوا: ما روى أحد من الموافق والمخالف ما يوجب الطعن في الأمير بخلاف الثلاثة فإن الموافق والمخالف رويا المطاعن الكثيرة في

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص/٣١).

<sup>(</sup>٢) أي ظهور المعجزة لم يكن عند دعوى الإمامة بل كان منفصلاً.

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص/٣١).

حقهم بحيث يسلب استحقاق الإمامة عنهم.

فالأمير سالم وغيره لا، فهو الإمام لاغيره (١).

رد الألوسي: «ما قالوا من أن الموافق والمخالف لم يرويا ما يطعن في الأمير، إن أرادوا بالمخالف أهل السنة فلا يجدي بهم نفعًا؛ لأنهم يعتقدون إمامته ويثبتون كرامته فكيف يطعنون ويقولون ما لا يعلمون.

وإنْ أرادوا الخوارج والنواصب فكذب صريح لأنهم سودوا الدفاتر وبيضوا المحابر في إيراد المطاعن على الأمير، ولا يخفى ذلك على المتنبع الخبير.

وهي قسمان: قسم محْض كذب وافتراء وبهتان، فهذا لايستحق حوابًا لأنه من محض الهذيان.

وقسم ثبت في كتب الشيعة وأهل السنة بطرق صحيحة وروايات رحيحة فهذا لابد له من الجواب.

ثم أورد الألوسي أربعة وعشرين مطعنًا من مطاعن الخوارج والنواصب في علي رضي الله عنه وكر عليها وفندها واحدة واحدة حتّى أتى عليها كلها »(٢).

والمقصود من إيراده لها هو إبطال قول الروافض بأن عليًا لم يطعن فيه أحدٌ من الموافق والمخالف، وفي إشارة منه رحمه الله إلى اشتراك الرافضة والنواصب في الضلال قال: « وبالجملة هؤلاء الفرق كحجارة الطهارة بعضهم أنحس من بعض، والحمد لله على دين الإسلام (٣).

<sup>(</sup>١) انظر قول الرافضة هذا في منهاج الكرامة (ص/١١٩) والرد عليه في منهاج السنة (٧/٥–١٣).

<sup>(</sup>Y) النفحات القدسية ( $\sigma/\Upsilon$ ).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص/٣٥).



# الفصل السادس: غياذج من غلو الرافضة في علي رضي الله عنه

الأُنموذج الأول: حساب الخلائق يوم القيامة على يد علمي رضي الله عنه.

تزعم الرافضة أن حساب الخلائق يوم القيامة سيكون على يد على رضي الله عنه، رضي الله عنه وسيكون الناس يومها فريقين: فريق محب لعلي رضي الله عنه، وفريق مبغض له، وعندها سيحاسب الجميع، ويدخل محبيه الجنة ومبغضيه النار، كذا زعموا.

قال الألوسي رحمه الله \_ حاكيًا هذا الضلال البعيد ورادًا عليه عند تفسيره لقول الله عزوجل: ﴿ ثُم إِن علينا حسابهم ﴿ (١) \_ قال: ﴿ وفي الآية رد على كثير من الشيعة حيث زعموا أن حساب الخلائق على الأمير كرم الله وجهه، واستدلوا على ذلك بما افتروه عليه وعلى أهل بيته رضي الله تعالى عنهم أجمعين من الأخبار.

ومعنى قوله كرم الله تعالى وجهه ﴿ أَنَّا قَسِيمِ الْجَنَّةُ وَالْنَارِ ﴾ [٢] إنَّ إِنَّا

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٢) روى الصفار في بصائر الدرجات (ص/٤٣٥) عن أبي جعفر قال: قال علي عليه السلام أنا قسيم الجنة والنار، أدخل أوليائي الجنة وأدخل أعدائي النار وفي نفس الكتاب (ص/٤٣٧ ـ ٤٣٧) روى حديثًا طويلاً وفيه: (... فيقبل على ومعه مفاتيح الجنة ومقاليد

صح - أن الناس من هذه الأمة فريقان: فريق معي فهم على هدى وفريت على فهم على ضلال، فقسم معي في الجنة وقسم في النار، ولعلهم عنوا أن عليًا كرم الله تعالى وجهه يحاسب الخلائق بأمره عز وحل كما يقول غيرهم بأن الملائكة عليهم السلام يحاسبونهم بأمره حل وعلا وهو معنى لاينافي الحصر اللائكة عليهم السلام يحاسبونهم بأمره حل وعلا وهو معنى لاينافي الحصر الذي تقتضيه الآية لكنه لم يثبت، وأي خصوصية في الأمير كرم الله تعالى وجهه من بين جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام أجمعين ـ تقتضيه، ولا نقص له كرم الله تعالى وجهه في نفي ذلك عنه »(١).

الأنموذج الثاني: حب على رضي الله عنه وحده يكفي لنجاة العبد ودخوله الجنة وإن كان عاصيًا كافرًا منكرًا لأصول الإيمان كما يفهم من كلامهم. والرافضة لا يعذّبون أبدًا وليس هذا لغيرهم بل هو خاص بهم.

قال الألوسي رحمه الله تعالى: «قالت الإمامية كلهم: إن أحدنا لا يعذب بصغير ولا كبير لا في القيامة ولا في القبر، وحب على كافٍ في

النار، وهو قاعد على عجزة جهنم وقد أخذ زمامها بيده وعلى زفيرها فإن شاء مدّها يمنة وإن شاء مدّها يمنة وإن شاء مدها يسرة فتقول جهنم جزني يا علي فقد أطفأ نورك لهبي فيقول لها علمي: قرِّي يا جهنم خذي هذا واتركي هذا. خذي هذا عدوي واتركي هذا وليمي فَلَجَهَنَّمُ يومئذ أطوع لعلي بن أبي طالب عليه السلام من غلام أحدكم ».

انظر إلى هذا الغلو القبيح والسفه الممجوج وحسبنا الله ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١١٨/٣٠ -١١٩).

الخلاص، إذ لات حين مناص )(١).

رد الألوسي عليهم قال رحمه الله: « تبًا لهم أوَلاً يفقه ون أن حب الله تعالى ورسوله بلا إيمان ولا عمل غير كاف وهذا غير حاف.

وهذا الأصل مأخوذ من اليهود حيث قالوا: ﴿لن تمسنا النار إلا أيامًا معدود ات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعنهم ليوم لاريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴿(٢) وعمدة ما يتمسكون به مفتريات وضعها الضالون المضلون وتلقتها الحمقاء الجاهلون.

منها: ماروي عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله لم صار علي قسيم الجنة والنار قال: لأن حبه إيمان وبغضه كفر، لا يدخل الجنة إلاّ محبوه، ولا يدخل النار إلا مبغضوه »(٣).

ويدل على وضع هذه الرواية أنها مخالفة للقرآن. هذا أوّلاً.

ثانيًا: أنّ حب الأمير ليس كل الإيمان وإلا لبطلت التكاليف ولا تمام

<sup>(</sup>۱) بل الأدهى من هذا وأمر أنهم زعموا أن اليهودي الذي يُحب عليًا لا يعذب في النار » فقد روى المازندراني في مناقبه (۲۰۰/۳) « أن يهوديًا كان يُحب عليًا رضي الله عنه ومات كافرًا فقال الله للنار لا تزعجيه!!.

وأطم من هذا أن الشيطان أيضًا ينجو بحب علي، ففي كتــاب ﴿ مشــارق أنــوار اليقــين ›› (ص/١٥٧) أن عليًا سأل إبليس ماذا ادخرت لمعادك؟ فقال إبليس حبك يا علي ››.

<sup>(</sup>٢) آل عمران الآية (٢٤ -٢٥).

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع (ص/١٦١ -١٦٢) ضمن حديث طويل وبنحوه في كشف الغمـة للاربيلي (٣) علل الشرائع (ص/٤١٣).

المشترك؛ لأن التوحيد والنبوة أصل قوي وأهم، فهو جزء من أجزاء الإيمان فلا يكفى وحده لدخول الجنة.

وثالثًا: قوله «لا يدخل النار إلا مبغضوه » يدل على أن لا يدخل النار أحد من الكافرين الغير الباغضين، كفرعون وهامان؛ لأنهم لم يعرفوا (عليًا) فلم يبغضوه سبحانك هذا بهتان عظيم »(١).

وتفيد بعض رواياتهم أن عليًا أفضل من الرسول صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنّ فيها وصفًا لعلي بأنه الحجة، ووصفًا لمحمد صلّى الله عليه وسلّم بأنه نبي فقط، والله أرسل الرسل ليقيم بهم الحجة على الناس؛ فكيف يوصف علي بصفات الرسل وتسحب هذه الصفة عن سيد المرسلين. وفي هذه الرواية نفسها أن الله لا يعذب من يحب عليًا وإن عصاه، ولا يرحم من عاداه وإن أطاعه، فتكون النتيجة أنهم علّقوا النجاة بحب علي فقط غافلين أو متغافلين عن طاعة الله ورسوله التي علق الله عليها الفلاح والنجاة.

زعموا في هذه الرواية «أن جبريل جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم وقال يا محمد إن الله الأعلى يقرئك السلام، وقال: محمد نبي، وعلي حجتي، لا أعذب من والاه وإن عصاني ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني »(٢).

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص/٣٥ ـ٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر مناقب آل أبي طالب (٢٠٠/٣) وبحار الأنوار (٣٩/٣٩).

قال الألوسي: (( ويدل على وضعها لزوم التفضيل (۱) كيف ولا خوف على العاصي ـ ولو منكرًا للرسول ـ بحب علي، ولا منفعة للمطيع ولو مؤمنًا ببغضه (۲) وهي مخالفة أيضًا لنصوص قاطعة، كقوله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا (۳) وقوله: (ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلاً مبينًا (۱) إلى غير ذلك، على أن التكليفات تكون عبثًا، و لم يبق إلا الحب والبغض، وفيه الاغراء للنفوس، وإمداد الشيطان، ومفاسد شتى ».

ثم يأتي الألوسي برواية أحرى تناقض مزاعمهم السابقة وتنسفها، وهي رواية طويلة نأخذ منها محل الشاهد وهو (( ... هذا الصديق الأكبر، هذا وصي حبيب الله تعالى على ابن أبي طالب. فيقف على متن جهنم فيخرج منها من يحب ويدخل فيها من يبغض فيأتي أبواب الجنة فيدخل فيها من يشاء بغير حساب() ()().

وكما قيل: « الكذاب لا حافظة له »، قال الألوسي مبينًا تناقض

<sup>(</sup>١) أي تفضيل علي على الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم.

<sup>(</sup>٢) في مشارق أنوار اليقين (ص/٦٦) (( أن حب علي حسنة لا تضر معه سيئة وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة ».

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية (٧١).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار (ج٣١٥/٢٧).

<sup>(</sup>٦) النفحات القدسية (ص/٣٦ ـ٣٧).

الروايتين عندهم: «ولا يخفى أن هذه الرواية ناصة على أن بعض العصاة ممن يحب الأمير يدخلون النار ثم يخرجهم الأمير ويدخلهم الجنة، فإن كانوا محبيه فلم دخلوا وإن لم يكونوا فلم خرجوا.

وأيضًا: تدل على كذب الحصر السابق في قوله: « لا يدخل الجنة إلا محبوه ولا يدخل النار إلا باغضوه » فالرواية باطلة »(١).

الأُنموذج الثالث: قولهم بأن اللوح المحفوظ هو على رضي الله عنه.

تزعم الرافضة أن عليًا رضي الله عنه خزانه للمعلومات على نحو اللوح الحفوظ » واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وكل شيء أحصينه في إمام مين (٢) فقالوا إن الإمام المبين هو على رضي الله عنه.

وفي هذا يقول الألوسي رحمه الله: «وحكى لي عن بعض غلاة الشيعة أن المراد بالإمام المبين علي كرم الله وجهه وإحصاء كل شيئ فيه من باب: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد (٢)

ومنهم من يزعم أن ذلك على معنى جعله كرم الله تعالى وجهه خزانة للمعلومات على نحو اللوح المحفوظ.

رد الألوسى: قال: « ولا يخفى ما في ذلك من عظيم الجهل بالكتاب

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص/٣٧).

<sup>(</sup>٢) سورة يس (١٢).

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي نواس، انظر: ديوانه (ص٤٥٤).

الجليل نسأل الله تعالى العفو والعافية(١).

الأُنموذج الرابع: وهو يشمل كل الأئمة وأولهم علي رضي الله عنه « زعمهم أن الإمام ينبغي أن لا يخفي عليه شيئ من الجزئيات ».

## رد الألوسي على هذا الزعم بدليلين:

الأول: قصة الهدهد مع سليمان لما قال الهدهد ﴿أحطت بما لم تحط به ﴾(٢) ومن المعلوم أن سليمان كان وقتها هو الإمام العام.

قال الألوسي: ﴿ وَفِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَحَطَتَ . . . الحَ ﴾ دليل بإشارة النص والإدماج (٣) على بطلان قول الرافضة: إن الإمام ينبغي أن لا يخفى عليه شيئ من الجزئيات ﴾ (٤).

الدليل الثاني: واقعة حدثت لعلي رضي الله عنه أثبتت أنه لا يعلم كل شيء مما يسأله الناس وأنه أحيانًا يجيب بقوله لا أدري.

قال الألوسي: « ولا يخفى أنهم إن عنوا بذلك أنه يجب أن يكون الإمام عالًا على التفصيل بأحكام جميع الحوادث الجزئية التي يمكن وقوعها وأن يكون مستحضرًا الجواب الصحيح عن كل ما يسأل عنه، فبطلان

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٢٢/٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النمل الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٣) الإدماج: (( هو أنْ يتضمن كلام سيق لمعنَّى حمدحًا كان أو غيره ـ معنى آخر، وهو أعم من الاستتباع لشموله المدح وغيره )) التعريفات للجرجاني (ص١٥).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (١٨٨/١٩).

كلامهم في غاية الظهور.

وقد سئل علي كرم الله تعالى وجهه وهو على منبر الكوفة عن مسألة فقال: « لا أدري فقال السائل ليس مكانك هذا مكان من يقول: لا أدري، فقال الإمام كرم الله وجهه بلى والله هذا مكان من يقول لا أدري »(١).

الأنموذج الخامس: زعم الرافضة أن عليا رضي الله عنه هو الآيات الإلهية التي كذب بها الكفار، وأنه ظهر مع موسى لفرعون وقومه فلم يؤمنوا » وفي هذا يقول الألوسي رحمه الله « وزعم بعض غلاة الشيعة... في زماننا أن المراد بالآيات كلها \_ في قوله تعالى: ﴿كذبوا بناياتنا كلها ﴾ (٢) علي كرم الله وجهه فإنه الإمام المبين المذكور في قوله تعالى: ﴿وكل شيئ أحصينا في إمام مبين ﴾ (٣) وأنه كرم الله وجهه ظهر مع موسى عليه السلام لفرعون وقومه فلم يؤمنوا » قال الألوسي في رد هذا الهراء \_: « وهذا من الهذيان عكان، نسأل الله تعالى العفو والعافية » (٤).

قلت: هذه بعض النماذج مما ذكره الألوسي في كتبه اقتصرت عليها وما تركته أكثر، والله المستعان.

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١٩٨/١٩).

<sup>(</sup>٢) سورة القمر الآية (٤٢).

<sup>(</sup>٣) سورة يس الآية (١٢).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٩١/٢٧).

## الفصل السابع: عقيدة المهدية عند الرافضة

تحدث الألوسي رحمه الله عن هذه العقيدة عند الرافضة ولم يستوعبها من كل جوانبها، لكن ما ذكره يكفي لمعرفة من هو المهدي المنتظر عند الرافضة ومن خلال هذا التعريف يدرك المسلم الفرق بين مهدي أهل السنة، ومهدي الرافضة، وأن مهديهم لا وجود له إلا في أذهانهم التي عششت فيها الخرافات وباضت وفرخت.

## والجوانب التي تحدث عنها الألوسي هي:

اسم المهدي ونسبه، ومتى غاب؟ وغيبته الصغرى ومدتها، ومكان وجوده، ومَن مِن الشيعة يعرف هذا المكان؟ وأسماء السفراء، ثم الغيبة الكبرى وسببها ومدتها.

وهذه الجوانب كلها تدل على أن المهدي عند الرافضة ولد وعاش وهو حي يرزق من مئات السنين إلى الآن، وهم ينتظرون خروجه من السرداب في أي لحظة.

كل هذه الجوانب أجملها الألوسي في النص الآتي: \_ بعد حديثه عن المهدي عند أهل السنة \_ قال رحمه الله: (( وقالت الإمامية إن محمد (١) بن الحسن العسكري ابن علي النقي ابن محمد التقي ابن علي الرضى ابن موسى

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في كشف الغمة (٣٦/٢) وتنقيح المقال (١٨٩/١ ـ ١٩٠).

الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زيد العابدين ابن الحسين ابن على أمير المومنين رضى الله عنه.

وقد اختفي في سرداب(١) ( سر من رأى ))(٢).

واختلفوا في وقت غيبته، فقال بعضهم: على رأس ست وخمسين ومأتين، وقال بعضهم على رأس خمس أو ست وستين ومأتين.

واختلفوا في مكانه بعد الغيبة اختلافًا فاحشًا.

وقال الكليني: ولا يعلم ذلك إلا آحاد الشيعة، يعني بهم السفراء الذين زعموا السفارة في الغيبة الصغرى التي مدتها أربع وسبعون سنة.

وأول سفرائهم: أبو عمر عثمان بن سعيد $(^{7})$ ، ثم ابنه أبو حعفر $(^{1})$ ، ثم أبو القاسم الحسين بن روح $(^{0})$ ، ثم علي بن محمد $(^{1})$  وهو خاتم السفراء بزعمهم.

<sup>(</sup>١) السرداب: (( بناء تحت الأرض للصيف )) القاموس (ص/١٢٤).

<sup>(</sup>۲) سر من رأى: تسمى (( سامرّاء )) مدينة كانت بين بغداد وتكريت وكان اسمها قديمًا (۲) سر من رأى )) معجم البلدان (۱۹۰/۳ (۳) و۲۶۳).

<sup>(</sup>٣) العمري، السمان.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عثمان.

<sup>(</sup>٥) النوبختي.

<sup>(</sup>٦) هو أبو الحسن السمري، وهؤلاء السفراء الأربعة كلهم عاشوا ما بين (٢٦٠هـ و ٣٣٠) مدة الغيبة الصغرى.

انظر: الغيبة للطوسى (ص/ ١٤١ - ٢٤٢).

ثم وقعت الغيبة الكبرى وانقطعت السفارة.

وسبب هذه الغيبة الخوف من الأعداء<sup>(١)</sup>، قالوا: وهذا كاختفاء النبي صلّى الله عليه وسلّم في الغار، فهم يساوون بين اختفاء ثلاثة أيام واختفاء ألف عام<sup>(٢)</sup>.

رد الألوسي: قال: «ويا لله العجب من هـؤلاء الطَّغَام (٣)، وإن هـم إلا كالأنعام، يعتقدون إمامته، ويحققون غيبته، ويقولون إن نصب الإمام لطف واجب على الله، فأي لطف في النصب مع الاختفاء، وأي نفع في الإمامة مع الخوف من الاعـداء، على أنه لم ينقل أحـد من المؤرخين أن ولـدًا للحسن العسكري ادّعى الإمامة وطلب الزعامة. وانتهض للخلافة، وأن أحـدًا من خلفاء وقته هدده وأخافه.

... على أن الذين يخافهم إن كانوا فقد انقرضوا أجمعين منذ مئات السنين، وقد شاع التشيع في كثير من البلاد، وتسلط الجم الغفير من شيعته على العباد... فهلا حدثته نفسه بالظهور؟ ... وما تراه يخطر له ببال، ولا يمر له بخيال، بل يزداد كل يوم تسرًا واختفاء، وهجرًا لشيعته وجفاءًا.

فتسمية هؤلاء بالعنقائية (١)، أولى من تسمية أنفسهم بالإمامية.

<sup>(</sup>١) تنزيه الأنبياء (ص/١٨١).

<sup>(</sup>٢) هذا في زمن الألوسي المتوفى سنة (١٢٧٠هـ)، وأما بتـاريخ وقتنـا الحـاضر (١٤١٩هـ) فقد أصبح الانتظار (١٢٤١).

<sup>(</sup>٣) الطغام: أوغاد الناس الواحد والجمع فيه سواء، مختار الصحاح (مادة: طغم).

<sup>(</sup>٤) العنقائية: نسبة إلى العنقاء، ويقال لها: ﴿ عنقاء مغرب ومغربة ﴾ طائر عظيم معروف

## و لله دَرُّ القائل:

ما آن للسرداب أن يلد الذي ضيعتموه بجهلكم ما آنا فعلى عقولكم العفاء لانكم ثلثتموا العنقاء والغيلانا فالحق الحقيق بالقبول، والكلام الذي يرتضيه ذووا العقول، أن المهدي ليس بغائب ولامختف في السرداب ولا هارب ...

والقول بوجوده وغيبته الآن، ضرب من الهذيان 🔐 (١٠).

هذا وقد تلطف الألوسي في العبارة وقال: « لا بأس بإنكار المهدي الذي تزعمه الشيعة » (٢)، وفي هذا التعبير تهكم وسخرية بهذه العقيدة الفاسدة.

وزعمت الرافضة أن المراد ﴿ بالأمة المعدودة ﴾ في قوله تعالى: ﴿ ولنَ أَخْرَنَا عَنْهُمُ العَدَابِ إِلَى أُمّة معدودة ﴾ (٣) أصحاب المهدي في آخر الزمان وهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً كعدَّة أهل بدر ﴾ (٤).

الاسم، مجهول الجسم، وقيل: هي كلمة لا أصل لها، وقيل من الألفاظ الدالة على غير معنى وقيل: هو طائر لم يره أحد.

ويضرب به المثل في الميتوس منه، قال الشاعر:

الجود والغول والعنقاء ثالثة أسماء أشياء لم توجد و لم تكن انظر حياة الحيوان الكبرى (٣٦٠/١٣).

<sup>(</sup>١) التبيان شرح إطاعة السلطان: (ق١٨/ب ١٩-/أ).

<sup>(</sup>٢) غرائب الاغتراب (ق٤٥/ب).

<sup>(</sup>٣) هود: (٨).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (١٢/١٢).

# الفصل الثامن: عقيدة العصمة عند الرافضة ورد الألوسي عليهم وفيه مباحث:

المبحث الأول: تعريف العصمة.

المبحث الثاني: خطورة هذه العقيدة.

المبحث الثالث: أدلة الرافضة على العصمة.

. .

## المبحث الأول: التعريف بالعصمة

العصمة في اللغة: المنع، واعتصم بالله امتنع بلطف من المعصية، وعصمة الله عبده أنْ يعصمه مما يوبقه، وعصمه يعصمه عصمًا: منعه ووقاه (١٠).

وفي الاصطلاح: عرفها الألوسي بقوله: « العصمة ملكة نفسانية تمنع من صدور القبائح (7), وهذا التعريف ينسب إلى من يسمون بالحكماء (7), وهي عند الأشاعرة: « أنْ لا يخلق الله في العبد ذنبًا (4) وعرفها ابن تيمية بقوله: « فالعصمة إنما تكون بأنْ يريد الفاعل الحسنات ولا يريد السيئات (8).

أما العصمة عند الرافضة، فإن لها معنًى آخر غير ما سمعت، وهو وصف أثمتهم المعصومين بأوصاف الإله بحيث ينزهونهم عن المعصية الصغيرة والكبيرة، وعن الخطأ والنسيان والسهو، وجلَّ من لا يسهو سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>١) القاموس (ص٩٦٤) ولسان العرب (١٢/٣٠٤ ـ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص٢٩).

<sup>(</sup>٣) أطلق الجرجاني هذا اللفظ على ثلاثة طوائف من الناس:

أ ـ الذين يكون قولهم وفعلهم موافقًا للسنة.

ب - الأشراقيون: رئيسهم أفلاطون. ج - المشاءون: رئيسهم أرسطو. انظر: التعريفات (ص٩٢).

<sup>(</sup>٤) المواقف في علم الكلام (ص٣٦٦)، والبحر المحيط للزركشي (١٧٢/٤)، وكشاف اصطلاحات الفنون (١٠٤٧/٣).

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة (٦/٦) و(٧٥٨).

يقول الجلسي (ت١١١ه): «اعلم أنّ الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلاً لا عمدًا ولا نسيانا ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه »(١).

## 令令令

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار (۲۱۹/۲۰)، وانظر: عقائد الأئمة للزنجاني (۱۷۹/۳)، وأصول مذهب الشيعة للقفاري (۷۷۰/۲) وانظر: النفحات (ص۱۲).

## المبحث الثاني: خطورة عقيدة العصمة عند الرافضة

هذه العقيدة من العقائد الخطيرة التي انفردت بها الرافضة، وتتجلى خطورتها في أنها توسع دائرة الوحي بالباطل في هذه الأمة واستمراريته وعدم انقطاعه.

ففي الوقت الذي يعتقد المسلمون قاطبةً أنّ الوحي قد انقطع بوفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم، تنفرد الشيعة بقولها: إنّ جماعة من الناس لا فرق بين كلامهم وكلام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، بـل وكلام الله، في الحجية والعصمة من الخطأ.

وبسبب هذه العقيدة انفصلوا عن المسلمين في المصدر الثاني للتشريع، واستقلوا بسنتهم المروية عن أئمتهم المعصومين ـ بزعمهم ـ الذين لا ينطقون عن الهوى إنْ هو إلا وحي يوحى، فكانت سنتهم هذه هي دينهم الذي انفردوا به، وأنكروا ما عداه مما ورد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم من سنة عن طريق الصحابة رضى الله عنهم.

وعقيدتهم هذه من أكبر العوائق أمام من يفكر في التقريب بين الشيعة والسنة وقد تحدث الألوسي رحمه الله عن هذه العقيدة في كتبه وبيَّن حقيقتها، والشبهات التي يتعلق بها الرافضة في إثباتها، وكيف أنهم أسسوا بنيانها على شفا حرف هار انهار بهم أمام حجج أهل السنة القاطعة وبراهينهم الساطعة.

|  |  |  | v |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

## المبحث الثالث: أدلة الرافضة على العصمة

من أدلة الرافضة على العصمة قوله تعالى: ﴿إِنَمَا يُرِيدُ اللهُ لَيَذُهُ عِنكُمُ الرَّجِسُ أَهُلُ البِيتُ وَبِطَهُرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾(١).

فقالوا: ﴿ إِنَّهَا تَدُلُ عَلَى العَصِمَةُ دَلَالَةً مَوْكُدَةً، وزَعَمُوا أَنَهَا بَالْإِجْمَاعُ نَزَلَتُ فِي حَقَ عَلَى وَفَاطُمَةً وَالْحَسَنِينَ ﴾ (٢).

تقرير استدلالهم: قال الألوسي رحمه الله: «ثم إنّ الشيعة استدلوا بالآية بعد قولهم: بتخصيص أهل البيت فيها (بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم) وجَعْلِ (ليذهب) مفعولاً به (ليريد) وتفسير الرجس بالذنوب على العصمة، فذهبوا إلى أنّ عليا وفاطمة والحسنين رضي الله تعالى عنهم معصومون من الذنوب عصمة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منها »(ت)، وهناك تقرير آخر للاستدلال نقله عن الطبرسي (ف) وهو قوله: «وقرّر الطبرسي وجه الاستدلال بها على العصمة «بأنّ (إنّما) لفظة محقّقة لما أثبت بعدها نافية لما لم يثبت، فإذا قيل (إنما لك عندي درهم) أفاد أنه ليس للمخاطب عنده

<sup>(</sup>١) الأحزاب: (٣٣)، وانظر: استدلالهم بالآية في تلخيص الشافي (٢/٥٠/) ومنهاج الكرامة (ص١٥١).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص١٧) من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٧/٢٢ ـ ١٨).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته (ص: ١٦٠).

سوى درهم، فتفيد الآية تحقق الإرادة ونفي غيرها، والإرادة لا تخلو من أن تكون هي الإرادة المحضة (۱)، أو الإرادة التي يتبعها التطهير وإذهاب الرجس. لا يجوز أنْ تكون الإرادة المحضة؛ لأنه سبحانه وتعالى قد أراد من كل مكلف ذلك بالإرادة المحضة، فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر المكلفين، ولأن هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم بلا ريب، ولا مدح في الإرادة المجردة، فتعين إرادة الإرادة بالمعنى الثاني، وقد علم أنّ من عدا أهل الكسا غير مراد فتختص العصمة بهم سلام.

قال الألوسي بعد نقله لهذا الاستدلال الذي قاله الطبرسي: ﴿ وَهُ وَ كُمَّا تُرَى ﴾ (٣) وهي عبارة يستخدمها أحيانًا إشارة إلى أنّ الكلام المنقول لا قيمة له، فلا يستحق المناقشة والرد.

ومما استدلوا به أيضا: «أنّ غير المعصوم لا يكون إمامًا » فالعصمة ضرورية حتى لا يبقى المسلمون بدون إمام (٤) وعدم عصمة الإمام يلزمه التسلسل (٥).

<sup>(</sup>١) الإرادة: تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية، انظر: شرح العقيدة الطحاوية (٧٩/١)، ومنهاج السنة (٧٢/٧).

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان للطبرسي (٣٥٧/٨).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٨/٢٢).

<sup>(</sup>٤) النفحات القدسية (ص١٧)، وانظر: منهاج الكرامة (ص١٤٦)، وكشف المراد (ص٠٩٩)، وانظر الرد عليهم: في منهاج السنة (٣٨٤/٦ ـ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) النفحات القدسية (ص٥) وانظر: المصادر الآنفة في حاشية (٤).

## المبحث الرابع: رد الألوسي علهيم وإبطال شبهاتهم

سلك الألوسي رحمه الله عدة طرق من أجل إبطال عقيدة العصمة عنـد الرافضة.

الطريق الأول: نقض استدلالهم بالآية.

الطريق الثاني: بيان أنّ طريق العلم بالعصمة لغير النبي صلّى الله عليه وسلّم مسدود.

الطريق الثالث: إيراده بعض النصوص التي تدل على أنّ الإمام لا تشترط فيه العصمة.

الطريق الرابع: إيراده بعض النصوص الصادرة عن علي رضي الله عنه وهي تدل على عدم عصمته.

أما الطريق الأول وهو نقض استدلاهم بالآية فيقول فيه:

« والآية لا تقوم دليلاً على عصمة أهل بيته صلّى الله عليه وسلّم الموجودين حين نزولها وغيرهم ولا على حفظهم من الذنوب ـ على ما يقوله أهل السنة ـ لاحتمال أنْ يكون المراد توجيه الأمر والنهي أو نحوه لإذهاب الرجس والتطهير، بأنْ يجعل المفعول به (ليريد) محذوفًا ويجعل (ليذهب، ويطهر) في موضع المفعول له، وإنْ لم يكن فيه بأس وذهب إليه من ذهب، بل لأنّ المعنى حسبما ينساق إليه الذهن، ويقتضيه وقوع الجملة موقع التعليل للنهي والأمر، نهاكم الله تعالى وأمركم لأنه عزّ وحل يريد بنهيكم وأمركم إذهاب الرجس عنكم وتطهيركم، وفي ذلك غاية المصلحة لكم، ولا يريد

بذلك امتحانكم وتكليفكم بلا منفعة تعود عليكم، وهو على معنى الشرط أي يريد بنهيكم وأمركم ليذهب عنكم الرجس ويطهركم إن انتهيتم وائتمرتم ... غو قول القائل لجماعة علم أنهم إذا شربوا الماء أذهب عنهم عطشهم لا محالة، يريد الله سبحانه بالماء ليذهب عنكم العطش، فإنه على معنى: يريد سبحانه بالماء إذهاب العطش عنكم إن شربتموه، فيكون المراد إذهاب العطش بشرط شرب المخاطبين الماء، لا الإذهاب مطلقًا ... والمراد بالرجس: الذنب، ويإذهابه إزالة مباديه بتهذيب النفس، وجعل قواها ـ كالقوة الشهوانية والقوة الغضبية ـ بحيث لا ينشأ عنها ما ينشأ من الذنوب كالزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وغيرها »(١).

وقال أيضا: « دلالة هذه الآية على العصمة مبنية على عدة أبحاث:

أحدها: كون كلمة «ليذهب عنكم الرجس » أيّ مَحَلِّ لها؟ مفعول له (ليريد)، أو به.

الثاني: معنى ﴿ أهل البيت ﴾.

**الثالث:** أي مراد من (( الرجس )) (<sup>(۲)</sup>.

وأشار إلى الخلاف الوارد في ذلك<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١٩/٢٢).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص١٨).

<sup>(</sup>٣) أوضح الألوسي أنّ محل كلمة (ليذهب ... الخ) مفعول له، ومعنى (( أهمل البيت )): الأزواج وأهل الكساء ومن له نسبة قوية قريبة إليه صلّى الله عليه وسلّم. ومعنى (( الرحس )) يعم الذنب والشرك والشك والفسق والأهواء وغير ذلك. انظر: روح المعاني (٢/٢٢ - ١٣) و ١٩).

ثم بين أنّ القول بعصمة أهل البيت أخذًا من هذه الآية يُلزم الرافضة أنْ يقولوا بعصمة الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة أهل بدر، لأنه وردت في حقهم آيات أوضح في الدلالة من هذه الآية التي تمسك بها الروافض.

فقال رحمه الله: «لو كانت هذه الجملة مفيدة للعصمة ينبغي أن يكون الصحابة - رضي الله عنهم - لا سيما البدريين قاطبة - معصومين؛ لأن الله قال في حقهم تارة: ﴿ولكن يربد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون﴾ (١) وتارة: ﴿ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان﴾ (١) وظاهر أن إتمام النعمة في حق الصحابة كرامة زائدة بالنسبة إلى ذينك اللفظين، ووقوع هذا الإتمام أدل على عصمتهم؛ لأنّ إتمام النعمة لا يتصور بدون الحفظ عن المعاصي وشر الشيطان، فليتأمل فيه تأملاً صادقًا لتظهر فيه حقيقة الملازمة، وبيان وجهها ، (١).

وقال أيضا رحمه الله \_ نقلاً عن بعض العلماء \_: (( لو فرض تعيين كل ما ذهبوا إليه لا تسلم دلالتها (أي الآية) على العصمة، بل لها دلالة على عدمها؛ إذ لا يقال في حق من هو طاهر: إني أريد أنْ أطهره ضرورة امتناع تحصيل الحاصل، وغاية ما في الباب أنّ كون أولئك الأشخاص رضي الله تعالى عنهم

<sup>(</sup>١) المائدة: (١).

<sup>(</sup>٢) الأنفال: (١١).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص١٨ - ١٩).

محفوظين من الرجس والذنوب، ... وبالجملة لو كانت إفادة معنى العصمة مقصودة لقيل هكذا إنّ الله أذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرًا »(١).

وقال أيضا: «وفسر بعض أهل السنة الإرادة ههنا بالمحبة، قالوا: لأنه لـو أريد بها الإرادة التي يتحقق عندها الفعل لكان كل من أهل البيت إلى يوم القيامة محفوظًا من كل ذنب، والمشاهد خلافه، والتخصيص بأهل الكساء وسائر الأئمة الاثني عشر كما ذهب إليه الإمامية المدّعون عصمتهم مما لا يقوم عليه دليل عندنا ... »(٢).

« وأيضا: أي حاجة للدعاء ـ الذي دعا به صلّى الله عليه وسلّم لأهل الكساء ـ لو كانت العصمة مرادة بالإرادة الحقة الكونية، وهل هو إلاّ دعاء بحصول واجب الحصول »(٣).

الطريق الثاني: طريق العلم بالعصمة مسدود.

قال رحمه الله: « وأيضا طريق العلم بالعصمة لغير النبي صلّى الله عليه وسلّم مسدود؛ إذ أسباب العلم ثلاثة: الحواس السليمة، والعقل، والخسبر الصادق. ولا سبيل لأحد منها إلى تحصيله.

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱۸/۲۲).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۲۲/۱۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: روح المعاني (١٨/٢٢) ومنهاج السنة (٧١/٧ ـ ٧٢).

- أما الأول: فظاهر؛ إذ العصمة ملكة نفسانية تمنع من صدور القبائح (١)، وهي غير محسوسة.
- وأما الثاني: فلأنّ العقل لا يدرك الملكة إلاّ بطريق الاستدلال بالآثار والأفعال، وأين الاستقراء التام في هذا المقام سيما مكنونات الضمائر من العقائد الفاسدة، والحسد والبغض والعجب والرياء ونحوها، ولو فرضنا الاطلاع على عدم الصدور(٢)، فأين الاطلاع على عدم إمكانه(٣)، وهو المقصود.
- وأما الشالث: فلأنّ خبر الصادق إما متواتر أو خبر الله ورسوله، وظاهر أنّ المتواتر لا دخل له ههنا؛ إذ يشترط انتهاؤه إلى المحسوس في إفادة العلم ولا انتهاء إذ لا محسوس (٤).

وخبر الله والرسول لا يكون موجبًا للعلم هنا على أصول الشيعة لإمكان البداء (٥) عندهم، وأيضا وصول الخبر إلى المكلفين إما بواسطة معصوم، أو بواسطة متواتر.

<sup>(</sup>١) راجع (ص٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) أي عدم صدور الذنب في الماضي والحال.

<sup>(</sup>٣) أي مستقبلاً.

<sup>(</sup>٤) يشترط في المتواتر الانتهاء إلى محسوس بالمشاهدة أو بالسماع، والعصمة غير محسوسة حتى ينتهي إليها المتواتر. انظر: المستصفى للغزالي (١٣٤/١) ونهاية السول (٣٦/٣) والبحر للزركشي (٢٣١/٤).

<sup>(</sup>٥) قال الجرجاني: (( البداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكن )) التعريفات (ص٤٣)، والرافضة ينسبونه إلى الله تعالى، وهي عقيدة فاسدة لازمها نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. راجع: الكافي (٦/١)، وفرق الشيعة (ص٥٥)، وسيأتي الكلام عليه بتفصيل (ص٥٧١).

ففي الأول يلزم الدور<sup>(۱)</sup>، وفي الثاني يلزم خلاف الواقع؛ لأنّ كل متواتر ليس مفيدًا للعلم القطعي عند الشيعة، كتواتر المسح على الخف<sup>(۲)</sup>، ... ونحو ذلك، فلابد من التعيين<sup>(۳)</sup>، وذلك غير مفيد؛ إذ حصول العلم القطعي من المتواتر يكون بناء على كثرة الناقلين وبلوغهم إلى ذلك المبلغ، ولما كذب الناقلون في مادة ومادتين ارتفع الاعتماد عن أقسامه، ولا يرد هذا في الأنبياء، للمعجزة وبتميزهم على غيرهم، وفرق بين التابع والمتبوع »(1).

الطريق الثالث: ذكر بعض النصوص من كلام أمير المؤمنين علي ابن أبى طالب رضى الله عنه تدل على أنّ الإمام لا تشترط فيه العصمة.

النص الأول: قوله \_ رضي الله عنه \_: « إنما الشورى للمهاجرين والأنصار »(°).

وهذا النص يدل على حصر الشورى فيهم فقط مع أنهم غير معصومين.

<sup>(</sup>١) الدور: هو أنْ يتوقف الشيء على نفسه، قال ابن تيمية رحمه الله: (( فإنه لا يعرف أنه معصوم إلا بقوله ولا يعرف أنّ قوله حجة إلا إذا عرف أنه معصوم، فلا يثبت واحد منهما )) المنهاج (٣٦/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: النص على تواتره في فتح الباري (٣٠٦/١)، ولقط اللآلئ المتناثرة (ص٢٣٦)، ونظم المتناثر (ص٤٢) وعند الرافضة لا يجوز المسح على الخنف أبدًا ولو تقية، انظر: الكافي (٣٢/٣)، ومن لا يحضره الفقيه (٤٠/١).

<sup>(</sup>٣) أي تعيين تواتر خاص.

<sup>(</sup>٤) النفحات القدسية (ص٢٩ ـ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة (ص٢٦٥).

النص الثاني: قوله رضي الله عنه له الله عنه مقالة الخوارج (١) ((  $ext{V})$  المرة  $ext{V}$  = قال: ((  $ext{V}$  بد للناس من أمير بر ال فاجر (٢) (٣).

قلت: وهذا النص من أقوى الأدلة وأوضحها وأصرحها وأصحها على فساد قول الرافضة باشتراط العصمة للإمام؛ لأنه من قول المعصوم بزعمهم ويوجد في أصح مصادرهم وأقدسها وهو «نهج البلاغة».

ولا مجال للقول بالتقية هنا لأنّ الوقت الذي قاله فيه كان هو الخليفة الراشد والناس الذين خاطبهم به كانوا تحت إمرته وإيالته، وأيضا القول بالتقية يترتب عليه الكذب(٤) وهو مناف للعصمة التي يزعمونها.

الطريق الرابع: ذكر نصوص صادرة عن علي رضي الله عنه تدل على عدم عصمته.

قال الألوسي رحمه الله: « ... قد ورد في كتب الشيعة ما يدل على عدم عصمة الأمير كرّم الله تعالى وجهه، وهو أفضل من ضمّه الكساء بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ففي نهج البلاغة أنه كرّم الله تعالى وجهه قال لأصحابه: « لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإنى لست بفوق أنْ

<sup>(</sup>١) تقدّم التعريف بهم (ص٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص٢٩).

<sup>(</sup>٤) وإن كان الرافضة لا يعتبرون التقية كذباً بل ديناً، بدليل قولهم: ﴿ مَن لا تقية لـــه لا ديــن له ››، وراجع (ص٧٥٥) فيما يأتي.

أخطئ ولا آمن من ذلك في فعلي إلا أنْ يلقي الله تعالى في نفسي ما هو أملك به مني »(١) والمعصوم يملّكه الله نفسه، وفيه أيضا: «كان كرّم الله تعالى وجهه يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك وخالفه قلبي »(٢).

وقصد التعليم كما في بعض الأدعية النبوية بعيد، كذا قيل فتدبر ولا  $(^{(7)}$ .

قلت: لو تجرد الروافض عن الهوى والتعصب الأعمى لنبذوا هذه العقيدة وراء ظهورهم، وتمسكوا بما كان عليه علي رضي الله عنه، فها هو الإمام الأول من أئمة الرافضة الاثني عشرية ـ بزعمهم ـ ينادي بأعلى صوته ويصرح بلسان فصيح بأنه ليس معصوما من الخطأ ولا يأمن ذلك في فعله ويسأل الله العلي القدير أن يغفر له ما ارتكبه من مخالفة، وهذا كلام يناقض القول بعصمته؛ إذ المعصوم ـ بزعم الرافضة ـ لا يرتكب المخالفة أبدًا كبيرة كانت أو صغيرة بل هو منزه عن الخطأ والنسيان والسهو، فأين هذا من قوله: «إني لست بفوق أن أخطئ » وبهذا الدليل القاطع والبرهان الساطع، يبطل القول بعصمة علي رضي الله عنه وإذا بطلت عصمته وهو أول الأئمة المعصومين، بطلت عصمة باقي الأئمة الذين تزعم الرافضة أنهم أيضا معصومون، والحمد بطلت عصمة باقي الأئمة الذين تزعم الرافضة أنهم أيضا معصومون، والحمد للله الذي نصر الحق وأظهره، وأبطل الباطل وخذله.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة (ص١٨٣).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٨/٢٢) والنفحات القدسية (ص٣٠).

ومع أنّ عصمة مَنْ بعد علي رضي الله عنه من أئمتهم مبنية على عصمة علي رضي الله عنه وقد بطلت عصمتهم لبطلان عصمة علي، إلا أنّ الألوسي رحمه الله نقل نصوصًا أخرى لهؤلاء الأئمة تدل على عدم عصمتهم فقال: « كان الحسين يبدي الكراهة من صلح أخيه الحسن مع معاوية ويقول: لو جُزَّ أنفي كان أحب إليَّ مما فعله أخي »(۱) قال الألوسي معلقًا على هذا النص: « وإذا خطَّ أحد المعصومين الآخر ثبت خطأ أحدهما بالضرورة لامتناع المتقيضين »(۱).

قلت: وهذا أيضًا من أكبر الأدلة على عدم العصمة لأنّ الكلام الصادر عن المعصوم لا يجوز لآحاد المسلمين فضلاً عن معصوم الاعتراض عليه أو كراهته.

ومن كلام لعلي بن الحسين زين العابدين رحمه الله أنه قال: «قـد ملك الشيطان عِناني في سوء الظن وضعف اليقـين، وإنّي أشكو سـوء مجاورتـه لي، وطاعة نفسى له »(٣).

قلت: إما أنْ يكون صادقًا في قوله هذا فيدل كلامه على عدم العصمة، أو يكون كاذبًا \_ وحاشاه \_ والكذب ينافي العصمة. فعلى كلا الاحتمالين يدل كلامه على عدم العصمة.

<sup>(</sup>١) الفصول المهمة في معرفة الأئمة (ص١٨١).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص٤).

<sup>(</sup>٣) الصحيفة السجادية الكاملة (ص١٦٤).

قال الألوسي: (( فظاهر أنه على الصدق، والكذب مناف للعصمة ))(١).

وأما ما يسمونه بالدليل العَقلي الذي قالوا فيه: «غير المعصوم لا يكون إمامًا »(٢) والإمام ضروري، فالعصمة كذلك، فقد ردّه الألوسي بقوله: «مقدمة باطلة وكلمة عاطلة يدرؤها الكتاب، وكلام رب العزة المستطاب، فتذكر، ولا تغفل وتبصر »(٣).

وقولهم أيضا: (( لو لم يكن معصومًا لزم التسلسل (٤) ))(٥) أبطله الألوسي بقوله: (( التسلسل ممنوع، بل تنتهي السلسلة إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وعلى فرض التسليم به فإنه منقوض بالمحتهد النائب عن الإمام في الغيبة عند الإمامية، وليس بمعصوم إجماعًا فيلزم ما لزم، والجواب هو الجواب ))(١).

### \$\$\$

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم توثيقه (ص٤٣٥ هامش رقم: ٤).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص١٩).

<sup>(</sup>٤) التسلسل: (( هو عبـارة عـن ترتـب أمـور غـير متناهيـة مجتمعـة في الوجـود )) التعريفـات (ص٥٧) وكشاف اصطلاحات الفنون (٢٩٠/٢).

<sup>(</sup>٥) تقدم توثيقه (ص٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) النفحات القدسية (ص٥).

## الباب الرابع

في ذكر مسائل متفرقة عند الرافضة وفيه ستة فصول:

الفصل الأول: في التقية.

الفصل الثاني: في البداء.

الفصل الثالث: في الرجعة.

الفصل الرابع: في نكاح المتعة.

الفصل الخامس: في مسألة المسح على الرجلين.

الفصل السادس: في حكم تكفير الرافضة.



# الفصل الأول عقيدة التقية عند الرافضة وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف التقية.

المبحث الثاني: عقيدة التقية، بين الإفراط والتفريط والوسطية.

المبحث الثالث: الهدف من إفراط الرافضة في التقية.

المبحث الرابع: أدلة الرافضة على إفراطهم في التقية، ورد الألوسي عليهم.



#### المبحث الأول: تعريف التقية

يقول اللغويون: اتَّقَيْتُ الشيء وتَقَيْته أَتَّقيه وأَتْقيه تُقَّى، كهدًى، وتقيَّة كغَنِيَّة، وتقاء، ككساء أي حَذِرْتُهُ(١).

وفي الشرع: يقول عنها ابن عباس رضي الله عنهما: ((التقاة: التكلم باللّسان وقلبه مطمئن بالإيمان )) وقال: ((من حُمِل على أمر يتكلم به وهو معصية لله في فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان فإنّ ذلك لا يضره إنما التقية باللسان ))(٢).

وقد تكلم الألوسي عن أصل هذه الكلمة الواردة في القرآن فقال: « وأصل « تقاه » وُقيَة بواو مضمومة وياء متحركة بعد القاف المفتوحة فأبدلت الواو المضمومة تاء، كتحاه وأبدلت الياء المتحركة ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وزنه « فُعَلة » كتُخَمة وتُؤدَة ».

وقال عن تعريفها الشرعي: « وعرفوها بالمحافظة على النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء »(٣).

أما التقية عند الرافضة فيعرفها أحد مشايخهم بقوله: « التقية: كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررًا في

<sup>(</sup>١) القاموس مع تاج العروس (٣٠٤/٢٠)، مادة: « وقي ».

<sup>(</sup>٢) حامع البيان للطبري (١٥٣/٣).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٢١/٣) وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٧/٤).

الدين أو الدنيا »<sup>(۱)</sup>.

والمراد بالحق الوارد في هذا النص هو ((مذهب الرفض )) والمخالفين: يقصد بهم أهل السنة، فيكون المعنى: كتمان عقيدتهم والتظاهر بعقيدة أهل السنة، وهو مبدأ خطير.



<sup>(</sup>١) شرح عقائد الصدوق (ص١١).

# المبحث الثاني: عقيدة التقية، بين الإفراط والتفريط والوسطية

قال الألوسي رحمه الله: ﴿ والمتتبع لكتب الفِرَق يعرف أنْ قـد وقع فيها إفراط وتفريط، وصواب وتخليط، وأنّ أهـل السنة والجماعـة قـد سلكوا فيها الطريق الوسط، وهو الطريق الأسلم الأمين سالكه من الخطأ والغلط ﴾ (١).

وقبل أنْ يخوض الألوسي معركته مع الرافضة في شأن هذه العقيدة بدأ بمذهب أهل السنة فيها فبين أنه مذهب وسط بين مذهب الخوارج ومذهب الرافضة، الذَيْن هما في طرفي قصد الأمور بحيث شرق أحدهما والآخر غرب. قال الشاعر:

ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم وقال الآخر:

راحت مشرقة ورحت مغربًا شتان بين مشرق ومغرب (٢) وأهل السنة دائمًا يلتزمون الوسط والوسطية في الأمور كلّها، وخير

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٢٨/٢٢).

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من الأبيات الشوارد ولم أقف على نسبة دقيقة له مع كثرة دورانه في الكتب وقد عزاه الكرخي في كتابه الشوق والفراق (ص ٢٠) للطائي دون تحديده، وإذا أطلق الطائي فالمراد به أبو تمام، والشطر الثاني عنده (فمتى لقاء مشرق ومغرب). أفادنيه الدكتور إبراهيم البعيمي جزاه الله خيراً.

الأمور أوساطها.

وقال الراجز:

خير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط فبيَّن الألوسي رحمه الله أنّ التقية رخصة وليست عزيمة، واستدل على أنها رخصة بقصة الرجلين مع مسليمة الكذاب لما طلب منهما الشهادة بنبوته فشهد له أحدهما ورفض الآخر فقتله، فقال صلّى الله عليه وسلّم عن المقتول:

« أما هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئا له، وأما الآخر فقد رخصه الله تعالى فلا تبعة عليه »(١).

وقسَّم العدو إلى قسمين: عدو من أجل الدين، وعدو من أجل الدنيا، فترتب على ذلك تقسيم التقية إلى قسمين أيضًا: قسم من أجل الدين وقسم من أجل الدنيا.

فالتي من أحل الدين، إذا كان لا يستطيع إظهار الدين وجب عليه الهجرة إن استطاع، ومن لم يستطع جاز له الإبقاء والموافقة بقدر الضرورة، ويسعى في

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/٧٧)، ح٣٧ / ٣٣٠) وعبد الرزاق في تفسيره (حـ١، قسم٢، ص٣٦٢ ـ ٣٦٣) وذكره ابن كثير في تفسيره (٨٨/٢)، وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف المطبوع بذيل الكشاف (٩٦/٤) إلى ابن أبيي شيبة وعبد الرزاق، و لم يتكلم عليه بشيء، وقال المناوي في الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي يتكلم عليه بشيء، وقال المناوي في الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي (٢٠٠/٢): «أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلاً، وعبد الرزاق في تفسيره عن معمر معضلاً ».

حيلة للخروج ولو أظهر الدين فتلفت نفسه كان شهيدًا.

وأما التقية من أجل الحفاظ على ماله وعرضه فنقل الخلاف فيها بين من يوجبها ومن لا يوجبها ونقل عن بعضهم أنه جعل مداراة الكفار والفسقة والظلمة بالتبسم والانبساط وغير ذلك من أجل كف أذاهم وصيانة العرض من باب التقية وليس من الموالاة المنهي عنها، مستدلاً بقول أبي المدرداء «إنّا لنكشر في وجوه أقوام وإنّ قلوبنا لتلعنهم »(1) وقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ شر الناس منزلة عند الله من تركه وودعه الناس اتقاء فحشه »(2). ونبه إلى أنه «لا تنبغي المداراة إلى حيث يخدش الدين ويرتكب المنكر »(2).

ربه إلى المرازع عليه المسالة في المسألة ذكر أصحاب التفريط والإفراط بعد أنْ بيّن وسطية أهل السنة في المسألة ذكر أصحاب التفريط والإفراط فقال: « ووراء هذا التحقيق قولان لفئتين متباينتين من الناس، وهم الخوارج (٤) والشيعة، أما الخوارج فذهبوا إلى أنه لا يجوز التقية بحال، ولا يراعى المال وحفظ النفس والعرض في مقابلة الدين أصلاً، ولهم تشديدات في هذا الباب عجيبة، منها: أنّ أحدًا لو كان يصلي وجاء سارق أو غاصب ليسرق أو يغصب ماله الخطير لا يقطع الصلاة بل يحرم عليه قطعها ... ولا يخفى أنّ هذا المذهب من التفريط بمكان »(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (كتاب الأدب، باب: ٨٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (كتاب الأدب باب: ٨٢).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٣/١٢١ ـ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) تقدّم التعريف بهم (ص٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (١٢٢/٣ ـ ١٢٣).

قال الألوسي: «أما الإفراط فللشيعة، حيث جوزوا بل أو جبوا على ما حكي عنهم إظهار الكفر لأدنى مخافة أو طمع »(1) وقال: «وأما الشيعة فكلامهم مضطرب في هذا المقام، فقال بعضهم: إنها حائزة في الأقوال كلها عند الضرورة، وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح، ولا تجوز في الأفعال كقتل المؤمن، ولا فيما يغلب على الظن أنه إفساد في الدين »(٢).

قلت: وهذا القول يوافق مذهب أهل السنة إلا في تعليلهم الوحوب باللطف والاستصلاح. ومثله أيضًا ما نقله الألوسي عن المفيد<sup>(۱)</sup> من أنّ التقية: «قد تجب أحيانًا وقد يكون فعلها في وقت أفضل من تركها وقد يكون تركها أفضل من فعلها »(أ) والألوسي من باب الأمانة العلمية نقل كل أقوالهم سواء منها المعتدل أو المتطرف ليدلل على سمة بارزة عندهم تدل على بطلان مذهبهم، وهي الاضطراب والتناقض.

ثم نقل عن الطوسي (٥) أنه قال: ﴿ إِنَّ ظَاهِرِ الرواياتِ يدل على أنها

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۲۸/۲۲).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١٢٣/٣) وهذا القول ذكره المفيد في أوائل المقالات (ص١٣٦) وعلق عليه بأنه خارج عن أصول أهل الإمامة.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بسن محمد بسن نعمان، أبو عبد الله الملقب بالمفيد، شيخ مشايخ الرافضة، (ت٢١٧هـ)، انظر: سير أعلام النبلاء (٣٤٤/١٧)، وتنقيح المقال (١٨٠/٣ ـ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) ذكره في أوائل المقالات (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٥) هو شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الرافضي، أخمذ الرفض عن المفيد (ت. ٢٠٤هـ)، انظر: السير (٣٣٤/١٨)، وتنقيح المقال (١٠٤/٣).

واجبة عند الخوف على النفس »(١).

قلت: ظاهر الروايات يدل على أكثر من الوجوب بل يدل على أنها ركن من أركان الدين (٢)، ونقل عن بعضهم: «أنه يسن لمن اجتمع مع أهل السنة أنْ يوافقهم في صلاتهم وصيامهم وسائر ما يدينون، به ورووا عن بعض أئمة أهل البيت «من صلى وراء سني تقية فكأنما صلى وراء نبي »(٣) ... وفي أفضلية التقية من سني واحد صيانة لمذهب الشيعة عند الطعن، خلاف أيضا، وأفتى كثير منهم بالأفضلية، ومنهم من ذهب إلى جواز بل وجوب إظهار الكفر لأدنى مخافة أو طمع، ولا يخفى أنه من الإفراط بمكان »(٤).

### 合合合

<sup>(</sup>١) التبيان في تفسير القرآن (٢/٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) مثل ما ورد في أصول الكافي (٢١٧/٢ و ٢١٩) (كتاب الإيمان، باب: التقية): (( إنّ تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له )) و(( التقية من ديني وديس آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له )) و(( خالطوهم بالبرانية وخالفهوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية ))، انظر: أصول الكافي (٢٠٠/٢)، ومرآة العقول (٩/٥١٥ ـ ١٨٦).

وقال الصدوق: (( من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة )) انظر: الاعتقادات (ص٨٢).

<sup>(</sup>٣) الاعتقادات للصدوق (ص٨٢ - ٨٣).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٢٢٣/٣).



#### المبحث الثالث: الهدف من إفراط الرافضة في التقية

قال الألوسي رحمه الله: ﴿ وَلَهُمْ فِي التَّقِيةَ كَلَامٌ طُويَـل، وَهُـي لأَغْرَاضُهُـمُ طَلَّى طَلَّل اللهِ ﴾ (١).

وقال الصدوق: «والتقية واحبة لا يجوز رفعها إلى أنْ يخرج القائم (ع) (٢) فمن تركها قبل خروجه فقد حرج عن دين الله تعالى وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة »(٣).

والغرض من هذا الإفراط هو التغطية على فضائحهم وتخبطاتهم في معتقداتهم التي تخالف الشرع والعقل والواقع، إذ كيف يقتنع أتباعهم ببطلان خلافة الخلفاء الثلاثة وهم يرون الإمام عليا رضي الله عنه وهو المعصوم في زعمهم لا يصدر منه تجاههم إلا المعاملة الحسنة، وظواهر أفعاله وأقواله كلها تدل دلالة واضحة، على أنه يُكن هم غاية التعظيم والاحترام والتبحيل، ولا أدل على ذلك من مبايعته لهم واحتهاده في بذل النصح لهم ومصاهرته للشيخين أحذ حارية من سبي أبي بكر، وزوج بنته من عمر رضي الله عنه، هذا الواقع الذي يصرخ بحسن المعاملة بينهما يصطدم بعقيدة الرافضة التي تقول ببطلان خلافة الثلاثة، ولما كان الأمر كما سمعت فكر واضعوا عقيدة الرفض

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٢٨/٢٢).

<sup>(</sup>٢) هذا رمز ترمز به الرافضة لقولهم (( عليه السلام )).

<sup>(</sup>٣) الاعتقادات للصدوق (ص٨٢).

في حيلة يخرجون بها من هذه الورطة فأفرطوا في استخدام التقية، وقالوا لأتباعهم إن كل ما ترونه وتسمعونه من أقوال وأفعال صادرة عن على رضي الله عنه، والتي ظاهرها الاعتراف بخلافة الثلاثة فإنها لا تدل على حقيقة الأمر؛ لأنها صدرت عنه من باب التقية التي هي تسعة أعشار الدين.

ومن أغراضهم أيضا في الإفراط ستر ما في مذهبهم من تناقضات تعكر على عقيدة العصمة عندهم إذ كلام المعصوم لا يتناقض.

وقد أشار الألوسي إلى كل ذلك بقوله: «وحملوا أكثر أفعال الأئمة مما يوافق مذهب أهل السنة ويقوم به الدليل على رد مذهب الشيعة على التقية، وجعلوا هذا أصلاً أصيلاً عندهم وأسسوا عليه دينهم ... وحُلُّ غرضهم من ذلك إبطال خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم »(١).



<sup>(</sup>١) روح المعاني (١٢٣/٣).

# المبحث الرابع: أدلة الرافضة على إفراطهم في التقية، ورد الألوسي عليهم

للرافضة نصوص كثيرة في كتبهم (١) تدل على مرادهم لم يعرج الألوسي إلا على بعضها واكتفى بنقل أقوال علمائهم المزبورة في كتبهم، فمن النصوص التي نقلها ما روي عن بعض أئمة أهل البيت أنه قال: « من صلى وراء سي تقية فكأنما صلى وراء نبي »(١).

ونقل عنهم أنهم فسروا قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرِمُكُمْ عَنْدُ اللهُ أَتَفْكُمْ ﴾ (٣): ﴿ إِنَّ أَكْرِمُكُمْ عَنْدُ اللهُ أَتَفْكُمْ ﴾ (٣): ﴿ بِأَكْثِرُ كُمْ تَقِيةً ﴾ (كيف أنهم حملوا كل أفعال الأئمة وأقوالهم التي توافق أهل السنة على التقية وأنّ التقية أصل من الأصول التي بنوا عليها دينهم (٥).

اتبع الألوسي طريقة في الرد عليهم هي أبلغ في الإلزام، وأشد عليهم من وقع السهام، هذه الطريقة هي ذكره لنصوص كثيرة وحوادث شهيرة، وقعت من بعض الأئمة تتنافى كليًا مع ما تزعمه الرافضة من المبالغة في التقية ثـم أتبع

<sup>(</sup>۱) انظر: أصول الكافي مع شرح المجلسي (١٦٥/٩ ــ ١٨٦) وشرح عقائد الصدوق (ص١٦٥) وأوائل المقالات (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٢) الاعتقادات للصدوق (ص٨٢ - ٨٣).

<sup>(</sup>٣) الحجرات: (١٣).

<sup>(</sup>٤) الاعتقادات للصدوق (ص٨٢).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (١٢٣/٣).

ذلك بوجهين آخرين يدلان على بطلان الإفراط في التقية.

وفي « نهج البلاغة » أيضًا عن علي رضي الله عنه قال: « إنبي والله لو لقيتهم واحدًا وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت، وإنبي من ضلالتهم التي هم فيها والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي، ويقين من ربي، وإلى لقاء الله تعالى وحسن ثوابه لمنتظر راج » قال الألوسي: « وفي هذا دلالة على أنّ الأمير لم يخف وهو منفرد من حرب الأعداء وهم جموع، ومثله لا يتصور أنْ يتأتّى فيما فيه هدم الدين » (3).

وروى العياشي(٥) عن زرارة بن أعين عن أبي بكر بن حزم أنه قال:

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة (ص٢٦٦).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۲/۲۳).

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة (ص٦٣٩).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (١٢٣/٣).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته (ص١٨٥).

(« توضأ رجل ومسح على خفيه فدخل المسجد فجاء علي كرم الله تعالى وجهه فوجاً على رقبته فقال: ويلك تصلي وأنت على غير وضوء؟ فقال: أمرني عمر، فأخذ بيده فانتهى إليه ثم قال: انظر ما يقول هذا عنك ورفع صوته على عمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر: أنا أمرته بذلك »(۱) قال الألوسي: « انظر كيف رفع الصوت وأنكر و لم [يعمل بالتقية] »(۱).

وروى الراوندي(٢) شارح «نهج البلاغة » عن سلمان الفارسي «أن عليا بلغه عن عمر أنه ذكر شيعته فاستقبله في بعض طرقات بساتين المدينة وفي يد علي قوس فقال: يا عمر بلغي عنك ذكرك لشيعتي فقال: أربع على صلعتك فقال علي: إنك ههنا، ثم رمى بالقوس على الأرض فإذا هي ثعبان كالبعير فاغرًا فاه وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه فقال عمر: الله الله تعالى يا أبا الحسن، لا عدت بعدها في شيء فجعل يتضرع، فضرب بيده على الثعبان، فعادت القوس كما كانت فمضى عمر إلى بيته. قال سلمان: فلما كان الليل دعاني علي فقال: سر إلى عمر فإنه حُمل إليه مال من ناحية المشرق وقد عزم أنْ يخبئه فقال له: يقول لك علي: أخرج ما حمل إليك من المشرق ففرقه على من هو هم، ولا تخبئه فأفضحك، قال سلمان: فمضيت إليه وأديت الرسالة، فقال:

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١٢٣/٣).

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن هبة الله بن الحسن، أبو الحسن، باحث إمامي له (( منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة )) (ت٧٣٥هـ). انظر: تنقيح المقال (٢١/٢) والأعلام (١٠٤/٣).

أخبرني عن أمر صاحبك من أين علم به، فقلت: وهل يخفى عليه مثل هذا؟ فقال: يا سلمان اقبل عني ما أقول لك، ما علي الا ساحر، وإني لمستيقن بك، والصواب أنْ تفارقه وتصير من جملتنا، قلت: ليس كما قلت، لكنه ورث من أسرار النبوة ما قد رأيت منه، وعنده أكثر من هذا، قال: ارجع إليه فقل السمع والطاعة لأمرك فرجعت إلى علي فقال: أحدثك عما حرى بينكما، فقلت: أنت أعلم مني فتكلم بما حرى بيننا ثم قال: إنّ رُعب الثعبان في قلبه إلى أنْ يموت »(١).

قال الألوسي في تعقبه: ﴿ وَفِي هَـذَهُ الرَّوايَـةَ ضَرَّبُ عَنَـقَ التَّقيـةُ أَيضًا إِذْ صَاحَبُ هَذَهُ القوس تغنيه قوسه عنها، ولا تحوجه أنْ يزوج ابنته أم كلتُّـوم من عمر \_ رضي الله عنه \_ خوفًا منه وتقية ﴾(٢).

( وروى الكليني (٢) عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله أنه قال: ( إن الله عز وحل أنزل على نبيه صلّى الله تعالى عليه وسلم كتابًا فقال جبريل: يا محمد هذه وصيتك إلى النجباء فقال: ومن النجباء يا جبريل؟ فقال: عليّ بن أبي طالب وولده، وكان على الكتاب حواتم من ذهب، فدفعه رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم إلى على وأمره أن يفك خاتًا منه فيعمل بما فيه، شم دفعه إلى الحسين ففك خاتًا دفعه إلى الحسين ففك خاتًا

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۱۲۳/۳).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته (ص٥٦).

فوجد فيه أن اخرج بقومك إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك واشتر نفسك لله تعالى ففعل، ثم دفعه إلى علي بن الحسين ففك خاتمًا فوجد فيه أن اطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ففعل، ثم دفعه إلى ابنه محمد بن علي ففك خاتمًا فوجد فيه حدث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين ولا تخافن أحدًا إلا الله تعالى فإنه لا سبيل لأحد عليك، ثم دفعه إلى جعفر الصادق ففك خاتما فوجد فيه حدث الناس وافتهم ولا تخافن إلا الله تعالى وانشر علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين فإنك ولا تخافن إلا الله تعالى وانشر علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين فإنك في حرز وأمان ففعل، ثم دفعه إلى موسى - وهكذا إلى المهدي »(١) ورواه من طريق آخر «عن معاذ أيضًا عن أبي عبد الله، وفي الخاتم الخامس - وقبل الحق في الأمن والخوف ولا تخش إلا الله تعالى »(١) وهذه الرواية أيضًا صريحة بأن أولئك الكرام ليس دينهم التقية كما تزعمه الشيعة.

وروى سليم بن قيس الهلالي الشيعي (٢) من خبر طويل (رأن أمير المؤمنين قال: كما قبض رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم ومال الناس إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فبايعوه، حَملتُ قاطمةَ وأخذت بيد الحسن والحسين ولم ندع أحدًا من أهل بدر وأهل السابقة من المهاجرين والأنصار إلا ناشدتهم الله تعالى حقي ودعوتهم إلى نصرتي فلم يستجب لي من جميع الناس إلا أربعة

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (١/ ٢٨٠ ـ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي (٢/٩/١ ـ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته (ص٥٤٧).

الزبير وسلمان وأبو ذر والمقداد ،،(١).

وهذه تدل على أن التقية لم تكن واجبة على الإمام، لأن هذا الفعل عند من بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه فيه ما فيه.

وفي كتاب أبان بن عياش (٢): (( أنّ أبا بكر رضي الله تعالى عنه بعث إلى علي قنفذًا حين بايعه الناس و لم يبايعه علي وقال: انطلق إلى علي وقل له أحب حليفة رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، فانطلق فبلغه فقال له: ما أسرع ما كذبتم على رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم وارتددتم، والله ما استخلف رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم غيري )(٣).

وفيه أيضًا: « أنه لما لم يجب علي غضب عمر وأضرم النار بباب علي، وأحرقه ودخل فاستقبلته فاطمة وصاحت يا أبتاه ويا رسول الله فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجاً به جنبها المبارك ورفع السوط فضرب به ضرعها فصاحت يا أبتاه فأخذ على بتلابيب عمر وهزه ووجاً أنفه ورقبته »(1).

وفيه أيضًا: ﴿ أَنْ عَمْرُ قَالَ لَعْلَيْ: بَايِعِ أَبَا بَكُرُ رَضِي اللهِ تَعَالَى عَنْهُ قَـالَ:

<sup>(</sup>١) كتاب سليم بن قيس الهلالي (ص٨١ - ٨٣).

<sup>(</sup>۲) هو أبان بن أبي عياش فيروز إسماعيل زعموا أنه صحب السجاد والباقر والصادق ويزعمون أنه انفرد برواية كتاب ((سليم بن قيس ))، انظر: الجرح والتعديل (۲/۹۰۲) وتنقيح المقال (۳/۱).

<sup>(</sup>٣) كتاب سليم بن قيس الهلالي (ص ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) كتاب سليم بن قيس الهلالي (ص٨٤ و٢٥٠).

إن لم أفعل ذلك؟ قال: إذًا والله تعالى لأضربن عنقك قال: كذبت والله يا ابن صهاك (١) لا تقدر على ذلك أنت ألأم وأضعف من ذلك »(٢).

فهذه الروايات تدل صريحًا أن التقية بمراحل عن ذلك الإمام إذ لا معنى لهذه المناقشة والمسابة مع وحوب التقية »(٣).

وروى محمد بن سنان (٤) أنّ أمير المؤمنين قال لعمر: « يا مغرور إني أراك في الدنيا قتيلاً بجراحة ابن عبد أم معمر تحكم عليه جَوْرًا فيقتلك ويدخل بذلك الجنان على رغم منك »(٥).

(۱) هذا الاسم تزعم الرافضة الخبثاء أنه (راسم لجارية كانت لعبد المطلب ويزعمون أنها حدة لعمر - رضي الله عنه -، فزنى بها نفيل حد عمر رضي الله عنه، فحملت منه وولدت الخطاب ولما كبر الخطاب نظر إلى أمه فأعجبه عجزها فوثب عليها وزنى بها فحملت منه (خيثمة) فخافت الفضيحة فرمت بها لما ولدتها، فأخذها هشام بن المغيرة بن الوليد ورباها، فخطبها منه الخطاب وتزوجها فولدت له عمر - رضي الله عنه )) انتهى باختصار من عقد الدرر (ق٢).

قلت: لا أظن أنه يوجد كلام في الوجود أقبح من هذا الكلام فلعنة الله على قوم بلغ بهم الحقد لأن يلفقوا مثل هذا النسب العجيب الغريب القبيح الـذي بلـغ النهايـة في الخبـث، نعوذ با لله من عمى البصيرة وانطماسها ومسخها.

- (٢) كتاب سليم بن قيس الهلالي (ص٥٣).
  - (٣) روح المعاني (٣/٢٤).
- (٤) هو محمد بن سنان، أبو جعفر الزاهر الخزاعي، عدَّ من أصحاب موسى الكاظم، انظر: الفهرست للطوسي (ص١٦١)، وتنقيح المقال (١٢٤/٣ ـ ١٢٩).
  - (٥) الهداية الكبرى للحصيبي (ص١٦٢).

وروى أيضا أنه قال لعمر مرة: «إنّ لك ولصاحبك الـذي قمت مقامه هتكًا وصلبًا تخرجان من حوار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتصلبان على شجرة يابسة فتورق فيفتتن بذلك من والاكما ثم يؤتى بالنار التي أضرمت لإبراهيم ويأتي حرجيس ودانيال وكل نبي وصديق فتصلبان فيها فتحرقان وتصيران رمادًا ثم تأتي ريح فتنسفكما في اليم نسفًا »(١).

قال الألوسي رحمه الله: «فانظر بالله تعالى عليك من يروي هذه الأكاذيب عن الإمام كرم الله وجهه هل ينبغي له أن يقول بنسبة التقية إليه سبحان الله تعالى، هذا العجب العجاب والداء العضال »(٢).

قلت: هكذا يكون الرد وإلا فلا، فهذه النصوص التي ساقها الألوسي هنا كل واحد منها يكفي لإبطال التقية، فما بالك وقد اجتمعت إنها صواقع وصواعق، على رؤوس الروافض النواعق، وكيف لا تكون كذلك وهي من أقوال أئمتهم، وكلها منقولة من كتبهم ومصادرهم، فهم لا يستطيعون إنكارها ولا تأويلها، وذلك لصحتها عندهم وصراحتها، والتقية هنا بعيدة مستبعدة، وبابها مؤصد بل عليه عُمُد ممددة، فالحمل عليها ضرب من الهذيان، فإنْ فعلوه ضحك منهم حتى الصبيان؛ إذ النص الأول يحث على الصدق ولو

<sup>(</sup>١) الهداية الكبرى للحصيبي (ص١٦٢ ـ ١٦٣) والرجعة للأحسائي (ص١٣٠ ـ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١٢٥/٣)، والكذاب دائماً ينسى كذبته فياتي بما يبطلها وهو لا يشعر، ولذا قيل: « إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً »، وهو ما وقع للرافضة هنا، فهم استدلوا بهذه النصوص على شجاعة على رضي الله عنه، ونسوا أنّها تنقض مذهب التقية عندهم.

مع إلحاق الضرر، والثاني يدل على استعداد الأمير لمواجهة الجماعة ولو كان وحده، والثالث فيه رفع الصوت على عمر رضي الله عنه، والرابع فيه أنّ عليا كانت عنده معجزة يقهر بها الأعداء تغنيه عن التقية، والخامس فيه الأمر بقول الحق وعدم الخوف إلاّ من الله، والسادس يدل على أنّ التقية غير واجبة، والسابع إلى الحادي عشر فيهم معاملة علي لأبي بكر وعمر بالعنف، وهو عمل ينافي التقية.

ثم قال الألوسي رحمه الله: « ومما يرد قولهم أيضا: أنّ التقية لا تكون إلا لخوف، والخوف قسمان: الأول: الخوف على النفس وهو منتف في حق حضرات الأئمة بوجهين:

أحدهما: أنّ موتهم الطبيعي باختيارهم كما أثبت هذه المسألة الكليني في الكافي(١).

وثانيهما: أنّ الأئمة يعلمون آجالهم وكيفيات موتهم وأوقاتهم بالتفصيل(٢)، فقبل وقته لا يخافون على أنفسهم.

والقسم الثاني: حوف المشقة والإيذاء البدني والسب والشتم وهتك الحرمة، ولا شك أنّ تحمل هذه الأمور والصبر عليها وظيفة الصلحاء ... وأهل البيت النبوي أولى بتحمل الشدائد في نصرة دين حدهم صلّى الله عليه وسلّم.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (١/٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/٢٦٠).

وأيضا لو كانت التقية واجبة لم يتوقف إمام الأئمة (١) عن بيعة خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ستة أشهر (٢)، وماذا منعه من أداء الواجب أول وهلة.

ومما يرد قوهم في نسبة التقية إلى الأنبياء عليهم السلام بالمعنى الذي أرادوه، قوله تعالى في حقهم: ﴿ الذين يبلغون رسلات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله وكفى بالله حسيبا ﴿ (٢) وقوله سبحانه لنبيه صلّى الله عليه وسلّم: ﴿ يَأْيُهَا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإنْ لم تفعل فما ملغت رسالته والله يعصمك من الناس ﴾ (٤) إلى غير ذلك من الآيات.

نعم لو أرادوا بالتقية المداراة التي أشرنا إليها لكان لنسبتها إلى الأنبياء والأئمة وجه »(°).

هذا ونختم هذا الفصل بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في التقية عند الرافضة، قال رحمه الله: «والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف، بل لابد لكل منهم من شعبة نفاق؛ فإن أساس النفاق الذي بني عليه

<sup>(</sup>١) أي على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>۲) البخاري \_ مع الفتح (۷۶/۲۰، ح. ٤٢٤ \_ ٤٢٤١) \_ وشرح النووي على مسلم (۲) البخاري \_ مع الفتح (۷۹/۱۲)، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: (٣٩).

<sup>(</sup>٤) المائدة: (٧٢).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (١٢٥/٣)، وانظر أيضا: (١٨/٢)، و(١٨٩/١)، من روح المعاني.

الكذب، وأنْ يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه تقية ... ويحكون ذلك عن أئمة أهل البيت الذين كانوا من أعظم الناس صدقًا وتحقيقًا للإيمان، وكان دينهم التقوى لا التقية ... وقوله تعالى: ﴿ ... إلا أنْ تتقوا منهم تقيلة ﴾ (١) هو أمر بالاتقاء من الكفار لا أمر بالنفاق والكذب ... فعلم أنّ ما تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق وأنْ يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لا من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم بالكفر »(١).



<sup>(</sup>١) آل عمران: (٢٨).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٢/٨٦ ـ ٨٨).



# الفصل الثاني عقيدة البداء عند الرافضة وفيه مباحث

المبحث الأول: منزلة البداء عند الرافضة.

المبحث الثاني: مراد الرافضة بالبداء.

المبحث الثالث: دليل الرافضة على البداء.

المبحث الرابع: الفرق بين البداء والنسخ.

المبحث الخامس: الهدف من القول بالتقية والبداء.



#### المبحث الأول: منزلة البداء عند الرافضة

عقد الكليني له بابًا، وذكر تحته ستة عشر حديثًا منها قوله: (( ما عبد الله بشيء مثل البداء ))(١).

ومنها: « ما عظم الله بمثل البداء »(٢).

ومنها: ﴿ لُو عَلَمُ النَّاسُ مَا فِي القولُ بِالبِدَاءِ مِنَ الْأَجْرِ مَا فَتَرُوا عَنَ الْكَلَامُ فَيُهُ ﴾ (٣).

قلت: هكذا نجدهم يبالغون في التنويه بهذه العقيدة والإشادة بها مع أنها عقيدة فاسدة كاسدة، وستعرف السر في ذلك، وإذا عرف السبب بطل العجب.

فما هو هذا البداء الذي له هذه الأهمية عند الرافضة؟ الجواب في المبحث الآتي.



<sup>(</sup>١) أصول الكافي (١/٦٤١).

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي (١٤٨/١).



#### المبحث الثاني: مراد الرافضة بالبداء

قال الألوسي رحمه الله: « وزعمت البدائية أنّ الله سبحانه قد يريد بعض الأشياء ثم يبدو له ويندم، لكونه خلاف المصلحة، وحملت خلافة الثلاثة ومدحهم في الآيات على ذلك (1).

قلت: من خلال هذا النص المنسوب للرافضة يدرك الإنسان خطورة هذه العقيدة التي يلزم من القول بها نسبة الجهل إلى الله تعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا فا لله الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كيف يبدو له علم جديد بعد أنْ لم يكن معروفًا عنده سبحانك هذا بهتان عظيم (٢).

وإذا كان المعنى اللغوي لكملة (( البداء )) هو الظهور بعد الخفاء (٢) قال

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص٢٩ ـ ٣٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: عقيدة الرافضة في البداء في كتبهم التالية: أصول الكافي (۱٤٦/۱ ـ ١٤٩)، التوحيد لابن بابويه القمي (ص٣٣٣ ـ ٣٣٣)، وكنز الفوائد للكراحكي (ص١٠١ ـ التوحيد لابن بابويه القمي (ص٣٣٠ ـ ٣٣٣)، وكنز الفوائد للكراحكي (ص١٠٥).

وانظر رد ابن تيمية عليهم: في منهاج السنة (٢٣٦/٢ و٣٩٤ ـ ٣٩٥)، وقد نقل عن الرافضة أنهم يجوزون البداء على الله وأنه يحكم بالشيء ثم يتبين له ما لم يكن علمه فينتقض حكمه لما ظهر له من خطئه، ثم قال: (( ومعلوم أنّ هذا من أعظم النقائص في حق الرب )).

<sup>(</sup>٣) اللسان (٢١/١٤)، مادة: « بدا ».

ابن الأثير: ﴿ والبداء: استصواب شيء علم بعد أنْ لم يعلم وذلك على الله غير حائز ﴾ فإنّ عقيدة ﴿ البداء ﴾ واضحة في نسبة الجهل إلى الله.

والرافضة الإمامية الاتي عشرية قائلة بهذا الكفر حتى إنهم حددوا حوادث وقع فيها البداء.

قال الألوسي رحمه الله: « الاثنا عشرية وهي المتبادرة عند إطلاق لفظ الإمامية ... قائلة بالبداء، ولذا تراها تنادي بأعلى صوت عند زيارة روضة موسى الكاظم أنت الذي بدا لله فيه.

ويعنون بذلك ما كان ـ بزعمهم ـ من نصب أحيه إسماعيل إمامًا بعد أبيه، وموته من قبل أنْ ينال الإمامة ونصب أبيه لموسى إمامًا  $^{(1)}$ .

## 令令令

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث (١٠٩/١) مادة (( بدو )).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص٤٥) وانظر: التوحيد لابن بابويه (ص٣٦٦)، ففيه: ((عن الصادق قال: ما ظهر الله أمر كما ظهر له في إسماعيل ابني إذ اخترمه قبلي ليعلم بذلك أنه ليس بإمام بعدي ».

#### المبحث الثالث: دليلهم على البداء

قال الألوسي رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ يُعِموا الله ما يشاء ويثبت ﴾ قال: ﴿ واستدل بالآية بعض الشيعة القائلين بجواز البداء على الله سبحانه وفيه ما فيه ي (١) هذا ما ذكره الألوسي.

وقد استدلوا بروايات كثيرة عن أئمتهم انفردوا بروايتها، ولا ذكر لها إلا في مصنف اتهم (٢) ويكفي ذلك دليلاً على بطلانها وكذبها فلا حاجة إلى الاشتغال في إبطالها ونقضها.

#### \$\$\$

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱۷۲/۱۳) قال الغزالي رحمه الله: (( ولأجل قصور فهم الروافض ارتكبوا البداء ... وربما احتجوا بقوله تعالى: (يمحوا الله ما يشاء ويثبت وإنما معناه أنه يمحو الجكم المنسوخ ويثبت الناسخ أو يمحو السيئات بالتوبة كما قال تعالى: (وإنّ الحسنات يذهبن السيئات) ويمحو الحسنات بالكفر والردة أو يمحو ما ترفع إليه الحفظة من المباحات ويثبت الطاعات )) المستصفى في علم الأصول (١١٠/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: التوحيد لابن بابويه القمى (ص٣٣٣ ـ ٣٣٦).



#### المبحث الرابع: الفرق بين البداء والنسخ

لم يتحدث الألوسي عن هذه القضية بتفصيل إنما أشار إليها إشارة عابرة فقال \_ وهو يقرر ثبوت نسخ التوراة وأحكامه \_: « وليس في التوراة ما يدل على أبدية أحكامها المنسوخة حتى يخالفها ما ينسخها، بل إنّ نطقها بصحة القرآن الناسخ لها نطق بنسخها وانتهاء وقتها الذي شرعت للمصلحة فيه، وليس هذا من البداء في شيء كما يتوهمون »(1).

وقد فرق العلماء بين البداء والنسخ بأنّ الأول تحرم نسبته إلى عالم الغيب والشهادة لأنه ظهور العلم بعد خفائه، وظهور الـرّأي بعـد أنْ لم يكـن ونسبته إلى الله تستلزم نسبة الجهل إلى الله.

وأها الثاني: فلأنّ الله تعالى حلق كل شيء وقدره تقديرًا وأمر بامور مطلقة وأمور مؤقتة ومن ذلك أنه جلت قدرته ووسع علمه أمر ببعض الأفعال وعلم أنّ الأمر ينتهي في وقت معين وبناسخ معين، فعندما ينتهي الوقت الذي حدده الله عزّ وحلّ لهذا الأمر ينسخه بناسخ حسبما تقتضيه المصلحة فهو سبحانه وتعالى عالم بالناسخ والمنسوخ ومتى تنتهي مصلحة المنسوخ ومتى تبتدئ مصلحة الناسخ فالنسخ بالنسبة لله عزّ وجلّ لا شيء في نسبته إليه، وأما نحن المكلفين فإنه يجوز نسبة البداء إلينا لأنّ الناسخ بدا لنا بعد أنْ كان خافيا عنا(٢).

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١/٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١٥٧/٣ - ١٦١).



#### المبحث الخامس: أهداف الرافضة من عقيدتي التقية والبداء

#### للرافضة هدفان أساسيان من هاتين العقيدتين:

الأول: الخروج من مشكلة التناقض في أحكامهم، فهم لجهلهم وكثرة كذبهم يخبرون بالشيء اليوم وبضده غدًا، فأصبح كلامهم بعضه موافق لأهل السنة وبعضه مخالف، فوضعوا عقيدة التقية، وأصبحوا كل ما وحدوا كلامًا يوافق مذهب أهل السنة قالوا فيه: إنه قيل به تقية.

الثاني: التستر على فضائحهم، فهم يزعمون أنهم يخبرون بالمغيبات فإذا أخبروا بشيء ولم يقع كما زعموا قالوا: بدا لله فيه، وبهذا يكونون قد ارتكبوا كفرًا بواحًا لأنهم نزهوا إمامهم عن الجهل ونسبوا ذلك إلى الله تعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

وإلى هذا المعنى تشير كتب الفرق,

قال النوبخي (١): «قال سليمان بن جرير (٢) ... إنّ أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدًا، وهما: القول بالبداء، وإجازة التقية، فأما البداء فإنّ أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن موسى، أبو محمد النوبختي، متكلم فيلسوف، شيعي معتزلي، (ت بعد ۱۰ هـ ۲۲۰)، والفهرست لابن النديم (ص۲۲)، والفهرست للطوسي (ص۲۰)، ولسان الميزان (۲۱۸/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في لسان الميزان (٩٥/٣)، وتنقيح المقال (٢/٥٥).

الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان ويكون من الإخبار بما يكون في غد وقالوا لشيعتهم إنه سيكون في غد وفي غابر الأيام كذا وكذا، فإن حاء ذلك الشيء على ما قالوه، قالوا لهم ألم نعلمكم أنّ هذا يكون؟ فنحن نعلم من قبل الله عزّ وحل ما علمته الأنبياء، وبيننا وبين الله عزّ وحل مثل تلك الأسباب التي علمت بها الأنبياء عن الله ما علمت، وإنْ لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا إنه يكون على ما قالوا، قالوا لشيعتهم بدا لله في ذلك.

وأما التقية فإنه لما كثرت على أئمتهم مسائل شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صنوف أبواب الدين فأجابوا فيها وحفظ عنهم شيعتهم حواب ما سألوهم وكتبوه ودونوه ولم يحفظ أئمتهم تلك الأجوبة لتقادم العهد وتفاوت الأوقات ... ووقع في أيديهم في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة ... أنكر الأتباع هذا التخليط وسألوا الأئمة عن سببه، فقال أئمتهم في جوابهم: إنما أجبنا بهذا للتقية، ونحن أعلم بما يصلحكم! فمتى يُظهَرُ من هؤلاء على كذب ومتى يعرف لهم حق من باطل »(١).

<sup>(</sup>۱) انتهى من فرق الشيعة للنوبختي بتصرف (ص٥٥ - ٥٦)، وانظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص٠٥ - ٥٢)، وفيه: ((أنّ أصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي لما انهزم هو أصحابه قالوا له: لماذا تعدنا بالنصر على عدونا، فقال: إنّ الله كان قد وعدني لكنه بدا له، واستدل على ذلك بقول الله عزّ وحلّ: (محصوا الله ما يشاء ويثبت) فهذا كان سبب قول الكسائية بالبداء ».

### الفصل الثالث

عقيدة الرجعة عند الرافضة

#### وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في المراد بالرجعة، ومتى قيل بها؟ والأشخاص الذين سيرجَعون، ولماذا؟ ومتى يكون حدوثها؟ المبحث الثانى: أدلة الرافضة على الرجعة، ورد الألوسى عليهم.



## المبحث الأول: في المراد بالرجعة، ومتى قيل بها؟ والأشخاص الذين سيُرجَعون، ولماذا؟ ومتى يكون حدوثها؟

تعتقد الرافضة برجعة جماعة من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة، وذلك عند ظهور قائم الرافضة ومهديهم، والجماعة الذين سيرجعون إلى الدنيا ينقسمون إلى قسمين:

قسم يُرْجَع ليشفي صدره من عدوه بالانتقام منه، وهذا القسم هم الأئمة عند الرافضة، وقسم يُرْجَع ليُنْتَقَم منه، وهذا القسم هم المنافقون برعم الرافضة - وخلفاء المسلمين وحكامهم(١).

قال الألوسي رحمه الله: ﴿ وقالت الإمامية بها للنبي صلّى الله عليه وسلّم ووصيه وسبطيه وأعدائهم من الخلفاء والأمراء، وكذا الأئمة الآخرين (٢)

<sup>(</sup>۱) عقيدة الرجعة من العقائد الضرورية عند الرافضة حتى إنهم رووا في كتبهم: ((ليس منا من لم يؤمن بكرتنا )) من لا يحضره الفقيه (۲۹۱/۳) و بحار الأنوار (۱۲۳/۵۳) و نقلوا إجماعهم عليها كما في مجمع البيان للطبرسي (۲۰۲/۵)، والإيقاظ من الهجعة (ص٣٣) و بحار الأنوار (۱۲۳/۵۳)، ومرآة العقول (۲۰۱/۳).

وقد نالت هذه العقيدة اهتمامًا كبيرا من قبل الرافضة وألفوا فيها كتبًا كثيرة، انظر: الذريعة (١/٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مسرآة العقول (٢٠١/٣)، فقد قبال: ﴿ وأما رجعة الأئمة صلوات الله عليهم فالأخبار متواترة في رجعة أمير المؤمنين والحسين صلوات الله عليهما، وفي رجعة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أيضاً وردت أخبار كثيرة مستفيضة ››.

وقاتليهم، يحيون بعد ظهور المهدي، ويعذبون ويقتص منهم، ثم يموتون ويحيون يوم القيمة (1).

ويتحدث الألوسي عن تاريخ هذه العقيدة الفاسدة فيحدد لنا أول من قال قال بها ومتى كان ذلك، والمراحل التي مرت بها فيقول: «أول من قال بالرجعة عبد الله بن سبأ $^{(7)}$ ، ولكن خصها بالنبي صلّى الله عليه وسلّم، وتبعه جابر الجُعفي $^{(7)}$  في أول المائة الثانية فقال برجعة الأمير كرّم الله تعالى وجهه أيضا لكن لم يؤقتها بوقت، ولما أتى القرن الثالث قرر أهله من الإمامية رجعة الأئمة كلهم وأعدائهم وعينوا لذلك وقت ظهور المهدي  $^{(2)}$ .

<sup>(</sup>۱) النفحات القدسية (ص٣٥)، وانظر: أوائل المقالات للمفيد (ص٨٩)، ومرآة العقول (١٠) النفحات القدسية (ص٢٠١).

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن سبأ، كان أصله من اليمن، وكان يهودياً فأظهر الإسلام، وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشرَّ، قال علي بن أبي طالب: ما لي ولهذا الأسود الخبيث، يعني عبد الله بن سبأ، كان يقع في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الكشي الرافضي: ((كان يهودياً ... يقول في يوشع بن نون وفي موسى بالغلو، فقال في إسلامه مثل ذلك، وكان أول من شهر القول برفض إمامة علي رضي الله عنه بعد النبي على الله فصل، وأظهر البراءة من أعدائه، وكفرهم، فمن هنا قال من خالف الشيعة والرفض مأخوذ من اليهودية )). انظر: كتاب رجال الكشي (ص٧٠)، وبجمع الرجال (٢٨٥/٣)، وتنقيح المقال (١٨٣/٢)، ولسان الميزان (٣٥٨/٣) (رقم ٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته (ص١٨٠).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (۲۷/۲۰).

## المبحث الثاني: أدلة الرافضة على الرجعة، ورد الألوسي عليهم

لإثبات هذه المقالة الشنيعة والعقيدة الفاسدة الوضيعة، ركب الرافضة رؤوسهم في الاستدلال من أحل إقناع أتباعهم بها وسلكوا في ذلك مسلكين: المسلك الأول: محاولتهم تأويل بعض الآيات من أحل الاستدلال بها.

المسلك الثاني: استدلالهم بروايات انفردوا بها عن أئمتهم ولا توجد إلاّ في مصادرهم.

أما مسلك الاستدلال بالآيات فيقول الألوسي عن أشهر آية حاولوا التعلق بها وهي قوله تعالى: ﴿ويوم نحشر من كل أمة فوجًا ممن يكذب بئاليتنا ﴿(١) قال: ﴿ وهذه الآية من أشهر ما استدل بها الإمامية على الرجعة ﴾(٢) ثم نقل عن الطبرسي الشيعي تقرير استدلالهم بها فقال: ﴿ قال الطبرسي (٢) في تفسيره محمع البيان: واستدل بهذه الآية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإمامية بأنْ قال: إنّ دخول (من) في الكلام يوجب التبعيض، فدل ذلك على أنه يحشر قوم دون قوم، وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه أنه يحشر قوم دون قوم، وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه

<sup>(</sup>١) النمل: (٨٣).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني: (٢٦/٢٠)، وانظر استدلال الرافضة بها في تفسير القمي (٢/٢٠) \_ (١٣٠/٢).

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته (ص١٦٠).

﴿وحشرنهم فلم نغادر منهم أحدًا ﴾ (١) وقد تظاهرت الأخبار عن أئمة الهدى من آل محمد صلّى الله عليه وسلّم في أنّ الله تعالى سيعيد عنيد قيام المهدي قومًا ممن تقدم موتهم من أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا بظهور دولته ويعيد أيضا قومًا من أعدائه لينتقم منهم وينالوا بعض ما يستحقونه من العقاب بالقتل على أيدي شيعته أو الذل والخزي بما يشاهدون من علو كلمته »(١).

ولا يشك عاقل أنّ هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل في نفسه، وقد فعل الله تعالى ذلك في الأمم الخالية، ونطق القرآن بذلك في عدة مواضع مثل قصة عزير (٣) وغيره عليه السلام، وصح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قوله: «سيكون في أمتي كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو أنّ أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه »(٤).

<sup>(</sup>١) الكهف: (٤٧).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۲۰/۲۰).

<sup>(</sup>٣) وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَو كَالَذِي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك عاية للناس وانظر إلى العظم كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ﴿ الآية: (٢٥٩) من البقرة.

<sup>(</sup>٤) روى الطبراني في الأوسط (٢١٣/١ ح٣٥٥) عن المستورد بن شداد أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: (( لا تعرّك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه ))

وتأول جماعة من الإمامية ما ورد من الأخبار في الرجعة على رجوع الدولة والأمر والنهي، دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات، وأولوا الأخبار الواردة في ذلك لما ظنوا أنّ الرجعة تنافي التكليف، وليس كذلك؛ لأنه ليس فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب والامتناع من القبيح، والتكليف يصح معها كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة كفلق البحر وقلب العصا ثعبانًا وما أشبه ذلك، ولأنّ الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرق التأويل عليها وإنما المعول عليه في ذلك إجماع الشيعة الإمامية، وإنْ كانت الأخبار تعضده وتؤيده » انتهى (١).

#### رد الألوسي

قال رحمه الله: «وأنت تعلم أنه لا يكاد يصح إرادة الرجعة إلى الدنيا من الآية لإفادتها أنّ الحشر المذكور لتوبيخ المكذبين وتقريعهم من جهته عزّ وجلّ، بل ظاهر ما بعد، يقتضي أنه تعالى بذاته يوبخهم ويقرعهم على تكذيبهم بآياته سبحانه، والمعروف من الآيات لمثل ذلك هو يوم القيامة مع أنها تفيد أيضا وقوع العذاب عليهم واشتغالهم به عن الجواب ولم تفد موتهم ورجوعهم

وانظر: المجمع للهيثمي (٢٦١/٧)، وفي البخاري ـ مع الفتح (رقم: ٣٤٥٦) ــ: (( لتتبعنّ سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو سلكوا ححـر ضب لسلكتموه، قلنا: يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ».

<sup>(</sup>۱) انتهى من مجمع البيان للطبرسي (۲۳٤/۷ ــ ۲۳۰) وقد نقله الألوسي في روح المعاني (۲۷/۲۰).

إلى ما هو أشد منه وأبقى، وهو عذاب الآخرة الذي يقتضيه عظم حنايتهم فالظاهر استمرار حياتهم وعذابهم بعد هذا الحشر، ولا يتسنى ذلك إلا إذا كان حشر يوم القيامة.

وربما يقال أيضا: مما يأبى حمل الحشر المذكور على الرجعة، أنّ فيه راحة لهم في الجملة حيث يفوت به ما كانوا فيه من عذاب البرزخ الذي هو للمكذبين كيفما كان أشد من عذاب الدنيا وفي ذلك إهمال لما يقتضيه عظم الجناية.

وأيضًا كيف تصح إرادة الرجعة منها وفي الآيات ما يأبى ذلك، منه قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُ ارْجَعُونُ لَعَلَيّ أَعْمَلُ صُلْحًا فَيْمَا تُرَكَتَ كُلاّ إِنْهَا كُلَمَةً هُو قَائِلُهَا وَمَنَ وَرَآئِمُ بِرَرْحُ إِلَى يَوْمُ بِبِعُونُ ﴿(أ) فَإِنْ آخر الآية ظاهر في عدم الرجعة مطلقًا.

وكون الإحياء بعد الإماتة والإرجاع إلى الدنيا من الأمور المقدورة له عز وجل مما لا ينتطح فيه كبشان، إلا أن الكلام في وقوعه، وأهل السنة ومن وافقهم لا يقولون به ويمنعون إرادته من الآية ويستندون في ذلك إلى آيات كثيرة »(٢).

منها قوله تعالى: ﴿وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور ﴾ (").

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: الآية (١٠٠).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۲۰/۲۰).

<sup>(</sup>٣) سورة الحج: الآية (٦٦).

ومنها: ﴿وَكُنُّم أُمُونًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون﴾(١).

ومنها: ﴿أَمْ يِرُوا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُمْ مِنْ القَرُونُ أَنَهُمْ إِلِيهُمْ لاَ يُرجعون ﴿ ( ) وَفِي هذه الآية الأخيرة يقول الألوسي رحمه الله: ﴿ وَرُدَّ بالآية على القائلين بالرجعة كما ذهب إليه الشيعة ... وقيل لابن عبّاس إن ناسًا يزعمون أن عليًا كرم الله وجهه مبعوث قبل يوم القيامة، فسكت ساعة ثم قال: بئس القوم نحن إن نكحنا نساءه واقتسمنا ميراثه أما تقرأون ﴿أَلْمَ يُرُوا كُمْ أَهْلَكُنَا قبلهم من القرون أنهم اليهم لا يرجعون ﴾ ( ").

ومن الآيات التي استدل بها الرافضة أيضًا قوله تعالى: ﴿وأَقسموا بالله جهد أيلنهم لا يبعث الله من يموت بلئ وعدًا عليه حقًا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴿(٤).

قال الألوسي: « وزعم بعض الشيعة أن الآية في على كرم الله تعالى وجهه والأئمة من بنيه رضي الله تعالى عنهم، وأنها من أدلة الرجعة التي قال بها أكثرهم، وهو زعم باطل، والقول بالرجعة محض سخافة لا يكاد يقول بها من يؤمن بالبعث ... وما روي أن الآية نزلت في علي غير مسلم، وعلى فرض التسليم لا دليل فيه على ما يزعمون من الرجعة بأن يقال: إنه رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص٣٥)، والآية رقم (٣١) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) سورة يس: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: الآية (٣٨).

أراد أنها نزلت بسببي، ويكون رضي الله عنه هو الرجل الذي تقاضى دينا لــه على رجل من المشركين فقال ما قال »(١).

ومن الآيات أيضًا قوله تعالى: ﴿حتَّى إذا فتحنا عليهم بابًا ذا عذابٍ شديدِ إذا هم فيه مبلسون﴾ (٢).

قال الألوسي رحمه الله: ﴿ وروت الإمامية \_ وهم بيت الكذب \_ عن أبي جعفر رضي الله عنه أن ذلك عذاب يعذبون به في الرجعة، ولعمري لقد افتروا على الله تعالى الكذب وضلوا ضلالاً بعيدًا ﴾ (٣).

وبالجملة القول بالرجعة حسبما تزعم الإمامية مما لا ينتهض عليه دليل، وكم من آية في القرآن الكريم تأباه غير قابلة للتأويل، وكأن ظلمة بغض الصحابة رضي الله عنهم حالت بينهم وبين أن يحيطوا علمًا بتلك الآيات فوقعوا فيما وقعوا فيه من الضلالات(٤).

- المسلك الشاني: اعتمادهم روايات مكذوبة باطلة لا أثر لها إلا في كتبهم، وهذا كافر في إبطال هذا المسلك، وأما إذا سمعت بعض هذه الروايات فإن قشعريرة تصيب حسمك ويكاد سمعك يصم بسبب نكارة ألفاظها، وتدرك أن حقد الروافض على الصحابة ـ وخاصة شيخي الإسلام أبي بكر

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١٤/١٤).

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١٨/٥٥).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٢٨/٢٠).

وعمر رضي الله عنهما \_ قد بلغ حدًا لا يمكن معه أن يوصف بل أشربُوا ذلك في قلوبهم حتَّى صار من ضروريات حياتهم ودينهم وإليك بعض هذه الروايات السمجة كما ذكرها الألوسى:

رووا في كتبهم «أن أبا بكر وعمر يُصْلَبَان على شجرة \_ في زمن المهدي \_ قيل خضراء فتيبس ويرتد كثيرون وقيل بالعكس فيهتدي كثيرون »(١).

وقال جابر الجعفي: ﴿ إِنَ الْأُمِيرِ سيرجع، والدابة في القرآن رمز إليه ﴾ (٢). قال الألوسي معقبًا على الروايتين ﴿ نستغفر الله تعالى من سوء الأدب ﴾ (٣).

وفي موضع آخر يقول الألوسي عن الجعفي هذا بأنه هو وَجَمْع من إخوانه الشيعة يقولون: ﴿ إِن الدَّابِةِ اللَّذِكُورِةِ فِي القَرآن فِي قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَع القَولَ عليهِم أُخرِجنا لهم دَآية من الأرض تكلمهم ﴾ (٤) هي علي كرم الله وجهه، وذكر بأن لهم روايات في ذلك منها ما رواه على بن إبراهيم (٥) في

<sup>(</sup>۱) ذكره بمعناه في الهفت الشريف (ص/١٦٤) وفي بحار الأنوار (١٣/٥٣ ـ ١٤) (( أنهما يخرجان من قبريهما ويعدد عليهما كل جريمة وفاحشة ارتكبت من عهد آدم إلى قيام القائم ويلزمان بذلك فيعترفان به وبأنهما السبب في ذلك كله ثم يصلبان ويحرقان » انتهى ملخصًا.

<sup>(</sup>٢) المحروحون لابن حبان البستي (٢٠٨/١) والضعفاء للعقيلي (١٩٤/١).

<sup>(</sup>٣) النفحات القدسية (ص/٣٥).

<sup>(</sup>٤) سورة النمل الآية (٨٢).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته (ص١٨٤).

تفسيره عن أبي عبد الله قال: «قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا اليقضان آية في كتاب الله تعالى أفسدت قلبي قال عمار: وأي آية هي؟! فقال: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِم ﴾ الآية فأية دابة هذه؟ قال عمار: والله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتّى أريكها فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وهو يأكل تمرًا أو زبدًا فقال: يا أبا اليقضان هلم فجلس عمار يأكل معه فتعجب الرجل منه فلما قام عمار قال الرجل: سبحان الله حلفت أنك لا تجلس ولا تأكل ولا تشرب حتّى ترينيها قال عمار: قد أريتكها إن كنت تعقل(۱).

قال الألوسي: «وكل ما يروونه في ذلك كذب صريح، وفيه القول بالرجعة التي لا ينتهض لهم عليها دليل »(٢).

وقال: «والدليل العقلي على أصولهم يبطل هذا الاعتقاد؛ لأنهم إن عذبوا بسوء أعمالهم في الدنيا ثم عذبوا في الآخرة كان ظلمًا، أو لم يعذبوا حصل التخفيف الأبدي وهو مناف لعظم الجناية.

وأيضًا لو كان المقصود من إحيائهم تعذيبهم في الدنيا فقط، فذلك حاصل في عالم القبر، فيكون عبثًا وننزه الله تعالى عنه \_ أو إظهار جنايتهم، فالأولى بذلك الإظهار من كانوا معتقدين بحقية خلافتهم وممدين لهم وناصرين.

<sup>(</sup>١) تفسير على بن إبراهيم القمي (١٣١/٢).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۲۲/۲۰).

وأيضًا في هذا التأخير ترك الأصلح إذ قد مضى أكثر الأمة على الضلالة(١).

وأيضًا يلزم على هذا التقدير أن النبي والوصي والأئمة لابد لهم أن يذوقوا موتًا زائدًا على سائر الناس، وظاهر أنّ الموت شديدٌ، فلا ينبغي إذاقته للمحبوب عبثًا.

وأيضًا يلزم مذلة الأمير والسبطين حيث لم يأخذوا الثأر بعد مضي هذه المدة إلا بواسطة المهدي ولم ينتقم الله تعالى من أعدائهم إلا حينئذ.

وبالجملة: المفاسد في هذا كثيرة، والاعتراضات غزيرة، والذي ألجأهم تخيلات باطلة وتسليات عاطلة (٢).

وينقل الألوسي عن الطبرسي الشيعي أن التعويل في الاستدلال على الرجعة ليس على الروايات الكثيرة «وإنما الدليل إجماع الإمامية والتعويل ليس الآعليه »، ثم ردّ عليه بقوله: «وأنت تعلم أنّ مدار حجية الإجماع – على المختار عندهم - حصول الجزم بموافقة المعصوم، ولم يحصل للسني هذا الجزم من المختار عندهم أذا، فلا ينتهض ذلك حجة عليه، مع أن له إجماعًا يخالفه، وهو إجماع قومه على عدم الرجعة الكاشف عما عليه سيد المعصومين صلّى الله عليه وسلّم، وكل ما تقوله الإمامية في هذا الإجماع يقول السني مثله في إجماعهم »(٣).

<sup>(</sup>١) النفحات القدسية (ص/٥٥).

<sup>(</sup>٢) النفحات القدسية (ص/٣٥).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٢٧/٢٠).

وأمّا احتجاج الطبرسي بقصة عزير الواردة في القرآن المنضم إليها قوله صلّى الله عليه وسلّم «سيكون في أمتي كل ما كان في بني اسرائيل ... الخ »(۱) فقد قال فيه الألوسي رحمه الله: «الحديث لا تُعلم صحته بهذا اللفظ بل الظاهر عدم صحته فإنه كان في بني إسرائيل ما لم يذكر أحد أنه يكون مثله في هذه الأمة كنتق الجبل عليهم حين امتنعوا عن أخذ ما آتاهم الله من الكتاب، والبقاء في التيه أربعين سنة حين قالوا لموسى عليه السلام: ﴿فاذهب أنت وربك فقاللا إنّا همنا قعدون (۱) ونزول المن والسلوى عليهم فيه إلى غير ذلك »(۱).

وأحيرًا وصف المقالة بأنها شنيعة، فقال \_ وهو يتحدث في رحلته عن حلسة علمية حلسها مع بعض العلماء \_ قال: ((ثم استطردت مسألة الرجعة التي يقول بها الشيعة فقال: لعمري تلك مقالة شنيعة، فقلت لشناعتها عند ذوي الكمال، أنكر بعض منهم تحققها إلا في عالم المثال، والذي اضطره إلى هذا الاستثناء، كثرة ما عندهم فيها من الأنباء، وأما آيات الكتاب الجليل، فلا تدل على ما يزعمونه من التفصيل (3).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٢٧/٢٠).

<sup>(</sup>٤) نشوة المدام في العودة إلى مدينة السلام (ص/٧٨).

## الفصل الرابع قول الرافضة بإباحة نكاح المتعة ورد الألوسي عليهم وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف المتعة ومنزلتها عند الرافضة. المبحث الثاني: أدلة الرافضة على إباحة نكاح المتعة، ورد الألوسي عليهم.



#### المبحث الأول: تعريف المتعة ومنزلتها عند الرافضة

#### تعريفها:

قال الألوسي رحمه الله: « هي النكاح إلى أجل معلوم من يسوم أو أكثر »(١).

وأما إذا رجعنا إلى كتب الرافضة فإننا سنجد الصيغة التي تتم بها لا يمكن أن يفهم منها إلا الزنا والسفاح، إذ يقولون عن الصيغة التي يتم بها العقد: «إنه يكفي أن يختلي الشاب بالشابة \_ البكر أو الثيب \_ ويقول لها: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا ساعة أو كذا يومًا، بكذا وكذا درهمًا، فإذا قالت نعم فقد رضيت وحلت له »(٢).

#### منزلتها:

تروي كتبهم المعتمدة أنّ الذي لا يستحل المتعة ليس شيعيًا، وأنّ المؤمن لا يكمل حتّى يتمتع، وأنّ من مات ولم يتمتع بقيت عليه حلة من حلال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يقضها، وأن المغتسل من نكاح المتعة يغفر من ذنوبه بقدر شعر حسده.

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٥/٥).

<sup>(</sup>٢) المتعة وأثرها في الإصلاح الاحتماعي (ص/٢٨ ـ ٢٩ و ٣١).

ومن الأبواب المعقودة ها في كتبهم: باب تحليل المتعة، باب التمتع بألابكار، باب حواز العقد على المرأة متعة بغير شهود ... الخ(١).

وإرضاء لشهواتهم وإشباعا لغرائزهم فإنهم اهتموا بالمتعة اهتمامًا كبيرًا وألفوا فيها كتبًا كثيرة بلغت خمسة وثلاثين كتابًا، ذكرها كلها الطهراني في الذريعة (٦٣/١٩ ـ ٦٧).



<sup>(</sup>۱) انظر: من لا يحضره الفقيه لابن بابوية (٣٠٩ - ٣٠٤)، والاستبصار (١٤١/٣ - ١٤٠) والكافي للكليني (٥/٤١ - ٤٥٠).

## المبحث الثاني: أدلة الرافضة على إباحة نكاح المتعة، ورد الألوسي عليهم

أما كتب الرافضة فإن فيها من الأدلة الشيء الكثير، وهذا النوع من الأدلة نحن لا نعترف به ولا يلزمنا<sup>(۱)</sup>، والذي يهمنا من الأدلة هو ذلك الذي أخِذ من القرآن أو من سنتنا، والألوسي رحمه الله لم يعرج على أدلتهم الموجودة في كتبهم وإنما ذكر ما تعلقوا به من آيات في القرآن، فذكر من ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَا استَمْعَتُم به منهن فناتوهن أجورهن فريضة ﴿(۱).

فقال رحمه الله \_ عند تفسيره لها مشيرًا إلى قول ضعيف بصيفة التمريض \_ قال: (( وقيل: الآية في المتعة ... وإلى ذلك ذهبت الإمامية، والآية أحد أدلتهم على حواز المتعة (")، وأيدوا استدلالهم بها بأنها في حرف (أ) أبي (فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمّى وكذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، والكلام في ذلك شهير (").

هذا أهم دليل عند الرافضة على إباحة نكاح المتعة ولذلك اكتفى به الألوسى رحمه الله ثم نقضه من أساسه.

<sup>(</sup>١) انظر: (ص٢٠٧) فيما يأتي (حاشية ١)، وراجع (ص٢٠٥ ـ ٢٠٦) فيما مضي.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية: (٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القمى (١٣٦/١).

<sup>(</sup>٤) أي في قراءة أبي.

 <sup>(</sup>٥) روح المعاني (٥/٥).

قال رهمه الله: « لا نزاع عندنا في أنها أُحلت ثم حُرِّمت، وذكر القاضي عياض<sup>(۱)</sup> في ذلك كلامًا طويلاً <sup>(۲)</sup>، والصواب المختار أنّ التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالاً قبل يوم خيبر، ثم حرمت يـوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حُرمت يومئذ بعد ثلاث تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة واستمر التحريم<sup>(۲)</sup> ... وأما ما روي أنهم كانوا يستمتعون على عهد رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم وأبي بكر وعمر حتى نهى عنها عمر، فمحمول على أنّ الذي استمتع لم يكن بلغه النسخ<sup>(٤)</sup> ونهي عمر كان لإظهار ذلك حيث شاعت المتعة ممن لم يبلغه النهي عنها.

ومعنى (أنا محرمها) في كلامه ـ إنْ صح ـ مظهر تحريمها لا منشئه كما يزعمه الشيعة، وهذه الآية لا تدل على الحل، والقول بأنها نزلت في المتعة غلط، وتفسير البعض لها بذلك غير مقبول، لأن نظم القرآن الكريم يأباه، حيث بين سبحانه أولا المحرمات، ثم قال عزّ شأنه: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأمو لكم ﴿ وفيه شرط بحسب المعنى فيبطل تحليل الفرج وإعارته،

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته (ص١٩٧).

<sup>(</sup>٢) نقل ذلك النووي في شرح مسلم (١٨٦/٩).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي رحمه الله: ﴿ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثـم نسخ ثـم أبيح ثـم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ﴾ شرح النووي على مسلم (١٧٩/٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووي على مسلم (٩/١٨٣).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية: (٢٤).

وقد قال بهما الشيعة، ثم قال حل وعلا: «محصنين غير مسفحين» (۱) وفيه إشارة إلى النهي عن كون القصد بحرد قضاء الشهوة وصب الماء واستفراغ أوعية المني، فبطلت المتعة بهذا القيد؛ لأن مقصود المتمتع ليس إلا ذاك دون التأهل والاستيلاد وحماية الذمار والعرض، ولذا تجد المتَمَتَّع بها في كل شهر تحت صاحب، وفي كل سنة بحجر ملاعب، فالإحصان غير حاصل في امرأة المتعة أصلاً، ولهذا قالت الشيعة: إن المتمتع الغير الناكح إذا زنى لا رجم عليه، ثم فرّع سبحانه على حال النكاح قوله عزّ من قائل: «فما استمتم» (۱)، وهو يدل على أن المراد بالاستمتاع هو الوطء والدخول، لا الاستمتاع بمعنى المتعة التي يقول بها الشيعة »(۱).

وأما احتجاجهم بقراءة أبي رضي الله عنه (﴿فما استمتعتم به منهن ﴾ إلى أجل مسمى) فيبطله من وجهين:

الوجه الأول: أنها قراءة شاذة (١)، وتعارضها قراءة متواترة قطعية الثبوت، وهي قوله تعالى: ﴿إِلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمنهم (٥).

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: (٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٥/٥ ـ ٧).

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن حرير الطبري أنها بخلاف ما حاءت به مصاحف المسلمين. حامع البيان (٤). (١٠/٥).

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون الآية: (٦).

الوجه الثاني: أنّ الدليلين إذا تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة، قدم دليل الحرمة منهما »(١).

ثم قال رحمه الله: «وليس للشيعة أن يقولوا إن المرأة المتمتع بها مملوكة لبداهة بطلانه، أو زوحة لانتفاء جميع لوازم الزوحية \_ كالميراث والعدة والطلاق والنفقة \_ فيها، وقد صرّح بذلك علماؤهم ... وبالجملة الاستدلال بهذه الآية على حل المتعة ليس بشيء كما لا يخفى، ولا خلاف الآن بين الأمة وعلماء الأمصار \_ إلا الشيعة \_ في عدم جوازها »(٢).

هذا ومن الآيات التي استدل بها الألوسي على بطلان استدلال الرافضة بالآية على المتعة قوله تعالى: ﴿وَمِن لَمْ يُستَطّع مَنكُم طُولاً أَنْ يِنكُح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمنكم من فتياتكم المؤمنات (٣).

قال رحمه الله: «وفي هذه الآية ما يشير إلى وهن استدلال الشيعة بالآية السابقة على حل المتعة، لأنّ الله تعالى أمر فيها بالاكتفاء بنكاح الإماء عند عدم الطول إلى نكاح الحرائر، فلو كان أحل المتعة في الكلام السابق لما قال سبحانه بعده: ﴿ومن لم يستطع ﴿(٤) إلح لأن المتعة في صورة عدم الطول المذكور ليست قاصرة في قضاء حاجة الجماع، بل كانت بحكم \_ لكل جديد لذة \_

<sup>(</sup>١) انظر: روح المعاني (٧/٥)، وانظر البحر المحيط في أصول الفقه (١٧٠/٦).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۵/۷).

<sup>(</sup>٣) النساء: (٢٥).

<sup>(£)</sup> النساء: (°٢).

أطيب وأحسن، على أنّ المتعة أخف مؤنة وأقل كلفة، فإنها مادة يكفي فيها الدرهم والدرهمان، فأية ضرورة كانت داعية إلى نكاح الإماء؟ ولعمري إنّ القول بذلك أبعد بعيد، كما لا يخفى على من أطلق من ربقة قيد التقليد »(١).

واستدل أيضا بقول عالى: ﴿ فَإِنْ خَفَتُم أَلَا تَعَدَّلُوا فُواحِدَة أُو مَا مَلَكَتَ أَيْنَكُم ﴾ (٢) وبيّن أنّ السكوت في معرض البيان يفيد الحصر، فكونه أرشد الخائف من عدم العدل إلى الاكتفاء بواحدة أو ملك اليمين، دل على أنه لا يوجد غيرهما يحل وطئه.

وأيضا بقوله تعالى: ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله ﴿ " فلو كانت المتعة حائزة لم يؤمر الذين لا يجدون نكاحًا بالاستعفاف؛ لأنّ المتعة متيسرة.

وأيضا بقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حُفظون إلاَّ على أزواجهم أو ما ملكت أينهم فإنهم غير ملومين ﴿(٤) ووجه الدلالة كما بينه القاسم بن محمد (٥) هو أنّ المستمتع بها ليست ملك اليمين ولا زوجة فوجب ألاّ تحل له (٦).

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٩/٩).

<sup>(</sup>٢) النساء: (٣).

<sup>(</sup>٣) النور: (٣٣).

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: (٥ - ٦).

<sup>(</sup>٥) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ثقة، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة (ت١٠٦هـ)، التقريب (ص٤٥١)، وانظر: استدلال القاسم بالآية في مصنف عبد الرزاق (٢/٧،٥ \_ ٥٠٢)، ح٢٥٠ - ١٤٠٣٠).

<sup>(</sup>٦) روح المعاني (١٨/٧ - ٨).

وقال الألوسي رحمه الله: ﴿ وَالذِّي يَقْتَضِيهُ الْإِنْصَافَ أَنَّ الآية ظَاهِرَةً فِي تَحْرِيمُ المُتَعَةُ ﴾ .

وأخيرًا ذكر بعض الأخبار الثابتة في الصحاح والتي تــــــــ دلالـــة صريحـــة على تحريم نكاح المتعة.

مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم: « كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وقد حرّم الله تعالى ذلك إلى يوم القيامة »(٢) والأهم من هذا أنّ من جملة الذين رووا تحريمها عن النبي صلّى الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه « أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية »(٣) (٤).

قلت: الأحاديث الدالة على التحريم من طريق أهل السنة كثيرة حـدًّا في الصحيحين (٥) وغيرهما (١) لكن ذلك لا يفيد في الاستدلال والإلزام مع الرافضة

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٨/١٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٠٢٥/٢، رقم: ٢١) (١٤٠٦)، النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٠٢٧/٢) رقم: ٢٩) (١٤٠٧)، النكاح، باب نكاح المتعة.

<sup>(</sup>٤) انظر: روح المعاني (٩/١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: البخاري مع الفتح (٧١/٩) كتاب النكاح، باب نهي رسول الله صلَّــى الله عليــه وسلّم عن نكاح المتعة أخيرًا.

<sup>(</sup>٦) لمعرفة بعض ما كتبه أهل السنة في تحريم نكاح المتعة انظر: (( رسالة تحريم نكاح المتعـة )) لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسـي (ت.٩٤هــ) وتفسـير القرطبي (١٢٩/٥ ــ ١٣٣)

لأنهم لا يعترفون بصحاحنا وسنننا ومسانيدنا ومعاجمنا، ونحن كذلك لا نعترف بالأخبار التي تفردوا بروايتها فلنا أخبارنا ولهم أخبارهم (۱) وأبى الله إلا أن يفضح الرافضة ويظهر عوارهم ويكشف عن سوءتهم فقد روت كتب الرافضة أيضا تحريم نكاح المتعة عن علي رضي الله عنه فقد حاء في الاستبصار (۲) لشيخهم الطوسي (۳) وهو أحد كتبهم الأربعة المعتمدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة »(٤) ولما كان هذا النص يهدم أساس مذهبهم المبني على التعصب الأعمى قالوا فيه: إنّ عليا رضي الله عنه قاله تقية (٥)، وهكذا على التعصب الأعمى قالوا فيه: إنّ عليا رضي الله عنه قاله تقية (٥)، وهكذا يفعلون في كل نص ورد في كتبهم وكان موافقًا للحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، لأنّ من أصولهم: «أنّ ما خالف العامة (أهل السنة) ففيه الرشاد »(١).

وشرح النووي على مسلم (١٧٩/٩ ــ ١٨٩) ومنهاج السنة لابن تيمية (١٨٦/٤ ــ ١٨٦/) وفتح الباري (٧١/٩ ـ ٧٩).

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير رحمه الله ـ في معرض كلامه على الرافضة ـ: ﴿ وإذا دعوا إلى الحق الواضح أعرضوا عنه وقالوا: لنا أخبارنا ولكم أخباركم، فنحن حينئذ نقول لهم: سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ﴾ البداية والنهاية (۲۵۷/۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم الحديث عنه (ص٢١٧).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) الاستبصار (١٤١/٣).

<sup>(</sup>٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ﴿ والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم واتبعوا قول من خالفه ﴾ المنهاج (١٩١/٤).

<sup>(</sup>٦) تقدم توثيق هذا النص (ص٢٣١).

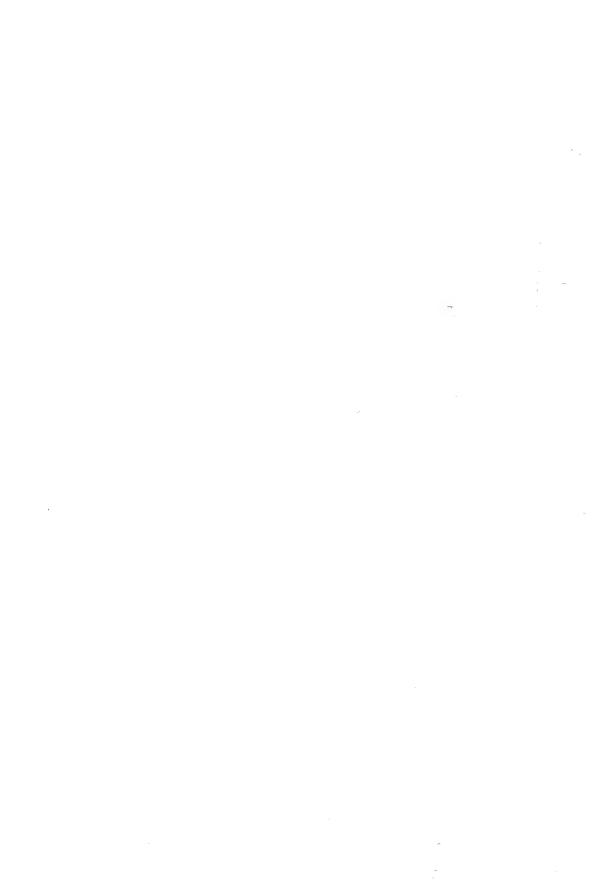

# الفصل الخامس: قول الرافضة بالمسح على الرجلين في الوضوء بدل الغسل، ورد الألوسي عليهم وفيه مبحثان:

المبحث الأول: استدلالهم بالقرآن، ورد الألوسي عليهم المبحث الثاني: استدلالهم بالسنة، ورد الألوسي عليهم.

## المبحث الأول: استدلاهم بالقرآن، ورد الألوسي عليهم وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ذكر الآية التي تعلقوا بها. المطلب الثاني: تقرير استدلالهم والردّ عليه. المطلب الثالث: مذهب أهل السنة في توجيه قراءة الجرّ والرد على اعتراضات الرافضة.



### المطلب الأول: ذكر الآية التي تعلقوا بها

تمسك الرافضة بجزء من الآية السادسة من سورة المائدة وهي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْنَ وَامْنُوا إِذَا قَمْتُم إِلَى الصَّلُوة فَاغْسُلُوا وَجُوهُكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى المُرافَقُ وَامْسُحُوا بِرُوسُكُمْ وَأُرْجِلُكُمْ إِلَى الكَّعْبِينَ . . . ﴾ الآية.

والشاهد منها في قوله تعالى: ﴿وأرجلُكم ﴾ فقد صحت فيها قراءاتان متواترتان سبعيتان (١).

قال الإمام الشاطبي (٢) رحمه الله:

وأَرْجُلَكُم بالنصْبِ عمّ رضًا علاُّ(٣)

فقد ذكرها بالجر ورمز إلى قراءة النصب بقوله: «عم رضا علا» فقوله: (عم) رمز إلى الإمام نافع المدنسي (ت١٦٩) والإمام ابن عامر الشامي (٥٠)، وقوله (رضًا) رمز بالراء منه إلى الإمام الكسائي (١)، وقوله (علا) رمز بالعين إلى

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٦/٧).

<sup>(</sup>۲) هو القاسم بن فيرُّه بن خلف بن أحمد، أبو محمد، الرعيني المقسرى الضرير (ت٥٩٠هـ). انظر: معرفة القراء الكبار (٧٧/٢ ـ ٥٧٥)، ونكت الهميان (ص٢٢٨ ـ ٢٢٩)، وغايـة النهاية (٢٠/٢ ـ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) حرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية) (ص٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر: ترجمته في معرفة القراء الكبار (١٠٧/١ ـ ١١١)، وغاية النهاية (٣٠٠/٣ ـ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: ترجمته في معرفة القراء الكبار (٨٦/١ - ٨٦)، وغاية النهاية (٢٣/١ ـ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: ترجمته في معرفة القراء الكبار (١٢٠/١ ـ ١٢٨) وغاية النهاية (١/٥٣٥ ـ ٥٠٠).

الإمام حفص<sup>(۱)</sup> عن عاصم الكوفي<sup>(۲)</sup> فتحصل من هذا أنّ نافعا وابن عامر والكسائي وحفصا عن عاصم يقرؤونها بالنصب، والباقون من القراء السبعة وهم عبد الله بن كثير<sup>(۲)</sup> وأبو عمرو بن العلاء البصري<sup>(٤)</sup> وحمزة بن حبيب الزيات<sup>(٥)</sup> وشعبة بن عياش<sup>(۱)</sup> عن عاصم يقرأون بالجر وهذه هي القراءة التي تمسك بها الرافضة وغفلوا أو تغافلوا عن قراءة النصب أو أولوها بما يوافق مذهبهم أما السنة فلم يلتفتوا إليها.

### المطلب الثاني: تقرير استدلال الرافضة بالآية والرد عليهم

قبل أنْ يبدأ الألوسي رحمه الله في مناقشة الرافضة في هـذه المسألة أشار إلى ما وقع فيها من نزاع وخصام فقال: « ولا يخفى أنّ بحث الغسل والمسح مما كثر فيه الخصام، وطالما زلت فيه أقدام »(٧) ثم نبه إلى أنّ للرازي(٨) كلامًا يدل

<sup>(</sup>١) هو حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي (ت١٨٠هـ) ترجمته في معرفة القراء الكبار (١٤٠/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: ترجمته في معرفة القراء الكبار (١/٨٨ - ٩٤)، وغاية النهاية (٢٤٤٦ - ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: ترجمته في معرفة القراء الكبار (٨٨/١)، وغاية النهاية (٢/١١ ٤٥ - ٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: ترجمته في معرفة القراء الكبار (١٠٠/١ ـ ١٠٥)، وغاية النهاية (٢٨٨/١ ـ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: ترجمته في معرفة القراء الكبار (١١١/١ - ١١٨)، وغاية النهاية (٢٦١/١ - ٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: ترجمته في معرفة القراء الكبار (١٣٤/١ ـ ١٣٨)، وغاية النهاية (١/٣٢٥ ـ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٧) روح المعاني (٦/٤٧).

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته (ص٧٠).

على أنه فارس الميدان، ونوه بأن له تحقيقًا في الموضوع تبتهج به الخواطر والأذهان (١)، ثم قال: « فلنبسط الكلام في تحقيق ذلك، رغمًا لأنوف الشيعة السالكين من السبل كل سبيل حالك »(١).

تقرير استدلالهم مع الرد عليه:

قال الألوسي رحمه الله: ﴿ وَلَلْإِمَامِيةَ فِي تَطْبِيقِ القَرَاءَتِينَ وَحَهَانَ ...

الوجمه الأول: أنْ تعطف الأرجل في قراءة النصب على محل هراءة النصب على محل هراء وسكم فيكون حكم الرءوس والأرجل كليهما مسحًا.

الوجه الثاني: أنَّ الواو فيه بمعنى (مع) من قبيل: استوى الماء والخشبة.

وهذان الوجهان للإمامية محل نظر في رأي الألوسي، وهذا ما بينه رحمه الله بقوله: وفي كلا الوجهين بحث لأهل السنة من وجوه:

الأول: أنّ العطف على المحل خلاف الظاهر بإجماع الفريقين، والظاهر العطف على المغسولات، والعدول عن الظاهر إلى خلافه بلا دليل لا يجوز، وإن استدلوا بقراءة الجر، قلنا: إنها لا تصلح دليلاً.

والثاني: أنه لو عطف ﴿وأرجلكم على محل ﴿بروسكم حاز أنْ نفهم منه معنى الغسل إذ من القواعد المقررة في العلوم العربية أنه إذا اجتمع فعلان متغايران في المعنى ـ ويكون لكل منهما متعلق ـ حاز حذف أحدهما

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكبير للرازي (١٦١/١١).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٦/٧).

وعطف متعلق المحذوف على متعلق المذكور كأنه متعلقه.

والثالث: أنّ جعل الواو بمعنى (مع) بدون قرينة مما لا يكاد يجوز، ولا قرينة ههنا، على أنه يلزم كما قيل: فعل المسحين معا بالزمان، ولا قائل به بالاتفاق »(١).

# المطلب الثالث: توجيه قراءة الجر على مذهب أهل السنة، والرد على اعتراضات الرافضة على هذا التوجيه

بيَّن الألوسي رحمه الله بأن القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا في آية واحدة فلها حكم آيتين، فلابد أن نسعى ونجتهد في تطبيقهما مهما أمكن، ثم نطلب بعد ذلك الترجيح بينهما، ثم إذا لم يتيسر لنا الترجيح بينهما نتركهما ونتوجه إلى الدلائل الأحر من السنة والآثار.

ثم بدأ بالتوفيق بين القراءتين وفق قواعد أهل السنة فذكر أنّ قراءة الجر توجه على وجهين، فقال: «فلما تأملنا في هاتين القراءتين في الآية وجدنا التطبيق بينهما بقواعدنا من وجهين:

الوجه الأول: أنْ يحمل المسح على الغسل كما صرح به أبو زيد الأنصاري(٢) وغيره من أهل اللغة، فيقال للرجل إذا توضأ:

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۲/۲ ـ ۷۲).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته (ص٤٨٩)، وقد نقل ابن الأنباري في الإنصاف (٦٠٩/٢): (( أنّ المراد

تمسح (١)، ويقال: مسح الله تعالى ما بك أي أزال عنك المرض، ومسح الأرض المطر إذا غسلها، فإذا عطف الأرجل على الرؤوس في قراءة الجر لا يتعين كونها ممسوحة بالمعنى الذي يدعيه الشيعة.

### اعتراضات الرافضة على هذا الوجه ورد الألوسي عليها

ذكر الألوسي رحمه الله أنّ الرافضة اعترضوا على هذا الوجه بأربعة اعتراضات، ثم ذكرها مع الرد عليها.

- أولها: قالوا: « إنّ فائدة اللفظين في اللغة والشرع مختلفة، وقد فرق الله تعالى بين الأعضاء المغسولة والممسوحة فكيف يكون معنى الغسل والمسووحة واحدًا(٢).

رد الألوسي، قال: «وأحيب بأنا لا ننكر اختلاف فائدة اللفظين لغة وشرعًا، ولا تفرقة الله تعالى بين المغسول والممسوح من الأعضاء، لكنا ندعي

بالمسح في الأرحل الغسل »، وقال الزبيدي في تاج العروس (٢٠٣/٤): «قال أبو زيد المسح في كلام العرب يكون إصابة البلل ويكون غسلاً يقال مسحت يدي بالماء إذا غسلتها وتمسحت بالماء إذا اغتسلت ».

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر: ((قد يراد بالمسح الغسل، من قول العرب: تمسحت للصلاة، والمراد الغسل) الاستذكار (۱/۰۰)، وفي الأساس للزمخشري (ص۲۱۸): ((تمسح للصلاة: توضأ))، وفي النهاية لابن الأثير (۲۷۷٪): ((يقال للرحل إذا توضأ: قد تمسح والمسح يكون مسحا باليد وغسلاً)). وانظر: الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري يكون مسحا باليد وغسلاً)). وانظر: الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري (۲۰۹/۲) فقد أطال في المسألة وأحاد.

<sup>(</sup>٢) انظر: قول الرافضة هذا في مجمع البيان للطبرسي (١٦٥/٣).

أنّ حمل المسح على الغسل في بعض المواضع حائز وليس في اللغة والشرع ما يأباه، على أنه قد ورد ذلك في كلامهم »(١).

- ثانيهما: قالوا: « إنّ الأرجل إذا كانت معطوفة على الرءوس وكان الفرض في الرؤوس المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف وجب أنْ يكون حكم الأرجل كذلك، وإلاّ لزم الجمع بين الحقيقة والمحاز »(٢).

رد الألوسي: أبطل هذا الاعتراض بقوله: «ويُردّ بأنا نقدر لفظ امسحوا قبل أرجلكم أيضا وإذا تعدد اللفظ فلا بأس بأنْ يتعدد المعنى ولا محذور فيه ... وعليه فيكون هذا العطف من عطف الجمل في التحقيق، ويكون المسح المتعلق بالرءوس بالمعنى الحقيقي، والمسح المتعلق بالأرجل بالمعنى الجازي ... ولا يشكل أنّ في الآية حينئذ إبهامًا، ويعد وقوع ذلك في التنزيل لأنّا نقول: إنّ الآية نزلت بعد ما فرض الوضوء وعلمه \_ عليه الصلاة والسلام \_ روح القدس إياه في ابتداء البعثة بسنين فلا بأس أنْ يستعمل فيها هذا القسم من الإبهام، فإنّ المخاطبين كانوا عارفين بكيفية الوضوء لم تتوقف معرفتهم بها على الاستنباط من الآية، ولم تنزل الآية لتعليمهم بل سوقها لإبدال التيمم من الوضوء والغسل في الظاهر، وذكر الوضوء فوق التيمم للتمهيد، والغالب فيما يذكر لذلك عدم البيان المشبع.

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٦/٧٤ ـ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجمع البيان (١٦٥/٣).

- ثالثها: قالوا: «إنه لو كان المسح بمعنى الغسل يسقط الاستدلال على الغسل بخبر أنه صلّى الله عليه وسلّم غسل رجليه » لأنه على هذا يمكن أنْ يكون مسحها فسمى المسح غسلاً.

رد الألوسي قال رحمه الله: «إنّ حمل المسح على الغسل لداع لا يستلزم حمل الغسل على المسح بغير داع، فكيف يسقط الاستدلال؟-! سبحان الله هذا هو العجب العجاب.

- رابعها: قالوا: «إنّ استشهاد أبي زيد (١) بقولهم: تمسحت للصلاة لا يجدي نفعًا لاحتمال أنهم لما أرادوا أنْ يخبروا عن الطهور بلفظ موجز، ولم يجز أنْ يقولوا تغسلت للصلاة لأنّ ذلك يوهم الغسل، قالوا بدله: تمسحت لأنّ المغسول من الأعضاء ممسوح أيضا، فتجوزوا بذلك تعويلا على فهم المراد، وذلك لا يقتضي أنْ يكونوا جعلوا المسح من أسماء الغسل (١).

هذا آخر اعتراض ذكره الألوسي للشيعة على هذا الوجه وقد فنده بقوله: « ويردُّ بأنا لا نسلم أنّ العدول عن تغسلت لإيهام الغسل، فإنّ تمسحت يوهم ذلك أيضا بناء على ما قاله من أنّ المغسول من الأعضاء ممسوح أيضا، سلمنا ذلك، لكنا لم نقتصر في الاستشهاد على ذلك، ويكفي مسح الأرض المطر في الفرض » (٣).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته (ص٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجمع البيان (١٦٦/٣) وروح المعاني (٧٤/٦ ـ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٦/٥٧).

وبعد ذكر الألوسي هذا الوجه وسرد ما حاكه الشيعة حوله من اعتراضات وتفنيده لها، ثنى بذكر الوجه الثاني لأهل السنة الذي توجه عليه هاتان القراءتان فقال:

« الوجه الثاني: أنْ يبقى المسح على الظاهر، وتجعل الأرحل على تلك القراءة معطوفة على المغسولات كما في قراءة النصب، والجر للمحاورة »(١).

لكن هذا الوحه الذي وحه به الألوسي قراءة الجر لم يسلم أيضا من اعتراض الرافضة من عدة وحوه أجملها الألوسي في أربعة اعتراضات، ثم كرّ عليها فأبطلها واحدة واحدة.

أولها: أنَّ الجر بالجوار يعد لحنًا.

ثانيها: أنه إنما يصار إليه عند أمن الالتباس، ولا أمن فيما نحن فيه.

ثالثها: كونه إنما يكون بدون حرف العطف(٢).

رابعها: أنّ في العطف على المغسولات ـ سواء كان المعطوف منصوب اللفظ أو مجروره ـ الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أحنبية ليست اعتراضية وهو غير حائز عند النحاة ... بل هو مستهجن حدًّا تنفر عنه الطباع، ولا تقبله الأسماع، فكيف يجنح إليه، أو يحمل كلام الله تعالى عليه ».

هذه جملة الاعتراضات التي أقامها المخالف لرد هذا الوجه الذي وُجّهت به قراءة الجر، وهي اعتراضات لا تصمد أمام التمحيص العلمي، فلا

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٦/٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: اعتراضات الرافضة في التبيان للطوسي (٥٣/٣).

غرابة أنّ الألوسي يجهز عليها وينسفها، فيقول: «وأجيب عن الأول: بأنّ امام النحاة الأحفش (١) وأبا البقاء (٢) وسائر مهرة العربية وأئمتها حوزوا حر الجوار، وقالوا بوقوعه في الفصيح (٣) ... ولم ينكر إلاّ الزحاج (١)، وإنكاره مع ثبوته في كلامهم يدل على قصور تتبعه، ومن هنا قالوا: المثبت مقدم على النافى.

- وعن الثاني: بأنا لا نسلم أنه إنما يصار إليه عند أمن الالتباس، ولا نقل في ذلك عن النحاة في الكتب المعتمدة، نعم قال بعضهم، شرط حسنه عدم الالتباس مع تضمن نكتة، وهو هنا كذلك لأنّ الغاية دلت على أنّ هذا المحرور ليس بممسوح إذ المسح لم يوجد مغيا في كلامهم، ولذا لم يُغَيَّ في آية التيمم، وإنما يغيَّى الغسل، ولذا غُييَ في الآية حين احتيج إليه ... والنكتة فيه الإشارة إلى تخفيف الغسل حتى كأنه مسح.

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المحاشعي البلخي البصري \_ وهو الأخفش الأوسط (ت٥٠١هـ) \_ سير أعلام النبلاء (٤٥٣/٣).

<sup>(</sup>٢) هو محب الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي الحنبلي (٣٠٦/٦هـ). انظر: السير للذهبي (٢٠٦/١٠ ـ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن للأخفش (١/٥٥/١)، وإملاء ما منّ به الراحمن للعكبري (ص٩٠٩)، والاستذكار (٤٨/٢).

<sup>(</sup>٤) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري البغدادي من كتبه (( معاني القرآن )) (ت ٣١١هـ). انظر: السير (١٤/٣٦).

وانظر: معاني القرآن وإعرابه، للزحاج (١٥٣/١).

- وعن الثالث: بأنهم صرحوا بوقوعه في النعت كما في قوله تعالى: هو عنال الثالث: بأنهم صرحوا بوقوعه في النعت كما في قوله تعالى هو عيلاً المنال المؤلو المكنون (٢) على قراءة حمزة والكسائي (٣) ... وقد عقد النحاة لذلك بابًا على حده لكثرته ولما فيه من المشاكلة، وقد كثر في الفصيح حتى تعدوا عن اعتباره في الإعراب إلى التثنية والتأنيث وغير ذلك ...

- وعن الرابع: بأنّ لزوم الفصل بالجملة إنما يخل إذا لم تكن جملة وامسحوا برءوسكم متعلقة بجملة المغسولات، فإن كان معناها: وامسحوا الأيدي بعد الغسل برءوسكم فلا إخلال ومع ذلك لم يذهب أحد من أئمة العربية إلى امتناع الفصل بين الجملتين المتعاطفتين، ومعطوف ومعطوف عليه، بل صرح الأئمة بالجواز، بل نقل أبو البقاء (أ) إجماع النحويين على ذلك (أ) نعم توسط الأجنبي في كلام البلغاء يكون لنكتة وهي هنا ما أشرنا إليه، أو الإيماء إلى الترتيب ... (1).

<sup>(</sup>١) سورة هود: (٨٤).

<sup>(</sup>٢) الواقعة: (٢٣).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمتهما (ص٦١٣ و ٦١٤).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته (ص٢٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: حكاية الإجماع في إملاء ما منّ به الرحمن لأبي البقاء (ص٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) روح المعاني (٦/٦).

بعد سرد المؤلف لوجهي أهل السنة في تطبيق الآية متعرضًا لما قام حولهما من اعتراضات، للمخالف ورده عليها، ذكر وجهًا آخر في تطبيق الآية عند أهل السنة إلا أنه ليس في القوة كسابقيه؛ ولذا فإنه رحمه الله ساقه مع الإشارة إلى ضعفه فقال: (( وقد ذكر بعض أهل السنة أيضا وجهًا آخر في التطبيق، وهو أنّ قراءة الجر محمولة على حالة التخفف، وقراءة النصب على حال دونه. واعترض بأن الماسح على الخف ليس ماسحًا على الرجل حقيقة ولا حكمًا؛ لأنّ الخف اعتبر مانعًا سراية الحدث إلى القدم فهي طاهرة، وما حل بالخف أزيل بالمسح فهو على الخف حقيقة وحكمًا، وأيضا المسح على الخف لا يجب إلى الكعبين اتفاقًا. وأحيب بأنه يجوز أنْ يكون لبيان المحل الذي يجزئ عليه المسح؛ لأنه لا يجزئ على ساقه »(١).

هكذا يسوق الألوسي رحمه الله هذا الوجه لأهل السنة والاعتراض عليه وجوابه إلا أنه \_ وهو العالم الناقد \_ لا يتردد في إبداء رأيه فيه وإنْ كان وجهًا لأهل السنة، إذ يقول: «نعم هذا الوجه لا يخلو عن بعد، والقلب لا يميل إليه »(٢).

ولا يفوت الألوسي أنْ ينبه على وجه آخر ذكره بعض علماء السنة في الجمع بين القراءتين وهو أنْ يقال « الأمر كان فيه التخيير بـين المسح والغسل

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۲/۲٪).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٦/٦).

ثم نسخ التخيير بتعيين الغسل وبقيت القراءتان ثابتتين في الرسم كما نسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم وبقى رسم ذلك ثابتا »(١).

إلا أن الألوسي يوهِ نهذا الوجه قائلاً: «ولا يخفى أنه أوهن من البيت العنكبوت وإنه لأوهن البيوت ». هذا رأي الألوسي في هذا الوجه. وقال ابن حجر رحمه الله(٢): «وادعي الطحاوي(٣)، وابن حزم(٤) أن المسح منسوخ »(٥). وذكره أيضًا أبو محمد القحطاني(١) في نونيته فقال:

لا تسمعن قول الروافض إنهم من رأيهم أنْ تمسح الرجلان يتأولون قراءة منسوخة بقراءة وهما منزلتان

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٧٨/٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين الشافعي (٣) هو أحمد ...

انظر: الضوء اللامع (٣٦/٢ ـ ٤٠)، والبدر الطالع (٨٧/١ ـ ٩٢)، وقد أفرد له السخاوي مؤلفًا في ترجمته سماه (( الجواهر والدرر في ترجمته شيخ الإسلام ابن حجر )) طبع جزء منه والآخر تحت الطبع.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته (ص٩٧).

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل الأندلسي القرطبي الظاهري (ت٥٦٦هـ).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٣٢٠/١)، ـ عند شرحه لحديث رقم: ١٦٣، كتاب الوضوء: باب: ٢٧ ـ.

 <sup>(</sup>٦) هو أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي المالكي القحطاني، وهذا ما رجحه محقق نونيتـه
وذكر أنه لم يقف له على ترجمة. انظر: نونية القحطاني (ص٧ ـ ٨).

لكنْ هُما في الصحف مثبتتانِ لم يختلف في غسلهم رجلان في الحكم قاضية على القرآن (١)

إحداهما نزلت لتنسخ أحتها غسل النبي وصحبه أقدامهم والسنة البيضاء عند أولى النهى



<sup>(</sup>١) نونية القحطاني (٣٢).



# المبحث الثاني: استدلالهم بالسنة، ورد الألوسي عليهم وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الاستدلال على غسل الرجلين في الوضوء من كتب الرافضة

المطلب الثاني: الرد على الرافضة في استدلالهم على مسح المطلب الثاني: الرجلين في الوضوء بأفعال بعض الصحابة

المطلب الثالث: الرد على الرافضة فيما تمسكوا به من روايات لتأييد مذهبهم



# **المطلب الأول**: الاستدلال على غسل الرجلين في الوضوء من كتب الرافضة

لإقامة الحجة على الرافضة القائلين بالمسح، وليتضح صواب ما عليه أهل السنة اتبع الألوسي رحمه الله سبيلاً آخر في الاستدلال فأتى بروايات معتبرة عندهم ولا سبيل لهم إلى إنكارها وهي ناطقة بأنّ الواجب في القدمين الغسل لا المسح.

قال رحمه الله: «بقي لو قال قائل: لا أقنع بهذا المقدار في الاستدلال على غسل الأرحل بهذه الآية ما لم ينضم إليها من خارج ما يقوي تطبيق أهل السنة، فإن كلامهم وكلام الإمامية في ذلك عسى أن يكون فرسا رهان. قيل له: إنّ سنة خير الورى – صلى الله تعالى عليه وسلم – وآثار الأئمة – رضي الله تعالى عنهم – شاهدة على ما يدعيه أهل السنة وهي من طريقهم (۱) أكثر من أنْ تحصى، وأما من طريق القوم فقد روى العياشي (۲) عن علي عن أبي حمزة قال: سألت أبا هريرة عن القدمين، فقال: «تغسلان غسلان غسلاً» وروى محمد بن النعمان (۲) عن أبي بصير عن فقال: «تغسلان غسلاً» وروى محمد بن النعمان (۲) عن أبي بصير عن

<sup>(</sup>١) أي طريق أهل السنة.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته (ص۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته (ص٥٥).

أبي عبد الله \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال: «إذا نسيت مسح رأسك حتى غسلت رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك »، وهذا الحديث رواه أيضا الكلبي (۱) وأبو جعفر الطوسي (۲) بأسانيد صحيحة بحيث لا يمكن تضعيفها، ولا الحمل على التقية؛ لأنّ المخاطب بذلك شيعي خاص، وروى محمد بن الحسن الصفار (۳) عن زيد بن علي عن أبيه عن جده أمير المؤمنين \_ كرّم الله تعالى وجهه \_ أنه قال: «حلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلما غسلت قدمي قال: يا علي خلل بين الأصابع ».

ونقل الشريف الرضي (٤) عن أمير المؤمنين \_ كرم الله تعالى وجهه \_ في نهج البلاغة حكاية وضوئه \_ صلى الله تعالى عليه وسلم \_ وذكر فيه غسل الرجلين (٥) وهذا يدل على أنّ مفهوم الآية كما قال أهل السنة ... »(٦).

<sup>(</sup>١) كذا: ولعله الكليني صاحب الكافي الذي تقدم.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الحسن بن فروخ الصفار أبو جعفر، من كتبه: بصائر الدرجات (ت ٢٩٠)، الفهرست للطوسي (ص١٧٤)، ورجال الحلي (ص١٥٧).

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى الحسيني الموسوي البغدادي الرافضي الشاعر، (٣٠٦). ولسان الميزان (٩/٥).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في نهج البلاغة، المطبوع بشرح محمد عبده، ولا أستبعد وحوده في نسخ عتيقة، وذلك لأنَّ الرافضة كثيراً ما يحذفون تصوصاً من كتبهم إذا كانت تخالف مذهبهم.

# المطلب الثاني: الرد على الرافضة في استدلالهم على مسح الرجلين في الوضوء بأفعال بعض الصحابة

تمسك الرافضة ببعض الروايات المنسوبة إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض أفاضل السلف الصالح رحمهم الله من أجل إثبات مذهبهم الباطل، وما علموا أنّ هذه الروايات ـ وإنْ كانت في مصادر أهل السنة ـ فإنها غير صحيحة بل مكذوبة كما بين ذلك الألوسي بقوله: (( وما يزعمه الإمامية من نسبة المسح إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنس بن مالك(1) وغيرهما كذب مفترى عليهم(١) فإن أحدًا منهم ما روي عنه بطريق صحيح أنه جوز المسح إلا أنّ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بطريق التعجب: (لا نجد في كتاب الله تعالى إلا المسح ولكنهم أبوا إلا الغسل (٣) ومراده أنّ ظاهر الكتاب يوجب المسح على قراءة الجر التي كانت قراءته، ولكن الرسول ظاهر الكتاب يوجب المسح على قراءة الجر التي كانت قراءته، ولكن الرسول

<sup>(</sup>٦) روح المعاني (٦/٧٧).

<sup>(</sup>١) جامع البيان للطبري (٨٣/٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر رحمه الله: (( لم يثبت عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك (أي الغسل) إلا عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك )) فتح الباري (١/٣٢٠)، عند شرحه لحديث (١٦٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: مصنف عبد الرزاق حديث (رقم: ٦٥) كتاب الطهارة باب غسل الرجلين، وسنن البيهقي (٧٢/١)، كتاب الطهارة، باب الدليل على أنّ فرض الرجلين الغسل.

صلّى الله تعالى عليه وسلّم، وأصحابه لم يفعلوا إلاّ الغسل، ففي كلامه هذا إشارة إلى أنّ قراءة الجر مؤولة متروكة الظاهر بعمل الرسول صلّى الله تعالى عليه وسلّم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم. ونسبة حواز المسح إلى أبي العالية (۱) وعكرمة (۲) والشعبي (۳) زور وبهتان أيضا، وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح، أو التخيير بينهما إلى الحسن البصري (٤) عليه الرحمة، ومثله نسبة التخيير إلى محمد بن حرير الطبري (۵) صاحب التاريخ الكبير.

والتفسير الشهير، وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلفة، ورواها بعض أهل السنة ممن لم يميز الصحيح والسقيم من الأخبار بلا تحقق ولا سند، واتسع الخرق على الرّاقع، ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد بن جرير بن رستم الشيعي<sup>(1)</sup> صاحب الإيضاح للمترشد في الإمامة، لا أبو جعفر

<sup>(</sup>۱) هو رفيع بن مهران المقرئ المفسر الرياحي البصري الإمام الحافظ (ت ۹۰ أو ۹۳هـ) انظر: السير للذهبي (٤٠٦/٤).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته (ص٤٦٢).

<sup>(</sup>٣) هو عامر بن شراحيل بن عبد الله بن ذي كبار، أبو عمرو الهمداني، علامة عصره (٣) هو عامر بن شراحيل بن بغداد (٢٢٧/١٢)، والسير (٢٩٤/٤ ـ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري، (ت١١٠هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (٢٣/٤ - ٨٨٠).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته (ص٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في هذا الرافضي: (( صنف كتبا كثيرة في ضلالاتهم )). انظر ترجمته في السمير (٦) قال الذهبي في هذا الرافضي: (( ١١٧/٥))، ولسان الميزان (١١٧/٥))، ومعجم المؤلفين (٦/٩)).

محمد بن حرير بن غالب الطبري الشافعي الذي هو من أعلام أهل السنة، والمذكور في تفسير هذا هو الغسل فقط لا المسح، ولا الجمع، ولا التحيير الذي نسبته الشيعة إليه »(١).

# المطلب الثالث: الرد على الرافضة فيما تمسكوا به من روايات لتأييد مذهبهم

بعد ما رد الألوسي رحمه الله مزاعم الرافضة وأبطلها وبين تدليسهم وكذبهم فيما نسبوه لبعض الصحابة (٢) وغيرهم ذكر بعض الروايات التي تمسكوا بها في هذا الباب وبين أنه لا حجة لهم فيها. بل إنّ بعضها دليل لأهل السنة.

فقال رحمه الله: « ولا حجة لهم في دعوى المسح بما رُوي عن أمير المؤمنيز علي كرم الله تعالى وجهه « أنه مسح وجهه ويديه ومسح رأسه

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۷/ ۷ – ۷۷)، وقال ابن كثير رحمه الله: « من أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل وكذا من حوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضاً، ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث، وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك » تفسير القرآن العظيم (۲٦/٢).

<sup>(</sup>٢) إذا كان للإنسان مذهب ثم رجع عنه إلى غيره لا يجوز أن ينسب إليه وهو قد رجع عنه، وهذا ما وقع للصحابة الذين نسبت الرافضة إليهم هذا الفعل، فقد رجعوا عنه كما تقدّم ذلك (ص ٦٣١) (حاشية ٢).

ورجليه، وشرب فضل طهوره قائما، وقال: إنّ الناس يزعمون أنّ الشرب قائما لا يجوز، وقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلَّم صنع مثل ما صنعت، وهذا وضوء من لم يحدث ، (١)؛ لأنّ الكلام في وضوء المحدث لا في مجرد التنظيف بمسح الأطراف كما يـدل عليـه مـا في الخبر من مسح المغسول اتفافًا، وأما ما روى عن عباد بن تميم عن عمه بروايات ضعيفة أنه صلّى الله تعالى عليه وسلّم توضأ ومسح على قدميه فهو كما قال الحفاظ: شاذ منكر لا يصلح للاحتجاج مع احتمال حمل القدمين على الخفين ولو محازًا؛ واحتمال اشتباه القدمين المتخففين بدون المتخففين من بعيد، ومثل ذلك عند من اطلع على أحوال الرواة ما رواه الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة عن حماد بن عثمان عن غالب ابن هذيل قال: سألت أبا جعفر رضى الله تعالى عنه عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي نزل به حبريل عليه السلام (٢)، وما روي عن أحمد بسن محمد قال: « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر رضى الله تعالى عنه عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع بكفيه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين فقلت له: لو أنّ رحلاً قال: بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين أيجزئ؟

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري بنحوه، انظر: الفتح (۸۳/۱۰، ح۲۱٦ه)، وابسن حرير في تفسيره (٨٦/٦) والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٢/١)، كتاب الطهارة باب قراءة من قرأ «وأرجلكم» نصبًا وأنّ الأمر رجع إلى الغسل وأنّ من قرأها خفظا فإنما هو للمحاورة. (٢) مجمع البيان للطوسي (١٦٥/٣).

قال: لا إلا بكفه كلها »(١) إلى غير ذلك مما روته الإمامية في هذا الباب، ومن وقف على أحوال رواتهم لم يعول على خبر من أخبارهم »(١).

# المطلب الرابع: الأحوط في هذه القضية هـو الغسل لأنّ بـه يتم المسح أيضا ولا ينعكس

لم يترك الألوسي رحمه الله بابًا من أبواب الإقناع لهذا الخصم إلا وسلكه حرصًا منه رحمه الله على إقامة الحجة وبيان المحجة، فكان آخر باب طرقه هو باب الاحتياط، فقال رحمه الله: «على أنّ لنا أنْ نقول: لو فرض أنّ حكم الله تعالى المسح على ما يزعمه الإمامية من الآية فالغسل يكفي عنه، ولو كان هو الغسل لا يكفي عنه، فالبغسل يلزم الخروج عن العهدة بيقين دون المسح، وذلك لأنّ الغسل محصِّل لمقصود المسح من وصول البلل وزيادة، وهذا مراد من عبر بأنه مسح وزيادة، فلا يرد ما قيل: من أنّ الغسل والمسح متضادان لا يجتمعان في محل واحد كالسواد، والبياض، وأيضا كان يلزم الشيعة الغسل لأنه الأنسب بالوجه المعقول من الوضوء وهو التنظيف للوقوف بين يدي رب الأرباب سبحانه وتعالى؛ لأنه الأحوط أيضا لكون سنده متفقًا عليه للفريقين كما سمعت دون المسح للاختلاف في سنده، وقال بعض المحققين: قد يلزمهم

<sup>(</sup>١) الاستبصار للطوسي (٦٢/١)، ومجمع البيان (٣/١٦٥).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۲/۸۷).

- بناءًا على قواعدهم - أنْ يجوزوا الغسل والمسح ولا يقتصروا على المسح فقط »(١).

قلت: قد يقول قائل ما علاقة مسألة: غسل الرحلين أو مسحهما بالعقيدة حتى يجاء بها هنا، والجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أنّ كلامنا منصب على فرقة معينة خالفت أهل السنة والجماعة إنْ لم نقل حرحت عن الملة، وهي محسوبة على المسلمين، فالكلام عليها وبيان تلبيسها ومشاغباتها \_ ليحذرها المسلمون \_ يدخل في أبواب العقائد.

الثاني: أنّ هذه المسألة وكذلك المسح على الخفين يذكرهما العلماء في كتب العقائد لبيان أنّ الرافضة ينكرون المتواتر أو المعلوم من الدين بالضرورة وفي ذلك خروج عن سبيل المؤمنين.

الثالث: قول الرسول ﷺ: « الطهور شطر الإيمان »، وفي رواية حديث حبريل الذي فيه أركان الإيمان: « وأن تغتسل من الجنابة »، والطهارة مرتبطة بأعظم ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة، ولا صلاة بدون طهارة.

ومن المصنفات العقدية التي ذكرتها: النونية للقحطاني (ص٣٢)، وشرح العقيدة الطحاوية (١/٢٥٥)، والعلماء حينما ينصون على مثل هذه المسائل ويضعونها في كتب العقائد يكون هدفهم التميز على أهل البدع.

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۲/۷۸).

# الفصل السادس حكم تكفير الرافضة

و فیه مبحثان:

المبحث الأول: خطورة القول بالتكفير والقاعدة التي ينبغي أن يدور معها وجودًا وعدمًا، ورأي الألوسي في أهل الأهواء المبحث الثاني: هل الرافضة الاثنا عشرية كفار؟

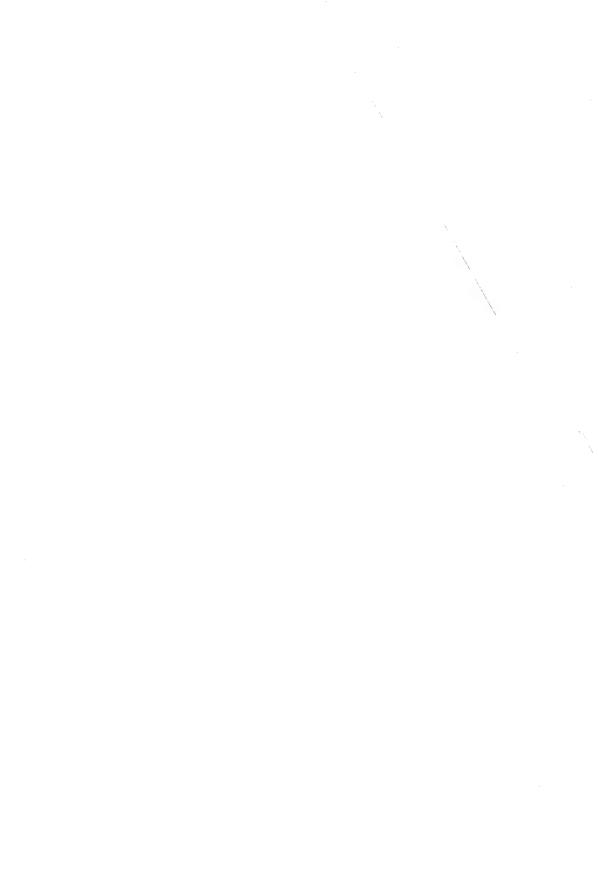

# المبحث الأول: خطورة القول بالتكفير والقاعدة التي ينبغي أنْ يدور معها وجودًا وعدمًا، ورأي الألوسي في أهل الأهواء

عقد الألوسي رحمه الله مبحثًا خاصا لهذه القضية بيَّن فيه حكم تكفير أهل القبلة، ومن هو الذي يجوز له أنْ يخوض في مسألة التكفير؟ وهل قولهم: لا نكفر أحدًا من أهل القبلة على إطلاقه أم لا؟ وما هي القاعدة التي يـدور عليها التكفير وجودًا وعدمًا؟ ولماذا كان أمر التكفير خطرًا كبيرًا؟

فقال رحمه الله: « وأما المبحث الثاني ففي بيان حكم أهل القبلة من حيث إكفار من حالف منهم أهل السنة والجماعة وعدمه »(١).

ثم بيَّن رحمه الله أنه ليس كل من خالف أهل السنة يكون كافرًا، فقال: « اعلم أنه لا ينبغي إطلاق القول بكفر كل فرقة خالفت أهل السنة من الفرق التي حدثت في أمة الدعوة »(٢)، ونبه إلى أنّ الخوض في مسألة التكفير ليس بالأمر الهين حتى يتكلم فيها كل من انتسب لأهل العلم، بل هو خاص بالراسخين المطلعين على عقائد أهل الفرق، فقال رحمه الله \_ ناقلاً كلامًا للغزالي (٣) ما نصه \_: « فإذا رأيت الفقيه الذي بضاعته الفقة يخوض في التكفير للغزالي ٢٠

<sup>(</sup>١) نهج السلامة (ق١٤) من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) نهج السلامة (ق١٤) من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، من مصنفاته (( المستصفى )) و (( فضائح الباطنية ))، انظر: ترجمته في وفيات الأعيان (٢١٦/٤ ـ ٢١٩)، والسير للذهبي ( ٣٤٦ ـ ٣٢٢/١٩).

والتضليل فأعرض عنه <sub>»(۱)</sub>.

وقال: « ... اعلم أنه لا ينبغي أنْ تكفَّر فرقة من الفرق التي تخالف ما أنت عليه إلا بعد الاطلاع على عقائدهم والوقوف على إنكارهم ما علم ضرورة »(٢).

وقال عن قوهم: « لا نكفر أحدًا من أهل القبلة »: « وأنّ قول من قال من الأجلة إنّا لا نكفر أحدًا من أهل القبلة ليس على إطلاقه، بل هو محمول على ما إذا لم يجحد ما علم ضرورة »(").

وقال رحمه الله مبينًا خطورة التكفير: «فالتكفير لمن شهد الشهادتين خطر حدًّا وفي الحديث: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه »(ئ ... وروى البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيمو الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا قالوها - يعني كلمة الشهادة - عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله »(°).

<sup>(</sup>١) نهج السلامة (ق١٧) من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) نهج السلامة (ق١٧) من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) نهج السلامة (ق١٧٥) من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري (٩٧/٧، كتاب الأدب، باب:٧٣)، ومسلم (١/٧٩، ح٠٦، الإيمان: باب: ٢٦).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري (١١/١، كتاب الإيمان، باب: ١٧)، ومسلم (٢/١٥ ـ ٥٠، ح٢٠، الإيمان: باب: ٨).

فالعصمة مقطوع بها مع الإتيان بالشهادة، ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع (١) ولا قاطع في حق المبتدعة الذين لا يجحدون ما علم ضرورة ،،(٢).

ومن أحل هذا العاصم المقطوع بوجوده بيَّن الألوسي رحمه الله أنه ينبغي الاحتياط الشديد في هذا الباب لأنّ الغلط فيه ليس كالغلط في غيره وذلك لما يترتب عليه من أحكام أخرى من استباحة دمه وماله وغير ذلك مما هو مسطور في أبواب الردة.

فقال رحمه الله: «ولخطر التكفير قيل ينبغي للمفتي الاحتياط في ذلك ما أمكنه حتى إنه ينبغي له أنْ يؤول كلام من تلفظ بما ظاهره الكفر، وإنْ بعُدَ قصد المتلفّظ نفسه عن ذلك المؤوّل به، ولا ينبغي أنْ يكتفي بالظاهر، فيفتي بالكفر؛ فإنّ معنا أصلاً محققًا وهو الإيمان، فلا نرفعه إلاّ بيقين »(٣).

وخطورة الموقف توقف بعض كبار أهل العلم في المسألة، فقد سئل إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (٤) عن أهل البدع والأهواء فلم يجب، واعتذر للسائل عن الجواب (ر بأنّ الغلط في هذه المسألة يصعب على من حاف أنْ يقول في

<sup>(</sup>١) قال ابن تيمية رحمه الله: ﴿ مِن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يــزول الآ بإقامة الحجة وإزالة الشبهة ﴾ مجموع الفتاوى (١٢/ ٥٠٠ ـ ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) نهج السلامة (ق١٧)، وانظر: مجموع الفتاوي (٣٤٥/٢٣).

<sup>(</sup>٣) نهج السلامة (ق١٨).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، النيسابوري الشافعي (ت٤٧٨هـ)، انظر: السير للذهبي (٤٦٨/١٨)، وطبقات السبكي (٥/٥/١ ـ ٢٢٢).

الشرع ما ليس منه؛ لأنّ إدخال الكافر في الملة \_ وهو ليس من أهلها وإخراج مسلم منها وهو من أهلها \_ أمر مشكل عظيم في الدين ».

وقال غير واحد: الخطأ في ترك قتل ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد بحسب الظاهر لم يتحقق كفره »(١).

رأي الألوسي في أهل الأهواء: قال رحمه الله: « وبالجملة: الذي أختاره في أهل الأهواء أنّ من جحد منهم ما علم ضرورة أنه من الدين فهو كافر »(٢).



<sup>(</sup>١) نهج السلامة (ق١٨).

<sup>(</sup>٢) نهج السلامة (ق١٨).

### المبحث الثاني: هل الرافضة الاثنا عشرية كفار؟

تحدث الألوسي في هذه المسألة فذكر أنّ العلماء اختلفوا في إكفارهم فذهبت جمهرة من العلماء إلى إكفارهم، وقالت طائفة أخرى بعدم التكفير، وساق أدلة المكفرين وغير المكفرين، وسمى مجموعة من أكابر أهل العلم الذين حكموا بكفرهم، ثم ختم برأيه في تكفيرهم.

قال الألوسي رحمه الله: ﴿ واحتلف العلماء في إكفار ''الاثني عشرية'' فكفرهم معظم علماء ما وراء النهر'' وحكموا بإباحة دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم ﴾(٢) ثم ذكر موجبات التكفير التي كُفِّروا بسببها وهي:

- سب الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما الشيخين رضي الله عنهما.
  - وإنكار صحة خلافة الصديق رضي الله عنه.
  - وقذف عائشة رضى الله عنها بما برَّأها الله تعالى منه (٣).
  - و ححدهم سلامة القرآن العظيم من الزيادة والنقصان(٤).

<sup>(</sup>۱) أي نهر حيحون وكذلك سيحون، ووراءه تقع بلاد بخارى وسمرقند وخوارزم وطشقند وغير ذلك من المدن الإسلامية العظيمة، انظر: معجم البلدان (۲۲۸/۲، وفيات الأعيان٣٤/٣٣)، وبلدان الخلافة الشرقية (ص٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) نهج السلامة (ق١٨).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الباب الثاني من أبواب هذا البحث الفصل الثاني المبحث السادس (ص٣٦١ ـ
 ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الباب الأول من أبواب هذا البحث (ص١٥٣).

ثم بيَّن رحمه الله أنّ الرافضة أسوأ الخلق عقيدة لذلك كفرهم العلماء فقال: (رولكونهم أسوأ الخلق عقيدة وأكثرهم حراءة وأظهرهم ضلالاً قال في ربّ ببصرة الحقائق ، (۱) الشاك في كفرهم - إنْ شك في أنّ قولهم هل هو فاسد أو لا - فهو كافر، وإنْ علم أنّ قولهم ضلال وبدعة وشك في كونه كفرًا ففي تكفيره خلاف ، (۱).

ثم قال رحمه الله: « وممن حكم بكفر « الشيعة » وإلحاق ديارهم بدار الحرب جماعة من المتأخرين، كالعلامة ابن كمال (٣)، وشيخ الإسلام أبي السعود (٤)

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الكتاب ولا على مؤلفه

<sup>(</sup>٢) الأجوبة العراقية (ص٦٠).

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا، شمس الدين، تركي الأصل تولى الإفتاء بالآستانة مصنفاته تعد بالمآت (ت ٩٤٠هـ)، له رسالة في تكفير الرافضة بعنوان: ((رسالة في إكفار قزل باش)) (ومعنى قزل: اللون الأحمر، وباش: الرأس، وذلك باللغة التركية، وكانت هذه الطائفة من الرافضة تتمير بوضع قلنسوة حمراء على رأسها)، توجد ضمن مجموعة رسائل ابن كمال باشا (ق ١١٥) من المجموع، وهو في مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم: (٣٩٧٨).

انظر: ترجمته في الكواكب السائرة (١٠٧/٢)، والفوائد البهية (ص٢١)، والأعلام للزركلي (١٣٣/١).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، مفسر شاعر تركي تولى الإفتاء بالقسطنطينية له تفسير سماه ((إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)) وفيه (٦٦/٤) يقول: ((من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر لإنكاره كلام الله تعالى)) (ت٩٨/هـ)، انظر: ترجمته في الشذرات لابن العماد (٣٩٨/٨))، والفوائد البهية (ص٨/١)، وتاريخ النور السافر (ص٣٣٩)، والأعلام (٩/٧).

وغيرهما، ولولا حوف الإطناب، لأتيت من فضائحهم بالعجب العجاب ،..

ثم أشار إلى أنّ هناك من لم يكفرهم فقال: «ومن العلماء من لم يكفرهم هناك «ومن العلماء من لم يكفرهم »(١)، ونقل عنهم زعمهم بأن موجبات التكفير التي ذكرها المكفرون لهم لا ترقى إلى درجة الكفر بل هي فسق فقط.

وأخيرًا ذكر رأيه في الرافضة الاثني عشرية فقال: «وأنا أقول: ما ذهبوا إليه مما هو مفصل في محله إنْ لم يكن كفرًا(٢)، فهو من الكفر أقرب، ونحن قد ذكرنا لك أصلاً في التكفير وعدمه، فلا تغفل عنه والله تعالى العاصم »(٢).

### **\$\$\$**

<sup>(</sup>١) نهج السلامة (ق١٨ - ١٩).

<sup>(</sup>٢) نحن نجزم أنّ كثيرا مما فصله الألوسي في محله كفر ومن ذلك قولهم بأنّ القرآن محرف، فأقوالهم وعقائدهم كثير منها لا يشك مسلم في كفريتها يبقى فقط، هل هناك موانع تمنع من إطلاق الكفر عليهم أم لا، وهذا ما ستعلمه بعد قليل من جواب ابن تيمية رحمه الله. (٣) الأصل الذي يشير إليه وقد تقدم (ص٢٤٢)، هو أنّ من أنكر شيئا معلومًا من الدين بالضرورة يُكفَّر وهم قد أنكروا أشياء كثيرة معلومة من الدين بالضرورة، والله المستعان وعليه التكلان.

## مقارنة بين موقف الألوسي وابن تيمية في مسألة تكفير الرافضة الإمامية الاثني عشرية

إذا تأملنا كلام الألوسي رحمه الله، نجده أنه كان محتاطًا حدًّا من عدم الوقوع فيما حذر منه في قضية التكفير.

فهو وإنْ كان كثيرًا ما يطلق على الرافضة أقوالاً لا يفهم منها إلا الكفر، إلا أنه لما حاء وأراد أن يحدد الكلمة الفصل فيهم تهيب من التصريح الواضح بكفرهم وحكم على أقوالهم دون أعيانهم وهذا يعين أنه يفرق بين القول والقائل، وبين إطلاق نصوص الوعيد من التكفير والتفسيق والتضليل وتحديدها وتنزيلها على المعين، فهو رحمه الله لم يقل إنهم كفار، وإنما قال ما ذهبوا إليه كفر، فحكم على مذهبهم بأنه مذهب كفري، وأهل السنة والجماعة يفرقون بين القول والقائل، فقد يقول الإنسان قولاً كفريًا لكنه لا يكفر بمجرد نطقه بهذا القول الكفري، إلا إذا ثبتت شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن شروط التكفير أنْ يقصد المعيَّن بكلامه المعنى المكفر، وأنْ تبلغه الحجة.

ومن موانع التكفير: الخطأ، والجهل، والعجز، والإكراه، والتوبة (١).

قال ابن تيمية رحمه الله فيمن قال ببعض مقالات الباطنية حاهلاً ولم تقم عليه الحجة: «فهذه المقالات هي كفر لكن ثبوت التكفير في حق الشخص

<sup>(</sup>١) منهج ابن تيمية في مسألة التكفير (١٠٧/١ ـ ٢٧٣).

المعين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركها ،،(١١).

وقال أيضا: « فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وحدت الشروط وانتفت الموانع »(٢).

وعلى ضوء ما تقدم فإنّ الصواب ـ والله أعلم ـ في حق الرافضة ـ غير الغلاة ـ أنْ نقول إنّ حلّ أقوالهم أقوال كفرية ومذهبم مذهب كفري لكن لا يعني هذا أنّ كل رافضي كافر بل نفرق بين العامة الذين لا سبيل لهم إلى معرفة الحق إلاّ عن طريق أئمتهم وبين علمائهم، وعلماؤُهم أيضا الذين لم نسمع منهم و لم نقرأ ما يكفرون به لا يمكن أنْ نقول فيهم إنّ كل واحد منهم بعينه كافر، لاحتمال أنْ يكون من بينهم من هو كمؤمن آل فرعون أو يكون عاجزًا عن الفرار بدينه.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه الله عن الرافضة هـل يكفـرون باعتقادهم أم لا؟

فأحاب بجواب طويل ذكر فيه كثيرًا من اعتقاداتهم الفاسدة ثم قال: « وأما تكفيرهم وتخليدهم، ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران: وهما روايتان عن أحمد ... والصحيح أنّ هذه الأقوال التي يقولونها التي يُعلم أنها مخالفة لما

<sup>(</sup>١) بغية المرتاد لابن تيمية (ص٣٥٣ ـ ٣٥٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۰/۳۷۲).

جاء به الرسول كفر وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع؛ لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شرط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له.

ولهذا لم يحكم النبي صلّى الله عليه وسلّم بكفر الذي قال: «إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم فوا لله لئن قدر الله على ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدًا من العالمين »(١) ـ مع شكه في قدرة الله وإعادته ـ.

ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئًا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام، أو لنشأته ببادية بعيدة؛ فإنّ حكم الكفر لا يكون إلاّ بعد بلوغ الرسالة، وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه ولا يعلم أنّ الرسول بعث بذلك، فيطلق أنّ هذا القول كفر، ويكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره والله أعلم »(٢).

وأخيرًا أقول: لا شك أنّ كثيرًا من الروافض قد بلغته الحجة وبعضهم زنديق هدفه هدم الإسلام من داخله وأول من وضع مذهب الرفض كان هذا

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري (۱۹۹/۸، كتاب التوحيد، باب: ۳۰)، ومسلم (۲۱۱۱/٤، -۲۷۰۷، كتاب التوبة، -۲۷).

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۲۸/۲۸ ع - ۰۰۰ - ۱۰۰).

هدفه، ومع ذلك يبقى أمر التعيين مجهولاً عندنا، وهم يختلفون من شخص لآخر فقد ناقشت أحدهم وكان زعيمًا لمحموعة معه فكنت ألاحظ أنه لا يحب أنْ يسمع منى شيئا وإنما يريد أنْ يتكلم هو فقط وكأنه لا يريد أنْ ينهزم أمام أتباعه. وناقشت آخر منهم أيضا وكان منفردًا فألزمته لكنه لم يقبل بالإلزام وأقمت عليه الحجة، وكانت المناقشة كما يلي: وحدته مع أحد الحجاج المغاربة في الفندق الذي يسكن فيه المغربي وكان شابًا متواضعًا ذكر عن نفسه أنه درس العلوم الشرعية لمدة خمسة عشر عامًا، وعنده حماسـة للإسـلام ويكـثر من الحديث عن التعاون بين الشيعة والسنة، فقلت له: إنّ عندي أمرًا يشكل على دائمًا وأريد منك أنْ تزيل هذا الإشكال فقال ما هو؟ فقلت له: ما تقولون في هذا القرآن الذي يقرأه أهل السنة؟ فقال: هو القرآن الذي عند الشيعة وهو سليم من الزيادة والنقصان، فقلت له: هذا هو الإشكال، إنّ قولك هذا يتناقض مع ما هو مزبور ومكتوب في أصح كتبكم مثل الكافي وغيره من أنّ القرآن ناقص، فقال لي: إنْ كان الأمر كما تقول فهو فعلاً إشكال، لكن حله متيسر إنْ شاء الله، بشرط أنْ تذهب معى إلى مقر مندوب الإمام الخميــني فهناك علماء كبار يجيبونك على هذا الإشكال، فقلت له: لم لا تجيب عنه أنت وقد درست مدة طويلة في العلوم الشرعية؟ فقال: أنا طالب علم صغير وأولئك كبار فهم الذين يجيبونك.

ولما استشرت مع بعض المشايخ والإخوان في أمر الذهاب إلى كبار علمائهم حذرني كيدهم ومكرهم فاقتنعت بذلك ولم أرجع إليه. هذا آخر ما تيسر جمعه وترتيبه وتحريـره وصلـى الله وسـلم وبـارك علـى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

وكان الانتهاء منه في الساعة الواحدة والنصف من ليلة الجمعة لخمس عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة سنة ١٤١٨هـ.



### الخاتمة

#### وتتضمن النتائج والتوصيات

أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أنْ يختم لنا بالحسنى، ويجنبنا مسالك الردى، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه قريب محيب سميع الدعاء.

#### ومن النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث ما يلي:

ا - أنّ الإمام الألوسي - رحمه الله - كان عالماً فذًا يكاد يكون أعلم أهل زمانه إن لم يكن كذلك فعلاً، من حيث الموسوعية والمشاركة في جميع ضروب المعرفة، وأنّ من وصفه من معاصريه بأنه (أستاذ الكل في الكل) لم يبتعد عن الحقيقة والواقع.

٣ ـ أنّ العالم مهما علا كعبه في العلم هو عرضة للخطأ في احتهاده.

٣ ـأنّ الألوسي رحمه الله مع علمه وفضله وموافقته للسنة في كثير من مسائل الاعتقاد كانت عنده بعض الأخطاء العقدية التي لا يوافق عليها ولا ينبغى السكوت عليها.

ع ـ أنّ الحكم على عقيدة عالم من العلماء تتطلب دراسة شمولية لكل مؤلفاته، ومعرفة السابق منها واللاحق وهل كان صاحبها يعيش تحـت ضغوط

اجتماعية وسياسية معينة ام لا؟ وهل كانت الدولة الحاكمة في وقته تدعم الاتجاه المنحرف أم كانت محايدة؟

- أنّ الألوسي رحمه الله كانت عنده غيرة شديدة على أهل السنة ضد الرافضة.
- 7 ومما توصلت إليه أيضًا: أنّ الرافضة لا يجتمعون مع أهل السنة في مصادر التشريع، فهم يقولون بتحريف القرآن ونقصانه وينكرون السنة والإجماع.
- ان الرافضة لا يقولون بانقطاع الوحي وإنما يدّعونه لأئمتهم، كما يزعمون أن الملك الذي ينزل على أئمتهم أعظم من جبريل عليه السلام.
- ٨ أنّ هناك تناقضًا كبيرًا بين أقوال الرفضة المعاصرين ومصادرهم المعتمدة عندهم ومن الأمثلة على ذلك قول بعض المعاصرين منهم بعدم تحريف القرآن في حين انّ عقيدة التحريف موجودة في مصادرهم القديمة المعتمدة، ولا شك أنّ ما في المصادر هو المعتمد، وتُخرَّجُ أقوالهم على التقية.
  - ٩ ـ أنّ الرافضة ينحون المنحى الباطني في تفسيرهم لشعائر الإسلام.
- إذا تعارضت أقوال أئمتهم مع قول الله عزّ وجلّ صوبوا أقـوال أئمتهـم وخطأوا الله جلت قدرته، وهذا من أعظم الجهل بالله.
  - ١ يزعمون أنّ أئمتهم يعلمون ما كان وما سيكون في المستقل.

وأما الله عزّ وحل فإنه \_ في عقيدتهم \_ لا يعلم المستقبل كيف سيكون ولذلك تبدو له البداوات، فبعد أن يخبر الله بالشيء أنه سيكون يبدو لـه مـا لم

يكن في الحسبان فيغير ما كان قد قضى به وحكم، وهذا نعوذ با لله هو الكفر با لله والجهل به.

- 11 أنّ الرافضة يحقدون على أهل السنة حقدًا كبيرا لا نهاية له.
- ١٢ أنّ الرافضة جميعًا قائلون بارتداد الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ كلّهم إلا أربعة أو ستة، وهو ما جعل طائفة من العلماء تحكم بكفرهم.
- ١٣ أن جماعة من العلماء كفرت الرافضة لقولهم بتحريف القرآن وإنكارهم السنة وإعطائهم صفات الألوهية لأئمتهم.
- ١٤ أنّ مذهب الرافضة مذهب كفري لا شك في ذلك ولا ارتياب،
   لكن القول بكفر جميع الرافضة لم يقل به كل العلماء وإنما هو قول لبعضهم.
- 1 أنّ بعض المحققين اشترطوا لتكفير الرافضة أو غيرهم من أهل البدع الكفرية أنْ توجد شروط التكفير وتنتفي موانعه.
- 17 أنهم ينهجون في دعوتهم منهج التدرج، فيبدأون مع السي في ذكر أخطاء بعض الصحابة، فإذا سلم انتقلوا معه إلى تكفير بعضهم، فإذا سلم طعنوا له في الشيخين ثم كفروهم، ثم أخيرا يقنعونه بأنّ الصحابة كلهم ارتدوا وظلموا آل البيت، وأنّ مذهب الرافضة هو المذهب الحق الذي تكون به النجاة ويعبرون عنه بمذهب أهل البيت تلبيسا على أهل السنة.

ومن خلال تتبعي لدعوتهم في العالم الإسلامي وبين الجاليات الإسلامية في الدول الكافرة توصلت إلى أنهم قطعوا شوطًا بعيـدًا في نشر دينهم وبسط نفوذهم.

#### ومن أكبر الأسباب التي ساعدت على نجاح دعوتهم ما يلي:

أ - الدعم الكبير المادي والمعنوي الذي يجدونه من دولتهم الرافضية وهذا الدعم تراه واحبًا عليها ولا تسميه تبرعًا.

ب ـ استغلال حاحة الشباب وفقره وعطالته فيقدمون له العون ويقضون حاحته ثم بعد ذلك يعرضون عليه مذهبهم تدرجًا.

ج ـ يستغلون الأخطاء السياسية والمواقف المتخاذلة التي يقع فيها بعض حكام المسلمين ليقولوا للشباب انظروا إلى أهل السنة ماذا يفعلون ويجعلون ذلك ذريعة إلى الطعن في أهل السنة عمومًا، وفي مقابل ذلك يستغلون أيضا بعض التصريحات الجوفاء التي ظاهرهها العداء للغرب وباطنها تبادل المصالح ليقولوا للشباب المغفل انظروا إلى شجاعة حكام الشيعة ضد الكفار، ولو لم يكن الشيعة على الحق ما نصب لهم الغرب العداء، وهكذا لا تمر بهم فرصة دون استغلالاً.

1 \ = ومن أساليبهم أيضا استخدام الترغيب والترهيب، فمن لم ينفع معه الإغراء أرهبوه وربما قتلوه كما فعلوا ذلك بمجموعة من العلماء في داخل دولتهم وخارجها.



## التوصيات

#### من التوصيات والاقتراحات التي نقترحها ما يلي:

أولا: لا يجوز لمن اقتنع بأنّ للرافضة حملة قوية منظمة أنْ يبقى مكتوف الأيدي متفرحًا، بل يجب عليه أنْ يعمل شيئا يبرئ به ذمته أمام الله عزّ وجلّ.

ثانيا: لابد من إحداث عمل منظم مدعوم غير معلن عنه لمواجهة هذه الحملة الشرسة لترفيض أبناء أهل السنة بل آبائهم، وإلا فإن كارثة عظيمة ستحل بأهل السنة أو قريبا من ديارهم لأنّ من سنن الله تعالى أنّ المنكر أو البدعة إذا لم تواجه بحزم فإنها تنتشر انتشار النار في الهشيم.

ومن هذا العمل المنظم أن يجنَّد أشخاص مخلصون مدركون لخطر الروافض لرصد أنشطتهم وتحركاتهم والعمل على إبطالها وإفشالها.

ولا يظن ظان أنّ هذا العمل سيكلفنا عناء كبيرا فلو أنفق أهل السنة ثلث ما ينقفه الروافض لكفى، لأنّ الله يبارك أعمال المخلصين، والباطل لا يصمد أمام الحق لحظة. قال تعالى: ﴿وقل جاء الحق وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقا ﴾ والحق أبلج والباطل لجلج.

وفي ختام هذه الخاتمة أدعو هؤلاء الناس الذين حاورَهم الألوسي وناقشهم من خلال مصادرهم، أدعوهم إلى أن يراجعوا أنفسهم ويراجعوا مصادرهم، ثم يوحِّدوا بين ما نسمعه منهم وما هو موجود في مصادرهم؛ لأنّنا أحيانا نسمع لَهُم أو نقراً للمعاصرين منهم كلاماً يُعجبنا بعضه ونفرح به

بحكم انّنا نحبُّ هداية كلِّ الناس إلى الطريق المستقيم، لكن هذا الفرح سرعان ما يزول عندما نقرأ في مصادرهم ما يناقضه، فإمَّا أن يتبرَّأوا من آبائهم ويحرقوا مصادرهم التي تضمَّنت القول بتحريف القرآن وإنكار السنة والإجماع وتكفير كل الصحابة ما عدا ستة، وغير ذلك من الاعتقادات الفاسدة. أو يصارحوننا بأنَّهم يستخدمون معنا التقية التي هي تسعة أعشار دينهم، ومن لا تقية عنده لا دين له كما يقولون، وإلاَّ فهم ملزمون بما فيها من كفريات.

والله أسأل أن يختم لنا ولكلِّ من كان صادقاً في طلب الحقِّ بالحسنى، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتَّبعون أحسنَه، كما أنَّنا نستغفره من أقوالنا التي تخالف أعمالنا، ونسأله أن يُعاملنا بما هو له أهل، ولا يعاملنا بما نحن له أهل، وصلى الله وسلَّم على خاتم النبيِّين والمرسلين، سيِّدنا محمد وعلى آله الطيِّبين الطاهرين وصحابته المخلصين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين، والحمد لله ربِّ العالمين.



# الفهارس

- ١ ـ فهرس الآيات.
- ٧ \_ فهرس الأحاديث.
  - ٣ ـ فهرس الآثار.
  - ٤ ـ فهرس الأشعار.
  - ٥ ـ فهرس الأمثال.
- ٦ ـ فهرس الأعلام المترجمين.
- ٧ ـ فهرس الفرق والطوائف والدول.
  - ٨ ـ فهرس البلدان والأماكن.
    - ٩ ـ ثبت المصادر والمراجع.
  - أ ـ المصادر السنية.
  - ب ـ المصادر الشيعية.
    - ٠١٠ فهرس الموضوعات.



# فهرس الآيات

| الصفحة  | رقمها   | الآية                                        |
|---------|---------|----------------------------------------------|
|         | الفاتحة | سورة                                         |
| 191     | ١       | الحمد لله رب العطلين                         |
|         | البقرة  | سورة                                         |
| 1 / / / | ٣       | يؤمنون بالغيب                                |
| £TV     | ١٨      | صم بكم عمي                                   |
| 091     | 47      | كنتم أمو <sup>ا</sup> تا فأحياكم             |
| £ £ Y   | ٤٣      | اركعوا مع الراكعين                           |
| ٤٧.     | ٨٤      | ولا تخرجون أنفسكم من ديلىركم                 |
| 190     | 111     | قل هاتوا برهــلنكم إن كنتم صــلدقين          |
| 01.687. | 175     | لا ينال عهدي الظلمين                         |
| 441     | 140     | واتخذوا من مقام إبراهيم                      |
| ١٧٧     | 1 2 4   | وكذلك جعلنكم أمة وسطا                        |
| 01.     | 105     | والكافرون هم الظالمون                        |
| 1.1     | 711     | وإذا سألك عبادي عني فإني قريب                |
| ٤.0     | 7 2 7   | ألم تر إلى الملأ من بني إسر <sup>ا</sup> ءيل |
| ٤٧٤،٤١. | Y & V   | إنّ الله قد بعث لكم طالوت ملكا               |
| 24.     | 405     | والكلفرون هم الظلمون                         |
|         |         |                                              |

| 7111111         | 4 / 9 | فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله              |
|-----------------|-------|------------------------------------------------|
|                 | وان   | سورة آل عم                                     |
| 0 \ Y           | 7 8   | لن تمسنا النار إلاّ أياما معدود <sup>ا</sup> ت |
| 079             | ۲۸    | إلا أن تتقوا منهم تقلة                         |
| 271             | 71    | فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم           |
| 897             | ٨٢    | إنّ أو لى الناس بإبر <sup>ا</sup> هيم          |
| ٤١٣             | ٧٩    | كونوا ربّــلـنيين بما كنتم تعلّمون الكتــلب    |
| 573             | 9 ٧   | و لله على الناس حج البيت                       |
| £ V Y           | 1. 8  | ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير                 |
| ٣٨٨             | 11.   | كنتم حير أمة أخرجت للناس                       |
| ٤٠٦             | 127   | وكأين من نبي قطتل معه ربّيون كثير              |
| ٣٣٨،٢٧٠         | 100   | إنّ الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان         |
|                 | اء    | سورة النس                                      |
| 7.0             | ٣     | فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة                   |
| ٣٠٦             | 11    | يوصيكم الله في أوالحدكم                        |
| ٣٣٢             | ۲.    | وءاتيتم إحدامهن قنطارا                         |
| 7.17.1.7.7.7.17 | ۲ ٤   | فما استمتعتم به منهن                           |
| ٦٠٤             | 40    | ومن لم يستطع منكم طولاً                        |
| 197             | ٨٢    | أفلا يتدبرون القرءان                           |
| ٨٢٨             | 110   | ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى      |

### سورة المائدة

| ٣                                           | اليوم أكملت لكم دينكم                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲                                           | يآأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلواة                                                                         |
| 7 £                                         | فاذهب أنت وربك فقلتلا                                                                                            |
| ٣٣                                          | إنما حزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله                                                                             |
| ه الوسلية ٣٥                                | يآئيها الذين ءامنوا اتقوا الله وابتغوا إليا                                                                      |
| كتلب الله وكانوا                            | والربلخنيون والأحبار بما استحفظوا من َ                                                                           |
| ٤٤                                          | عليه شهداء                                                                                                       |
| 0 {                                         | يـــــــأيها الذين ءامنوا من يرتدّ                                                                               |
| 00                                          | إنما وليكم الله ورسوله                                                                                           |
| ينكم                                        | يـــــأيها ءامنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا د                                                                       |
| ٥V                                          | هزؤا ولعبا                                                                                                       |
| ر بك ٦٧                                     | يـــــأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ,                                                                          |
| -                                           | (0 - 1,50)                                                                                                       |
| الأعراف                                     |                                                                                                                  |
|                                             |                                                                                                                  |
| الأعراف                                     | سورة                                                                                                             |
| ا <b>الأعراف</b><br>٤٤                      | سورة<br>فأذن مؤذن أن لعنة الله على الظلمين                                                                       |
| ا <b>لأع</b> راف<br>٤٤<br>١٢٩               | سورة<br>فأذن مؤذن أن لعنة الله على الظلمين<br>عسى ربكم أن يهلك عدوكم                                             |
| ا <b>لأع</b> راف<br>٤٤<br>١٢٩<br>١٣٧<br>١٣٨ | سورة فأذن مؤذن أن لعنة الله على الظلمين عسى ربكم أن يهلك عدوكم وتمت كلمت ربك الحسنى                              |
| ا <b>لأع</b> راف<br>٤٤<br>١٢٩<br>١٣٧<br>١٣٨ | سورة فأذن مؤذن أن لعنة الله على الظلمين عسى ربكم أن يهلك عدوكم وتمت كلمت ربك الحسنى اجعل لنا إللها كما لهم ءالهة |
|                                             | ۲٤<br>۳۳<br>۳۰ الوسلية ۳۵<br>کتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              |

| 744                                           | ۲.۱     | إنّ الذين اتقوا إذا مسهم طلَّف من الشيطلن |  |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--|
| سورة الأنفال                                  |         |                                           |  |
| 077127                                        | 11      | ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطن          |  |
| 1 - 9                                         | 7 8     | إن أولياؤه إلاّ المتقون                   |  |
| 701,777                                       | 89      | وقـتلوهـم حتى لا تكون فتنة                |  |
|                                               | ؠة      | سورة التوب                                |  |
| <b>Y Y 1</b>                                  | ۲۲ و ۸۸ | ثم أنزل الله سكينته على رسوله             |  |
| 711                                           | 72      | والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها   |  |
| <b>79</b> A                                   | 2 2     | إلاّ تنصروه فقد نصره الله                 |  |
| ٤VA                                           | ١       | والسلبقون الأولون من المهلجرين والأنصار   |  |
| 1 ∨ 9                                         | 1.0     | فسيرى الله عملكم                          |  |
| يــــــأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وكونوا مع |         |                                           |  |
| ٤٨٢                                           | 119     | الصلحقين                                  |  |
| 1 🗸 1                                         | ٧٣      | يآأيها النبي حلحد الكفار والمنلفقين       |  |
| سورة يونس                                     |         |                                           |  |
| 1 - 1                                         | 77      | وظنوا أنهم أحيط بهم                       |  |
| ٣.٢                                           | 70      | ولا يحزنك قولهم                           |  |
| 777                                           | ٧١      | فأجمعوا أمركم                             |  |
| سورة هود                                      |         |                                           |  |
| PY1, FY0                                      | ٨       | ولئن أخرنا عنهم العذاب                    |  |
| £ V 9                                         | ١٧      | أفمن كان على بينة من ربه                  |  |

| ألا لعنة الله على الظلمين             | ١٨      | 775     |
|---------------------------------------|---------|---------|
| أتعجبين من أمر الله                   | ٧٣      | 270     |
| عذاب يوم محيط                         | ٨٤      | 777     |
| سورة إ                                | يوسف    |         |
| وفوق كل ذي علم عليم                   | ٧٦      | ٣٣٤     |
| وما تسألهم عليه من أجر                | 1 . 5   | £ V £   |
| سورة                                  | الرعد   |         |
| إنما أنت منذر                         | ٧       | £ Y 1   |
| سورة إ                                | إبراهيم |         |
| ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة           | 77      | ١٨.     |
| سورة                                  | الحجو   |         |
| إنّا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحِافظون | ٩       | ٨٢١     |
| ونزعنا ما في صدورهم من غل             | ٤٧      | Y 9 .   |
| فاصدع بما تؤمر                        | 9 £     | 200     |
| واعبد ربك حتى يأتيك اليقين            | 99      | ١٠٨     |
| سورة                                  | النحل   |         |
| وأقسموا بالله جهد أيمانهم             | ٣٨      | 091     |
| فاسألوا أهل الذِّكر                   | ٤٣      | ١٨٠     |
| ثم إذا كشف الضر عنكم                  | 0 5     | 1       |
| وأوحى <sup>ا</sup> ربك إلى النحل      | ٨٢      | ١٨١     |
| أنْ تكون أمة هي أربي ا من أمة         | 9 7     | 1716107 |
| •                                     |         |         |

|              | اسراء          | سورة الإ                                                   |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 740          | 47             | ولا تقف ما ليس لك به علم                                   |
| 19           | ۸١             | وقل جاء الحق وزهق البطلل                                   |
| ٣.٢          | 144            | ولا تحزن عليهم                                             |
|              | کهف            | سورة الأ                                                   |
| ١.٨          | ١٨             | لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا                            |
| 1 . £        | ۲۱             | قال الذين غلبوا على أمرهم                                  |
| 799          | **             | قال له صاحبه وهو يحاوره                                    |
| 0 <b>/ /</b> | ٤٧             | وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدًا                              |
| <b>707</b>   | 0 \            | وما كنت متخذ المضلين عضدًا                                 |
| 777          | ٥٤             | وكان الإنسلن أكثر شيء جدلا                                 |
|              | طه             | سورة                                                       |
| ٤٨.          | Y 9            | واجعل لي وزيرا من أهلي                                     |
| 4.4          | ٤٦             | لا تخافا إنني معكما                                        |
| 797111       | ٨٢             | وإني لغفار لمن تاب                                         |
|              | <b>أ</b> نبياء | سورة ال                                                    |
| ٤١٥          | ٧٣             | وجعلناهم أئمة                                              |
| 440          | ٧٨             | وداود وسليم <sup>ل</sup> ن إذ يحكم <sup>ل</sup> ن في الحرث |
| 440          | ٧٩             | ففهمنها سليمكن                                             |
|              | الحج           | سورة                                                       |
|              | التي           | فإنها لا تعمى الأبصلر ولكن تعمى القلوب                     |
| 4041410      | ٤٦             | في الصدور                                                  |

| 09.            | وهو الذي أحياكم ثم يميتكم                    |
|----------------|----------------------------------------------|
| ١٠٨ ٧٢         | وإذا تتلى عليهم آياتنا                       |
|                | إنّ الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً |
| 1.9            | ولو اجتمعوا له                               |
| ىنو ن          | سورة المؤه                                   |
| 6              | والذين هم لفروجهم حلفظون الاعلى أزوج         |
| 7.017.8 7-0    | أو ما ملكت أيم <sup>ا</sup> نهم              |
| 777            | فتبلوك الله أحسن الخلقين                     |
|                | حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا    |
| 097            | هم فيه مبلسون                                |
| ٥٩٠ ١٠٠ ت      | قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما ترك      |
| <del>و</del> ر | سورة الن                                     |
| کم             | إن الذين حاءو بالإفك عصبة منكم عصبة من       |
| ٣٨٠ ١١         | لا تحسبوه شرًا لكم                           |
|                | لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنك         |
| ٤٧٠            | بأنفسهم حيراً                                |
| ٣٠٨            | ولا يأتل أولوا الفضل منكم                    |
| ۲۶ ۲۶          | الخبيثأت للخبيثين والخبيثون للخبيثات         |
| 7.0            | وليستعفف الذين لا يجدون                      |
| ١٦٣ ٤٠         | ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور       |
| १७१ ०१         | قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول                |
|                |                                              |

|         | للحلت                                                   | وعد الله الذين ءامنوا منكم وعملوا الصة                   |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ٤٢٨،٤٢٤ | 00                                                      | ليستخلفنهم في الأرض                                      |
| 272     | 70                                                      | وأقيموا الصلو <sup>ا</sup> ة وءاتوا الزكو <sup>ا</sup> ة |
|         | الفرقان                                                 | سورة                                                     |
| 191     | 11                                                      | بل كذبوا بالساعة                                         |
|         | الشعراء                                                 | سورة                                                     |
| 109     | 777                                                     | وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون                      |
|         | ة النمل                                                 | سور                                                      |
| ٣١.     | ١٦                                                      | وورث سليمكن داود                                         |
| Y V 0   | ١٨                                                      | يتأيها النمل ادخلوا مسلكنكم                              |
| 071     | 77                                                      | قال أحطت بما لم تحط به                                   |
|         | ن                                                       | وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة م                   |
| 0971117 | ٨٢                                                      | الأرض تكلمهم                                             |
|         | بئا <mark>ي</mark> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب                        |
| ٥٨٧     | ۸٣                                                      | فهم يوزعون                                               |
|         | القصص                                                   | سورة                                                     |
| 210     | رض ہ                                                    | ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأ                   |
|         | اتيكم                                                   | قال لأهله امكثوا إني ءانست ناراً لعلي ء                  |
| 270     | Y 9                                                     | منها بخبر                                                |
| その人     | 70                                                      | إنك لا تهدي من أحببت                                     |

|              | <b>بوت</b> | سورة العنك                                    |
|--------------|------------|-----------------------------------------------|
| ٢٨١          | ع ٧٤       | بل هو ءايات بينات في صدور الذين أوتوا العلم   |
|              | ان         | سورة لقم                                      |
| ٤٢.          | ١٣         | إنّ الشرك لظلم عظيم                           |
| ٢٨١          | ۲.         | وأسبغ عليكم نعمه ظلهرة                        |
|              | جدة        | سورة السع                                     |
| ٤٧٢،٤٠٥      | 7          | وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا       |
|              | زاب        | سورة الأحا                                    |
| 19.177707    | ٦          | النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم                |
| YV · ( )   ) | 22         | من المؤمنين رجال صدقوا ما عــٰهدوا الله       |
| 109          | 70         | وكفي الله المؤمنين القتال                     |
| 770          | ٣1         | وأعتدنا لها رزقا كريما                        |
| ٧١٣،٤٢٣،٧٣،  | 44         | وقرن في بيوتكن                                |
| 077, 173,770 |            |                                               |
| 019          | 77 É       | ومن يعص الله ورسوله فقد ضلَّ ضلًّـــلا مبين   |
|              | سون        | الذين يبلغون رسطكت الله ويخشونه ولا يخث       |
| ٨٢٥          | 49         | أحداً إلا الله                                |
|              | منين       | يـــــأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤ |
| 722          | 09         | يدنين عليهن من جلابيبهنَّ                     |
| 019          | ٧١         | ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً      |

171

|                 | ĺ   | سورة سب                                   |
|-----------------|-----|-------------------------------------------|
| ٣               | 7 & | وإنَّا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلطُل مبين |
|                 | ر   | سورة فاط                                  |
| ١٨٦             | 27  | ثم أورثنا الكتكب الذين اصطفينا من عبادنا  |
| ٤١٥             | 49  | هو الذي جعلكم خللم في الأرض               |
|                 | (   | سورة يس                                   |
| ٥٢٢،٥٢٠،١٨٨،١٨٧ | 17  | وكل شيء أحصينك في إمام مبين               |
| 091             | 31  | ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون        |
|                 | ات  | سورة الصاف                                |
|                 |     | وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى  |
| £ 7 7           | 22  | صراط الجحيم                               |
| £ 401 0 V       | 7 £ | وقفوهم إنهم مسئولون                       |
| ٤٧٥             | 40  | ما لكم لا تناصرون                         |
|                 | (   | سورة ص                                    |
| 277,770         | 77  | يلداود إنا جعلنك خليفة                    |
|                 |     | سورة الزه                                 |
|                 |     | وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا   |
| 1.1             | ٤٥  | يؤمنون بالآخرة                            |
|                 | ت   | سورة فصل                                  |

لا يأتيه البـطل من بين يديه ولا من خلفه ٢

|                 | <b>مور</b> ی | سورة الش                                     |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------|
| £VY             | 78           | قل لا أسئلكم عليه أحرا إلا المودة في القربي  |
| 97              | 11           | ليس كمثله شيء وهو السميع البصير              |
|                 | قتال         | سورة الأ                                     |
| 197             | Y £          | أفلا يتدبَّرون القرآن                        |
|                 | فتح          | سورة ال                                      |
| £ V 9           | ٨            | إنا أرسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا               |
| ٤٣.             | ١٦           | قل للمخلفين من الأعراب                       |
| ٣٠٠،٢٩٢،٢٧٠     | ن ۲۲         | فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنيز    |
| <b>۲۹۳،۲۷</b> . | Y 9          | محمد رسول الله                               |
|                 | جرات         | سورة الح                                     |
|                 | تبينوا أن    | يلَّـأيها الذين ء امنوا إن جاءكم فاسق بنبإ ف |
| 777             | ٦            | تصيبوا قوماً بجهالة                          |
|                 |              | واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في       |
| 7791191         | ٧            | كثير من الأمر لعنتم                          |
| 7.7.            | 9 lag        | وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين  |
| ٤٧٠             | 11           | ولا تلمزوا أنفسكم                            |
| 07.009          | . 18         | إن أكرمكم عند الله أتقلكم                    |
|                 | ق            | سورة                                         |
| ٨٧              | ١٨           | ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد            |

|         | رة القمر     | سو                                               |
|---------|--------------|--------------------------------------------------|
| ١٨٧     | ریز مقتدر ٤٢ | كذبوا بئاي <sup>ا</sup> تنا كلها فأخذناهم أخذ عز |
|         | رة الواقعة   | u                                                |
|         | ِن في        | والسلجقون السلجقون أولآجك المقربو                |
| ٤٧٧     | 11-1.        | جنات النعيم                                      |
| ٤٧٨     | 1 8 - 1 7    | ثلة من الأولين وقليل من الآخرين                  |
| 777     | 78           | وحور عين كأمثل اللؤلؤ المكنون                    |
|         | رة الحديد    | سو                                               |
| ٤٨٩     | 10           | فاليوم لا يُؤخذ منكم فدية                        |
|         | رة الحشو     | سو                                               |
| 377,377 | غفر لنا ١٠   | والذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا ا               |
|         | رة الصف      | سو                                               |
| £ 9 A   | صفاً ٤       | إن الله يحب الذين يقـلتلون في سبيله و            |
|         | رة الجمعة    | سو                                               |
| 777     | 11           | وإذا رأوا تجحارة أو لهوا انفضوا إليها            |
|         | رة التغابن   | سو                                               |
| 190     | ٨            | فئامنوا با لله ورسوله والنور الذي أنزلنا         |
|         | رة الطلاق    | سو                                               |
| r. 9    | کم ۲         | أسكنوهن من حيث سكنتم من وجد                      |
|         | رة التحريم   | سور                                              |
| ٥ ٢٣٦   | خيراً منكن   | عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزو <sup>ا</sup> جا    |

| 1 V 1         | ٩     | يآأيها النبي ح <sup>ا</sup> هد الكفار والمن <sup>ا</sup> فقين |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| <b>~</b> ~ 9  | ١.    | فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا                        |
|               | زعات  | سورة النا                                                     |
| ١٨٨           | ۲.    | فأريله الآية الكبرى                                           |
|               | نكوير | سورة ال                                                       |
| 799           | 44    | وما صلحبكم بمجنون                                             |
|               | فاشية | سورة ال                                                       |
| 010           | 77    | ثم إن علينا حسابهم                                            |
|               | شوح   | سورة ال                                                       |
| £ ለ ም ‹ ነ ለ ዓ | ٧     | فإذا فرغت فانصب                                               |
|               | لسد   | سورة ١.                                                       |
| 760           | ١     | تبت يدا أبي لهب وتب                                           |
|               | لناس  | سورة ا                                                        |
| 191           | 1     | قل أعوذ برب الناس                                             |



# فهرس الأحاديث

| ٧٦٧         | ١ ـ أخرجوا عني                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| ٤٨٨         | ٢ ـ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم                       |
| ٤٩٤،٤٨١     | ٣ ـ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى           |
| 007         | ٤ ـ أما هذا المقتول فقد مضى                             |
| ٦٤٠         | ه ـ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا                      |
| نازلهم٨٨    | ٦ ـ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس م  |
| تول ليلة٢٧٣ | ٧ ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت الأمير والب |
| عة          | ٨ ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المت    |
| 0.1         | ٩ ـ أن عليا مني وأنا من علي                             |
| ٤٧١         | ١٠ ـ أنا المنذر وعلي الهادي                             |
| ۲۷۸         | ١١ ـ أنا سلم لمن سالمتم                                 |
| 0.7         | ١٢ ـ أنا مدينة العلم وعلي                               |
| ٤٢٥         | ۱۳ ـ أنت مني بمنزلة هارون من موسى                       |
| ٣٦٤         | ١٤ ـ أيكن تنبحها كلاب الحوأب                            |
| ٤٦٠         | ١٥ ـ أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله تعالى            |
| ١٠٣         | ١٦ ـ إذا أعيتكم الأمور                                  |
| ٦ ሂ ለ       | ١٧ ـ إذا أنا مت فاحرقوني                                |
| <b>70</b> A | ١٨ ـ إذا رأيتموهما جميعا ففرقوا بينهما                  |
| Y7V         | ١٩ ـ إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم                   |

| ٣٣١     | ٢٠ ـ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت                       |
|---------|------------------------------------------------------|
| TOY     | ٢١ ـ إنّ ابني هذا سيد ولعل الله أنْ يصلح به          |
| ٣١١     | ٢٢ ـ إن العلماء ورثة الأنبياء                        |
| ٤٩٩     | ٢٣ ـ إنَّ الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر          |
| 007     | ٢٤ ـ إن شر الناس منزلة                               |
| ٣٦٧     | ٢٥ ـ إنّ فضل عائشة على النساء                        |
| ٤١٨     | ٢٦ ـ إن لم تحديني فأتي أبا بكر                       |
| ٤٣٢     | ٢٧ ـ إنك يا علي تقاتل على تأويل القرآن               |
| سره۲۲۰  | ٢٨ ـ إنه لا غني لي عنهما إنهما من الدين كالسمع والبع |
| ٤٩٨     | ٢٩ ـ إني أحبك فقل                                    |
| ٤٩٩     | ٣٠ ـ إني تارك فيكم الثقلين                           |
| ٣٢٨     | ٣١ ـ ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا            |
| 0       | ٣٢ ـ اقتدوا بالذين من بعدي                           |
| 0.7     | ٣٣ ـ اللهم ائتني بأحب الناس إليك                     |
| ٣٤٨     | ٣٤ ـ اللهم اجعله هاديا مهديا                         |
| 110     | ٣٥ ـ اللهمّ لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا       |
| ٤٦٥     | ٣٦ ـ اللهم هؤلاء أهل بيتي                            |
| ٢٨٩     | ٣٧ ـ بشر قاتل ابن صفية بالنار                        |
| ٣٩٦     | ٣٨ ـ بني الإسلام على خمس                             |
| ٣٢٢     | ٣٩ ـ جهزوا جيش أسامة                                 |
| YAV.YV9 | . ٤ ـ حب علي إيمان وبغضه كفر                         |

|     | ٣٦٩       | ۱٤ ـ حب علي عبادة                                     |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------|
|     | ٧٦        | ٤٢ ـ حديث الافتراق                                    |
|     | ٣٠٤       | ٤٣ ـ حديث التخيير                                     |
|     | ۲٤٧       | ٤٤ ـ حديث الغدير= من كنت مولاه فعلي مولاه             |
|     | ۲٧٨       | ٥٤ ـ حربك حربي                                        |
|     | ٥٠٦       | ٤٦ ـ الحق بعدي مع عمر حيث كان                         |
|     | 0.7       | ٤٧ ـ الحق مع عمار حيث دار                             |
|     | 0.7       | ٤٨ ـ رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار         |
|     | لرجال ٩٨٤ | ٤٩ ـ سئل عن أحب الناس إليه فقال: عائشة فقيل: ومن من ا |
|     | ۲ ٤ ٩     | ٥٠ ـ سحقا سحقا                                        |
|     | ٥٨٨       | ٥١ ـ سيكون في أمتي كل ما كان في بني إسرائيل           |
|     | ٤٧٧       | ٥٢ ـ السابقون ثلاثة                                   |
|     | ٤٥٢       | ٥٣ ـ صوموا يوم يصوم الناس                             |
|     | 0         | ٤٥ ـ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء                         |
|     | ٣٦٠       | ٥٥ ـ عمرو بن العاص من صالحي قريش                      |
| ١٢٣ | - 177     | ٥٦ ـ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين                    |
|     | ١٢        | ٥٧ ـ فوا لله لأن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم |
|     |           | ٥٨ ـ كأني بإحداكن تنبحها كلاب الحوأب                  |
|     | ١٦٧       | ٥٩ ـ كان فيها أنزل عشر رضعات معلومات                  |
|     | ٢٨        | ٦٠ ـ كل المسلم على المسلم حرام                        |
|     | ٦٠٦       | ٦١ ـ كنت أذنت لكم في الاستمتاع                        |

| 0.0             | ٦٢ ـ كنت أنا وعلي بن أبي طالب نورا            |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| ٤٥٨             | ٦٣ ـ كنت بمنى أيام موسم                       |
| £9V             | ٦٤ ـ لأعطين الراية غدا رجلا                   |
| ٣١٣             | ٦٥ ـ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها  |
| YYV             | ٦٦ - لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل      |
| ٣١١             | ٦٧ ـ لا نورث ما تركناه صدقة                   |
| ٤٣٥             | ٦٨ ـ لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلاّ رجل       |
| ٢٨٩             | ٦٩ ـ لتقاتلنّ عليا وأنت له ظالم               |
| ٤٢٣             | ٧٠ ـ لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم             |
| Y £ 9           | ٧١ ـ ليردنّ عليّ أناس من أصحابي الحوض         |
| ٣٠١             | ٧٢ ـ ما ظنك باثنين الله تعالى ثالثهما         |
| ٣٣٠             | ٧٣ ـ ما منكم من أحد إلاّ وقد وكل به قرينه     |
| ٤٨٣،١٨٩         | ٧٤ ـ مروا أبا بكر فليصل بالناس                |
| 0.7             | ٧٥ ـ من أراد أن ينظر إلى آدام في علمه         |
| 7 £ •           | ٧٦ ـ من قال لأخيه يا كافر                     |
| ۲٠٩             | ٧٧ ـ من كذب عليّ متعمدا                       |
| ٤٨٧،٤٦٠،٢٥٥،٢٤٧ | ٧٨ ـ من كنت مولاه فعلي مولاه                  |
| 0.0             | ٧٩ ـ من ناصب عليا في الخلافة                  |
| ۳۸۷،۳۰۹         | ٨٠ ـ نحن معاشر الأنبياء لا نورث               |
|                 | ٨١ ـ وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا |
| ۸٧              |                                               |
|                 | •                                             |

| ۲۸٠ | ٨٣ ـ ويح عمّار تقتله الفئة الباغية     |
|-----|----------------------------------------|
| ٤١٨ | ٨٤ ـ يأبى الله والمؤمنون إلاّ أبا بكر  |
| ٣٩٨ | ٨٥ ـ يا جارود ليلة أسري بني إلى السماء |
| ٤٢٥ | ٨٦ ـ يا علي أنت خليفتي من بعدي         |
| ٦٣٠ | ٨٧ ـ يا علي حلل بين الأصابع            |
| ٤٥٩ | ٨٨ ـ يا عم إن الله عز وجل قد عصمني     |
| ٤٨٥ | ٨٩ ـ يا معشر المسلمين ألست أولى بكم    |



# فهرس الآثار وبعض الأقوال

| الصفحة  | القائل         | الأثر                                  |
|---------|----------------|----------------------------------------|
| 777     | عمر            | أحجب نساءك                             |
| 0.0,719 | علي            | أصبحنا نقاتل إخواننا                   |
| 240     | أبو بكر        | أمير أو مأمور                          |
| 010     | علي            | أنا قسيم الجنة والنار                  |
| ٧٠٣     | علي            | أنبئت بسرا قد اطلع اليمن               |
| ٨٢٢     | عروة بن مسعود  | أي قوم والله هؤلاء لقد وفدت على الملوك |
| ٦٣٤     | علي            | إن الناس يزعمون أن الشرب               |
| ٣٢٨     | أبو بكر الصديق | إن لي شيطانا يعتريني                   |
| 7.7.7   | الحسن          | إنّ معاوية نازعني حقا لي دونه          |
| ٥٥٣     | أبو الدرداء    | إنا لنكشر في وجوه أقوام                |
| 719     | الحسن والحسين  | إنزل عن منبر جدنا                      |
| 79.     | علي            | إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة            |
| ٣٦٦     | عمار بن ياسر   | إني لأعلم أنها زوجة نبيكم              |
| ٥٦.     | علي            | إني وا لله لو لقيتهم واحدا             |

| بئس القوم نحن                              | ابن عباس            | 091           |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------|
| حير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر       | علي                 | 701           |
| صبأنا صبأنا                                | قوم من الأعراب      | 441           |
| علامة الإيمان إيثارك الصدق                 | علي                 | 07.           |
| قتله من أخرجه                              | معاوية بن أبي سفيان | ۲۸۱           |
| قد ملك الشيطان عناني                       | علي زين العابدين    | 0 2 4         |
| كذبت يا عدو الله أبق الله عليك ما يخزيك    | عمر بن الخطاب       | 779           |
| كيف تنهى عن شيء فعله النبي ﷺ               | علي                 | 179           |
| كيف نترك كتاب ربنا                         | عمر                 | ٣.٩           |
| لا أدري فقال السائل: ليس مكانك هذا         | علي                 | ٥٢٢           |
| لا تكفوا عن مقالة بحق                      | علي                 | 0 2 7         |
| لا نجد في كتاب الله تعالى إلا المسح        | ابن عباس            | 771           |
| لله بلاء أبي بكر                           | علي                 | 249,404       |
| اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك وخالفه قلبي | علي                 | 0 2 7         |
| اللهم عفوا كل الناس أفقه من عمر            | عمر بن الخطاب       | ٣٣٢           |
| لو أنّ الناس إذا ابتلو من قبل سلطانهم      | الحسن البصري        | 110           |
| لو جز أنفي كان أحب إلي مما فعله أخي        | الحسين              | 0 2 7 ( 7 0 ) |
| لو كان النبي ﷺ أراد خلافته                 | الحسن المثنى        | 292           |
| لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها            | عبد الله بن المبارك | 112           |
| لو كان النبي ﷺ أراد خلافته                 | الحسن المثنى        | 292           |

| -   |                   |                                           |
|-----|-------------------|-------------------------------------------|
| 170 | عبد الله بن مسعود | ليستا من كتاب الله ـ يعني المعوذتين ـ     |
| 110 | الحسن البصري      | ما أوتيت بنو إسرائيل ما أوتيت إلا بصبرهم  |
| 719 | ثور بن مجزأة      | مررت بطلحة يوم الجمل                      |
| 009 | بعض أئمة الرافضة  | من صلى وراء سني تقية                      |
| 207 | أبو سعيد الخدري   | نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ يوم الغدير |
| 447 | عمر بن الخطاب     | وافقت ربي في ثلاث                         |
| ٤٨٠ | عاي               | وددت أني هو ولكنه لسان محمد ﷺ             |
| ٤٧٥ | أبو سعيد الخدري   | وقفوهم إنهم مسئولون عن ولاية علي          |
| ٤٥  | ابن مسعود         | وكم من مريد للخير لن يصيبه                |
| ٣٣. | أبو بكر           | ولئن أخذتموني بسنة نبيكم                  |
| 777 | عائشة             | يا بني لا يغتب بعضكم بعضا                 |
| 770 | علي               | يا ليتني مت قبل هذا                       |

# فهرس الأشعار

| الصفحة | القائل           | 336     | القافية | أول البيت                  |
|--------|------------------|---------|---------|----------------------------|
|        |                  | الأبيات |         |                            |
| ٧٢     | علي بن أبي طالب  | ١       | أسماءُ  | کل امرئ قدره ما کان یحسنه  |
| 881    | المتنبي          | ١       | الضياء  | وهبني قلت هذا الصبح        |
| 799    |                  | ١       | الصاحبُ | إنّ الحمار مع الحمير       |
| 001    | الطائي           | ١       | ومغرب   | راحت مشرقة                 |
| ۲۷۸    | ابن عباس         | ۲       | تفيلت   | تجملت تبغّلت               |
| ٤٢.    | عمرو بن معد يكرب | ۲       | تنادي   | لقد أسمعت لو ناديت حيا     |
| ٥٢٠    | أبو نواس         | ١       | واحد    | لیس علی اللہ بمستنکر       |
| ۸٠     | الأخرس           | ٧       | وندى    | السيد المحمود في خلاله     |
| ٥,     | العمري           | ١٦      | الأنضال | الأفعال                    |
| ۸١     | الأخرس           | ٧       | لفريدُ  | الله يعلم والأنام شهود     |
| ٣٣٦    | عثمان بن سند     | ١       | تقصدُ   | أيوافق القرآن              |
| ٨٢     | العمري           | ٦       | وذكر    | إن السؤال والجواب          |
| ١٢٤    | النبهاني         | ۲       | مصرا    | وقد عم في هذا الزمان فساده |
| 441    | البُحتري         | ١       | أعتذرُ  | إذا محاسني                 |
| ٨٢٣    | عبيد بن أبي سلمة | ۲       | المطو   | فمنك البداء ومنك الغير     |

| 771         | البحتري                  | ١  | البقر   | علي نحت القوافي           |
|-------------|--------------------------|----|---------|---------------------------|
| ٥٥٢         |                          | ١  | التفريط | خير الأمور                |
| <b>70</b> A | عمرو بن العاص            | ۲  | تصنع    | معاوي لا أعطيك            |
| ٤٤٣         | من شواهد ابن عقيل        | ١  | سمعا    | يا ابن الكرام             |
| ٤٨٤         | الأضبط بن قريع السعدي    | ١  | رفعه    | لا تهن الفقير علك         |
| ٤٨٦         | إسماعيل الحميري          | ١٧ | موضع    | عجبت من قوم               |
| ١٢.         | جعفر الصادق              | ۲  | الرجل   | يموت الفتى من عثرة بلسانه |
| ٧٥          | عبد الله العلوي الشنقيطي | ٤  | مبجل    | أما التمذهب بغير الأول    |
| <b>79</b> V | المتنبي                  | ١  | كامل    | وإذا أتتك مذمتي من ناقصٍ  |
| 001         |                          | ١  | ذميم    | ولا تغل في شيء من الأمر   |
| 98          |                          | ١  | الحسان  | وإذا رأيت إساءة فهبها     |
| <b>79 7</b> | علي بن أبي طالب          | ۲  | كهنا    | قيل إنّ الإله ذو ولدٍ     |
| 771         | أبو عمران الأندلسي       | 19 | معاني   | إني خصصت على نساء محمد    |
| 700         |                          | ۲  | أنا     | ما آن للسرداب أن يلد الذي |
|             |                          |    |         |                           |

# 令令令

# فهرس الأمثال

| 779.1·£                     | أعز من بيض الأنوق              |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ١٩٤                         | جاءوا بثالثة الأثافي           |
| T90:77A:77T:07:77.7X:7X:0P7 | دون إثباته خرط القتاد          |
| <b>£</b> \ \ \              | رجعوا بخفي حنين                |
| 777                         | رمتني بدائها وانسلت            |
| 775                         | زاد في الطنبور نغمة            |
| 777                         | عيش المضر حلوه مر مقر          |
| ٤٩٢                         | كصرير باب أو كطنين ذباب        |
| ٣٨٢                         | لا ينتطح فيه كبشانلا           |
| <b>£</b> ٦ V                | وبعد اللتيا والتي              |
| 711                         | ورموا لعمر الله بثالثة الأثافي |
| 711                         | وقعوا في حرة رُجلية            |
|                             | ووادي جدبات وأم حبوكر          |



# فهرس الأعلام

| الصفح          | العَلَم                                         |
|----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۰۲            | آل كاشف الغطا = محمد حسين بن علي بن الرضا       |
| 071            | أبان بن عياش                                    |
| 177            | أبو البقاء العكبري عبد الله بن الحسين           |
| العماديالعمادي | أبو السعود = محمد بن محمد بن مصطفى أبو سعيد     |
| ٦٣٢            | أبو العالية = رفيع بن مهران المقرئ المفسر       |
| ٧٥             | أبو المعالي الألوسي=محمود شكري                  |
| ٤٨٩            | أبو زيد اللغوي الأنصاري سعيد بن أوس بن ثابت .   |
| ٤٨٩            | أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري اللغوي          |
| ٥٢٤            | أبو عمر عثمان بن سعيد العمري السمان             |
| ٣٦١            | أبو عمران الواعظ الأندلسي                       |
| 715            | أبو عمرو بن العلاء البصري أحد القراء السبعة     |
| 171            | أبي بن كعب                                      |
| 775            | أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني           |
| کي             | أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المُ |
| 177            | الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة           |
| 179            | الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل بن بشر         |
| 175            | إبراهيم السمنودي                                |

| ٤٥٠             | إبراهيم بن حيدر بن أحمد الكردي                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 0.1             | إسحاق بن جعفر الصادق                                  |
| ١٣٨             | إسماعيل بن محمد التيمي أبو القاسم قوام السنة          |
| ٤٨٦             | إسماعيل بن محمد الحميري الرافضي الشاعر                |
| 779             | ابن أعثم الكوفي أحمد بن محمد بن علي                   |
| ٣٨٢             | ابن الأثير أبو السعادات المبارك بن محمد               |
| ١١٨             | ابن الفارض عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد             |
| ٩٢              | ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب                     |
| <b>т</b> ол     | ابن الوردي عمر بن مظفر بن عمر بن محمد                 |
| ٤٧٤،٢٠١         | ابن بابويه أبو جعفر القمي الملقب بالصدوق الرافضي      |
| <b>٦</b> ٣٢،٢٨٤ | ابن جرير الطبري إمام المفسرين                         |
| ٦٢٤             | ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد                          |
| \               | ابن شهر أشوب أبو جعفر محمد بن علي المازندراني الرافضي |
| 717             | ابن عامر الشامي أحد القراء السبعة                     |
| ٤٨٤             | ابن عطية عبد الحق بن أبي بكر الغرناطي                 |
| ١٣٧             | ابن فارس أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي          |
| 7 £ £ 6 V ·     | ابن كمال باشا أحمد بن سليمان                          |
| ١٧١             | الباقر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين                 |
| ٧٠              | البيضاوي عبد الله بن عمر بن محمد ناصر الدين           |
| £ £ 7           | الثعلبي أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق             |
| ١٨٠             | جابر بن یزید الجعفی                                   |

| ٣٩٨    | حارود بن منذر العبدي                              |
|--------|---------------------------------------------------|
| 7 £ 1  | الجويني أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف |
| 190    | الحر العاملي محمد بن الحسن بن علي                 |
| 777    | الحسن بن أبي الحسن يسار البصري                    |
| Y10    | الحسن بن علي بن محمد العسكري                      |
| ٥٧     | حسين أفندي الداغستاني                             |
| 715    | حفص بن سليمان أبو عمر أحد راويي عاصم الكوفي       |
| ٤٣١    | الحلي الرافضي ابن المطهر الحسن بن يوسف بن علي     |
| 711    | حمزة بن حبيب الزيات الكوفي أحد القراء السبعة      |
| ٤٦     | خالد النقشبندي                                    |
| 0.0    | الخوارزمي الموفق بن أحمد المكي                    |
| ٤١     | داود باشا                                         |
| ٣٨٤    | الدهلوي عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم          |
| ٤٦٨،٧٠ | الدواني جلال الدين محمد بن أسعد                   |
| 91     | الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز   |
| ٧٠     | الرازي المفسر محمد بن عمر بن الحسين               |
| 071    | الرواندي سعيد بن هبة الله بن الحسن                |
| 771    | الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري            |
| ۲۲۱    | زرارة بن أعين                                     |
| ۲۲۷    | الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله       |
| ٧٠     | الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر                  |

| o · · | زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب         |
|-------|-------------------------------------------------|
| 99    | السبكي علي بن عبد الكافي بن علي                 |
| ۸۸    | سعيد بن المسيب                                  |
| ١٣٩   | السكسكي أبو الفضل عباس بن منصور بن عباس         |
| ٤٠    | السلطان سليم خان الثالث                         |
| ٤١    | السلطان عبد الجحيد بن السلطان محمود الثاني      |
| ٤١    | السلطان عبد الجحيد خان الأول                    |
| ٤١٠   | السلطان محمد خان الثاني                         |
| ٤٠    | السلطان مصطفى حان الثالث                        |
| ٤٠    |                                                 |
| 7 £ 0 | سليم بن قيس الهلالي                             |
| o     | سليمان بن جرير الشيعي                           |
| ٣٩    | سليمان فائق                                     |
| ۲.٧   | سمرة بن جندب                                    |
| ٣٦٩   | السمساطي= الشمشاطي علي بن محمد العدوي           |
| 717   | الشاطبي القاسم بن فيـرُّه بن خلف                |
| نضي   | الشريف الرضا محمد بن الحسينبن موسى العلوي الراه |
| لسبعة | شعبة بن عياش الكوفي أحد راويي عاصم من القراء ا  |
| 777   | الشعبي عامر بن شراحبيل                          |
| ١٠٤   | الشهاب الخفاجي احمد بن محمد بن عمر              |
| Y 1 V | الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم         |

| ٧٨    | صديق حسن خان                                      |
|-------|---------------------------------------------------|
| ٦٣٠   | الصفار محمد بن الحسن الرافضي                      |
| Y 1 V | الصيرفي سديربن حكيم بن صهيب                       |
| ١٦٠   | الطبرسي الفضل بن الحسن بن الفضل أبو علي الرافضي   |
| ٩٧    | الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة            |
| ۲۸٤   | الطوسي (نصير الشرك) محمدبن محمد بن الحسن أبو جعفر |
| 008   | الطوسي شيخ الطائفة محمد بن الحسن الرافضي          |
| ٥٧    | عارف حكمت=أحمد بن إبراهيم بن عصمت                 |
| ٤٩    | عبد الباقي بن سليمان العمري الفاروقي              |
| 7     | عبد الباقي بن محمود بن عبد الله الألوسي           |
| ٦٠    | عبد الحميد بن عبد الله بن محمود الألوسي           |
| ٥٧    | عبد الرحمن الكزبري                                |
| 09    | عبد الرحمن بن عبد الله بن محمود الألوسي           |
| ۳۱    | عبد السلام الشواف                                 |
| 00    | عبد العزيز أفندي شواف زادة                        |
| 71    | عبد الغفار بن عبد الواحد الأخرس                   |
| 1     | عبد الفتاح الشواف                                 |
| ٥٧    | عبد اللطيف بن علي مفتي بيروت                      |
| 00    | عبد الله العمري من شيوخ الألوسي                   |
|       | عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي                      |
| 118   | عبد الله بن المبارك                               |

| 7.00      | عبد الله بن سبأ                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| ٦١٤       | عبد الله بن كثي المكي أحد القراء السبعة              |
| 0 %       | عبد الله بن محمود الألوسي والد أبي الثناء            |
| ٦٠        | عبد الله بن محمود بن عبد الله الألوسي ابن أبي الثناء |
| 171       | عبد الله بن مسعود                                    |
| ٣٦٨       | عبيد بن أبي سلمة الليثي                              |
| ٣٣٦       |                                                      |
|           | عروة بن مسعود الثقفي                                 |
| ٤٦٢       | عكرمة مولى ابن عباس                                  |
| 0 2 ( 0 7 | علاء الدين علي أفندي الموصلي                         |
| 00        | علي بن أحمد ابن عم الألوسي                           |
| Y0Y       | علي بن موسى الأربيلي                                 |
| ٥٢٤       | علي بن محمد أبو الحسن السمّري                        |
| ٥٦        | علي بن محمد سعيد بن عبد الله السويدي                 |
| ٤٢        | علي رضا باشا اللاز                                   |
| T0 £      | عمر بن عبد العزيز                                    |
| Y • V     | عمران بن حطان                                        |
|           | عمرو بن العاص                                        |
| ١٨٥       | العياشي محمد بن مسعود بن محمد الرافضي                |
| 779       | الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد                |
| ٣.٩       | فاطمة بنت قيس                                        |

| ١٣٧   | الفيروز آبادي محمد بن يعقوب بن محمد                  |
|-------|------------------------------------------------------|
| 7.0   | القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق                     |
| ٣٨٣   | القاضي حسين أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد           |
| \ 9 V | القاضي عياض بن موسى بن عياض                          |
| ٦٢٤   | القحطاني أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي          |
| ۱۹۷   | القرطبي الأنصاري المفسر محمد بن أحمد بن أبي بكر      |
| ٣٧٢   | القعقاع بن عمرو التميمي الشجاع المعروف               |
| ١٨٤   | القمي علي بن إبراهيم بن هاشم                         |
| £9V   | كالب بن يوقنا                                        |
| 09    | الكتاني محمد عبد الحي بن عبد الكبير الإدريسي المغربي |
| 717   | الكسائي علي الكوفي أحد القراء السبعة                 |
| ۲۷۳   | مالك بن الحارث بن عبد يغوث المشهور بالأشتر           |
| ٣٢٠   | مالك بن نويرة                                        |
| ۲ • ۸ | المامقاني عبد الله بن محمد حسن                       |
| ٣٢٢   | متمم بن نويرة                                        |
| ٣٩٤   | الجلسي محمد باقر بن محمد تقي                         |
| ٥٦    | محمد أمين بن علي الحِلي                              |
| ٦٢    | محمد أمين بن محمد الأدهمي الواعظ                     |
| ٤٩    | محمد التقي المعروف بالجواد بن علي الرضا              |
| ٤٩٣   | محمد بن إسحاق بن يسار بن حيار إمام المغازي           |
|       | محمد بن الحسن العسكري= الإمام المنتظر عند الرافضة    |

| 0       | محمد بن الحنفية                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| 77      | محمد بن حسين آلِ عبد اللطيف                          |
| ٥٢٥     | محمد بن سنان الزاهر الخزاعي                          |
| ٣٧٦     | محمد بن طلحة بن عبيد الله التميمي القرشي             |
| ١٨٠     | محمد بن مسلم بن رباح أبو جعفر الأوقص الرافضي         |
| 107     | محمد بن يعقوب الكليني الرافضي                        |
| ٥١      | محمد بهجة الأثري                                     |
| ٧٩      | محمد رشید رضا                                        |
| 71      | محمد سعيد أفندي                                      |
| ٤٢      | محمد نجيب باشا                                       |
| ٧٥      | محمود شكري الألوسي = أبو المعالي الألوسي             |
| ٣٥٠،١٦٠ | المرتضى الشريف علي بن الحسين بن موسى البغدادي        |
| ٣٧٦     | مروان بن الحكم بن أبي العاص                          |
| ٤٢٤     | المشهدي عبد الله                                     |
| ١٤٠     | المغيرة بن سعيد الرافضي                              |
| 005     | المفيد= محمد بن محمد بن النعمان إمام الرافضة في وقته |
| ٥٤      | الملا حسين الجابوري                                  |
| 00      | الملا درویش بن عرب حضر                               |
|         | منير بن خضر القاضي                                   |
| ٦١٣     | نافع المدني الإمام قارىء أهل المدينة                 |
|         | النظام المعتزلي إبراهيم بن يسار                      |

| ٦٠      | نعمان خير الدين أبو البركات بن محمود الألوسي |
|---------|----------------------------------------------|
| ۰۸۱     | النوبختي الحسن بن موسى                       |
| £ V 7   | الواحدي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد        |
| ۲۲۲     | الوليد بن عقبة بن أبي معيط                   |
| ٥٦      | يحيى المروزي العمادي                         |
| ١٧٤     | يوسف النبهاني                                |
| ٣٠٤،٢٠٦ | يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني الأوالي     |
| ٣٨٣     | يوسف بن إبراهيم الأردبيلي                    |
| £9V     | يو شع بن نو ن                                |



## فهرس الفرق والجماعات والطوائف

| ٤١،٤٠                                   | آل عثمان   |
|-----------------------------------------|------------|
| YV9                                     |            |
| ٩٧                                      |            |
| 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الأشعرية   |
| Α٩                                      | الجبرية    |
| ١٦١                                     |            |
| 007.01.1771                             |            |
| YY8                                     |            |
| oYo                                     |            |
| ٨٩                                      |            |
| ١٨٨                                     |            |
| 9 •                                     |            |
| 9 •                                     |            |
|                                         |            |
| 1.7.1.0                                 |            |
| ٨٩                                      | المعتزلة   |
| £7                                      | النقشبندية |

# فهرس البلدان والأماكن

| ٥٢٤   | سر من رأى        |
|-------|------------------|
| ٥٢٤   | السرداب          |
| ٥١    | عانات            |
| ٣٥٩   | عمان             |
| ٣٩    | العراق           |
| ۳۱۷   | فدك              |
| ٥١    | الفرات           |
| ٧٣،٦٤ | لاهورلا          |
| ٦٨،٥٢ | مدينة السلام     |
| ٤ Y   | المدرسة المرجاني |

| آلوسة             | 01      |
|-------------------|---------|
| إسلامبول۲،٤٠      | 78,77,7 |
| ألوسألوس          | 01      |
| إيران             | 7 £     |
| الاستانة          | 49      |
| بغداد ۲،٤۱ ع،٤٤،٤ | 78,77,7 |
| ثبير              | ٤٨.     |
| الحوأب            | 477     |
| خيبر              | 011     |
| ال بذة            | ٣٤١     |



### فهرس المصادر والمراجع

## أولاً: المخطوطات

- 1 إتحاف المهرة بزوائد العشرة، لابن حجر الجنزء الرابع «مخطوط »، وقد طبع أكثر الكتاب في مركز حدمة السنة بالجامعة الإسلامية.
- ٢ الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية، لأبي الثناء الألوسي، «مخطوط» وقد طبع قديما سنة (١٣٠١هـ) بالمطبعة الحميدية في بغداد، وهي ضمن الرسائل التي حققتها.
- " أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفين، لابن دحية « مخطوط »، وعندي منه صورة.
  - ٤ تاريخ دمشق، لابن عساكر «المخطوط».
  - - التحفة الاثني عشرية، للدهلوي « مخطوط ».
- التبيان شرح البرهان في إطاعة السلطان، لأبي الثناء الألوسي « مخطوط »،
   حصلت على صورة منه.
- ٧ الترجمة العبقرية للتحفة الاثني عشرية «مخطوط »، عند الأخ د. جازي الجهني.
- ٨ السيوف المشرقة في أعناق أهل الزندقة، أصله للشيخ محمد نصر الله الحسيني
   الصديقى، اختصره أبو المعالى محمود الألوسى «مخطوط».
  - ٩ الشامل لابن عرفة (ت٣٠٨هـ)، «مخطوط » بالخزانة العامة بالرباط.
- 1 الصارم القرضاب في نحر من سب أكارم الأصحاب، لعثمان بن سند النحدي الموصلي « مخطوط ».

- 1 1 الطراز المذهب في شرح قصيدة مدح الباز الأشهب، لأبي الثناء الألوسي «مخطوط »، وقد طبع قديمًا على الحجر.
  - ١٢ غرائب الاغتراب، لأبي الثناء الألوسي « مخطوط »، وقد طبع قديما أيضا.
- \* 1 الفيض الوارد على روض مرثية مولانا خالد، لأبي الثناء الألوسي « مخطوط »، وقد طبع أيضا قديما على الحجر.
- ١٤ نهج السلامة إلى مباحث الإمامة، لأبي الثناء الألوسلي « مخطوط »، وهو ضمن الرسائل التي حققتها.
- 1 النفحات القدسية، لأبي الثناء الألوسي « مخطوط »، وهو ضمن الرسائل التي حققتها.

### ثانيا: المطبوعات

- 17 آداب الزفاف في السنة المطهرة، للألباني المكتبة الإسلامية عمّان الأردن ط1/9/1هـ.
- ١٧ الأحاديث المحتارة، للضياء المقدسي، تحقيق عبد الملك بن دهيش مكتبة النهضة الحديثة ط١٦/١هـ.
- 11 الأحكام السلطانية، للماوردي (علي بن محمد) دار الكتب العلمية بيروت ط١/٥٠١هـ.
- **١٩ -** أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، تحقيق علي محمد البحاوي، دار المعرفة بيروت لبنان.
  - ٢ أريج الند والعود في ترمة مولانا أبي الثناء محمود.
- ۱۲۰ أزهار الرياض في أخبار عباض، لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، طبعة صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب.

- ٣٢ الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، للسيوطي، مطبعة دار التأليف بمصر ط٨.
- ۲۳ أساس البلاغة، للزمخشري، تحقيق الأستاذ عبد الرحيم محمود، دار المعرفة بيروت لبنان.
- **٢٤ -** أسباب نزول القرآن، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقيق السيد أحمد صقر، دار القبلة للثقافة جدة السعودية ط٢/٤ . ١٤٠.
  - ٢ أصول الفقه، لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي.
- ۲۲ أصول مذهب الشيعة، تأليف د/ناصر بن عبد الله القفاري، ط١٤١٤هـ ٢٦ أصول مدهب الشيعة، تأليف د/ناصر بن عبد الله القفاري، ط١٤١٤هـ ٢٦ ١٩٩٣م.
- ۲۷ أعلام العراق، للأستاذ محمد بهجت الأثري، المطبعة السلفية بمصر (۱۳٤٥هـ).
  - ٢٨ أعلام الموقعين، لابن القيم الجوزية، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد.
  - ٢٩ الأعلام، للزركلي (خير الدين)، دار العلم للملايين، بيروت ط. ١٩٨٩/٨ م.
- ٣ أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع، تأليف حليل مروم بك، ط٢/٩٧٧ م، طبعة مؤسسة الرسالة بيروت.
- ۲۳ الألوسي مفسرًا، تأليف محسن عبد الحميد، مطبعة المعارف بغداد،
   ط١/٢٨٨/١هـ ١٩٦٨ م.
- ۳۲ ـ أمثال الشعر العربي، لعاتق بن غيث البلادي، دار مكة للنشر والتوزيع ط١٩٨١ م.
- ۳۳ الأنساب، للسمعاني عبد الكريم بن محمد بن منصور، تحقيق عبد الرحمن بن يحمد بن منصور، تحقيق عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن الهند، ط1/۲۸۲ هـ ١٩٦٢ م.
- **٣٤ -** الأنوار لأعمال الأبرار في فقه الإمام الشافعي، ليوسف الأردبيلي، طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد.

- ٣٥ الأوائل للطبراني (أبي القاسم سليمان بن أحمد)، تحقيق محمد شكور
   ابن محمود الحاجي أمرير، مؤسسة الرسالة دار الفرقان ط١ / ١٤٠٣هـ ــ
   ١٩٨٣م.
- ٣٦ أوحز الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحاب، تأليف أبو محمد الحسيني ط١٤١٣/١هـ ١٩٩٣م.
- ٣٧ الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن علي الأشعري، طبعة مركز شؤن الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ط٥/٥٠٤ هـ.
- ۳۸ إتحاف الأجحاد فيما يصح به الاستشهاد، لأبي المعالي محمود شكري الألوسي، تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري، مطبعة الإرشاد بغداد، ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢م.
- ٣٩ الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي، مطبعة البابي الحلبي بمصر ط٤/١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
- ٤ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل دار الكتبي ط ١٩٢١ هـ ١٩٩٢م.
- 13 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للألباني، المكتب الإسلامي بيروت ودمشق ط٢/٥٠٤ هـ ـ ١٩٨٥م.
- ٢٤ الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، وفي حاشيته الاستيعاب،
   دار الكتاب العربي بيروت.
- الإعلام بقواطع الإسلام، لابن حجر الهيتمي، مطبوع مع الزواجر له، شـركة
   مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- **٤٤ -** الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، لشمس الدين السخاوي، تحقيق فرانزرو زنثال ود/صالح أحمد العلى، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٥٤ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لابن القيم، تحقيق محمد حامد الفقي، دار

- المعرفة بيروت وأيضًا ط٢/للمكتب الإسلامي بتحقيق محمد عفيفي.
- **٢٤ -** الإمامة من أبكار الأفكار في أصول الدين، تأليف سيف الدين الآمدي، (ت ٦٣١هـ) تحقيق محمد الزبيدي طبعة دار الكتاب العربي، ط ١٢/١٤١هـ ١٩٩٢م.
- ٧٤ الإمامة والرد على الرافضة، لأبي نعيم الأصفهاني، تحقيق وتقديم د/علي ناصر فقيهي مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ط١٤٠٧/١هـ ١٩٨٧م.
- ٨٤ إملاء ما من به الرحمن، لأبي البقاء العكبري، دار الكتب العلمية بيروت، ط١/٩٩١هـ.
- **9 ٤ -** إنباء الأبناء بأطيب الأنباء، لأبي الثناء الألوسي، تحقيق يوسف عبد الوهاب، دار الصحابة للتراث بطنطا، ط ١ ٣/١ ١ هـ ١ ٩ ٩ ٣ م.
- ٥ إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، علي بن يوسف، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي بالقاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت ط١/٦٠٤هـ ١٩٨٦م.
- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، لابن
   الأنباري، تحقيق: محيى الدين عبد الحميد دار إحياء التراث، ط٤، ١٣٨٠هـ.
- ٢٥ أهل السنة والجماعة في إيران قبل ثورة الخميني وبعدها حقائق تاريخية يجب على كل مسلم علمها بقلم: مهاجر من أحفاد سلمان الفارسي، منشورات المركز الإسلامي بلوشستان، باكستان.
- **٣٥ -** إيثار الحق على الخلق، لمحمد بن المرتضى اليماني، دار الكتب العلمية، لبنان، ط٢، ٧٠١هـ.
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تـأليف
   إسماعيل باشا الباباني البغدادي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان.
- ٥٥ ـ اختصار علوم الحديث، لابن كثير، مع شرحه: الباعث الحثيث لأحمد محمد

- شاكر دار الكتب العلمية بيروت.
- ٦٥ الاستذكار، لابن عبد البر، تحقيق د/عبد المعطي أمين قلعجي، مؤسسة الرسالة، ط١٤١٣/١هـ ١٩٩٣م.
- ٧٥ الاستيعاب في أسماء الأصحاب، لابن عبد البر الترطبي، مطبوع بحاشية الإصابة، دار الكتاب العربي بيروت.
- ♦ الاعتصام، لأبي إسحاق الشاطبي، تحقيق سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان ط١/١٢١هـ ١٩٩٢م.
- ٩٥ الاعتقاد والهذاية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث،
   للبيهقي (٥٨ ١هـ)، تعليق أخمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة، بيروت ط١٤٠١/١هـ.
- ٦ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، للفخير البرازي (ت٦٠٦هـ)، مراجعة علي سامي النشار، دار الكتب العلمية بيروت (١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢) المكتبة الإسلامية إستانبول تركيا.

#### \_ ب

- 17- البحر المحيط في أصول الفقه، للزكشي، بتحقيق جماعة من العلماء، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت.
- **٦٢ ـ البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، دار الفكر، بيروت، ط٢/١٣٩٨هـ ــ** ١٩٧٨م.
- **٦٣ -** البداية والنهاية، لابن كثير، تحقيق جماعية من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١/٥٠١هـ ـ ١٩٨٥م.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني، نشر دار المعرفة بيروت، ط١٣٤٨/هـ، مطبعة السعادة بمصر.
- 70 البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين الزركشي، تحقق محمد أبو الفضل

إبراهيم، دار المعرفة بيروت، ط٢.

- 77 البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، لأبي الفضل عباس بن منصور السكسكي (ت٦٨٣هـ)، تحقيق: د/بسام علي سلامة العموش، مكتبة المنار، الأردن الزرقاء، ط ١٤٠٨/١هـ ١٩٨٨م.
- ١٧ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد القائلين
   بالحلول والاتحاد، تحقيق: موسى بن سليمان الدويش، ط١٤٠٨/١هـ،
   الناشر: مكتبة العلوم والحكم.
- ٦٨ ـ بلدان الخلافة الشرقية، تأليف كي لسترنج، ترجمة: فرنسيس وكركيس
   عواند، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢/٥٠١هـ.

#### \_ ت\_

- ٦٩ ـ تاج العروس من جواهر القاموس، لمحب الدين الزبيدي، طبعة دار الفكر سنة
   ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
- ٧ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، تأليف: العلامة صديق بن حسن خان القنوجي، طبعة: مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، ط١٦/١٦هـ ١٩٩٥م.
- ٢١ تاريخ آداب اللغة العربية، تأليف: حرجي زيدان، مطبعة الهلال بالفجالة،
   ٨٠٠ ٢٠٠٠ منة ١٩١١م.
- ۲۷ تاريخ ابن الوردي، لزين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي
   (ت٩٤٩هـ) منشورات المطبعة الحيدرية النجف العراق.
  - ٧٣ ـ تاريخ الأمم والملوك، لمحمد بن جرير الطبري، دار الفكر العربي بيروت.
- **٧٤ -** تاريخ الدولة العلية العثمانية، تأليف محمد زيد بك المحامي، تحقيق: د/إحسان حقى، طبعة دار النفائس، بيروت، ط۲/۲ دهـ.
- ٧٠ تاريخ العراق بين احتلالين، تأليف المحامي عباس العزاوي، طبعة شركة

- التجارة والطباعة المحدودة، بغداد، سنة ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.
- ٧٦ التاريخ الكبير، للبخاري، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.٣
- ٧٧ تاريخ المدينة المنورة، (أحبار المدينة النبوية)، لابن شبة (أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري)، تحقيق فهيم محمد شلتوت، دار التراث والدار الإسلامية، ط١٠/١١هـ ١٩٩٠م.
- ۲۸ تاریخ النور السافر عن أحبار القرن العاشر، لمحیي الدین عبد القادر بن شیخ العیدروس (ت۱۰۳۸هـ)، دار الکتب العلمیة، بیروت لبنان، ط۱/۰۰۸هـ.
- ٧٩ تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٨ تاريخ سلاطين آل عثمان، من أول نشأتهم حتى الآن، تأليف: يوسف بك آصاف، المطبعة العمومية بمصر.
- ٨١ تاريخ عجائب الآثار في الترامجم والأخبار، لعبد الرحمن الجبرتي، دار الجيل بيروت، ط١٩٧٨/٢م.
- ٨٢ تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري، تأليف يونس إبراهيم السامرائي، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق، ١٤٠٢هـ ـ السامرائي، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق، ١٤٠٢هـ ـ
- ٣٠ تبصرة الأدلة في أصول الدين، تأليف: أبي معين ميمون بن محمد النسفي، تحقيق: كلود سلامة، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق، ط١/٩٣/١م.
- ٨٤ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، لأبي المظفر الإسفرايين، تحقيق كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، ط١٤٠٣/١هـ مـ ١٤٠٣/١م.
  - ٨٥ التراتيب الإدارية، لعبد الحي الكتاني، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.

- ٨٦ ـ الترياق الفاروقي أو ديوان عبد الباقي العمري، دار النعمان للطباعة والنشر، النجف العراق، ط٢/٤/١هـ ـ ١٩٦٤.
- ۸۷ ـ تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان، مطبوع بذيل الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي المكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۲/٥٠٤هـ ـ ١٩٨٥م.
- ٨٨ ـ التعريفات، للجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٤٠٣/١هـ ـ ١٩٨٣م.
- ٨٩ ـ تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة، تأليف د/عبـد العزيـز ابن عبد الله الحميدي، مطبوع بجامعة أم القرى مكة المكرمة.
- ٩ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة الحلبي عصر.
- 1 9 تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والصحابة والتابعين، لابن أبي حاتم الرازي (ت٣٢٧هـ)، تحقبة.: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض، ط١/١٤١هـ ١٩٩٧م.
- ٩٢ ـ التفسير الكبير، للفخر الرازي أبي عبد الله محمد بن عمر، دار إحياء الـتراث العربي بيروت، ط٢.
- **۹۳ ـ** التفسير والمفسرون، تأليف د/محمد حسين الذهبي، طبعة دار الكتب الحديثة، ط٢/٢٦هـ ـ ١٩٧٦م.
- **٩٤ ـ** تقريب التهذيب، لابن حجر، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد حلب سوريا طبعة دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط7/١هـ ـ ١٩٨٦م.
  - ٩ ـ تلخيص المستدرك، للذهبي (مع المستدرك)، دار الفكر، بيروت، (١٣٩٨هـ).
- **٩٦ ـ** تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري، لابن تيمية، تحقيق: أبو عبد الرحمن محمد بن علي عجال، مكتبة الغرباء الأثرية، ط١٤١٧/١هـ.
- ٩٧ تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، للحافظ العلائي (حليل بن كيكلدي)،

تحقيق: عبد الله بن محمد آل الشيخ، ط١٤٠٣/١هـ.

- ٩٨ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي،
   تحقيق: يمان بن سعد الدين المياديني، رمادي للنشر، والمؤتمن للتوزيع،
   ط١/٤١٤ هـ ـ ١٩٩٤م.
- **٩٩ -** تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لجمال الدين المزي، تحقيق: بشار عواد معروف، ط٢/مؤسسة الرسالة، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.

#### - - -

- • الطبري، دار الفكر بيروت القرآن، لابن جرير الطبري، دار الفكر بيروت ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٤م.
- ١٠٠ جامع الفرق والمذاهب الإسلامية، تأليف ع. أسير مهنا وعلى حريس،
   المركز الثقافي العربي، ط١٩٩٢/١م.
- ۲ ١ جامع بيان العلم وفضله، للحافظ ابن عبد البر، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، ط١٤١٤/١هـ.
  - ٣٠١ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، بدون ذكر دار الطبع.
- **٤ ١ -** الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي، تقديم عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، ط١.
- ١٠٥ ١- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، تأليف نعمان خير الدين الألوسي،
   تقديم علي السيد صبحي المدني، مطبعة المدني ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ١٠٠٠ جمال القراء وكمال الإقراء، لعلم الدين السخاوي، تحقيق د/علي حسين البواب، مكتبة التراث، مكة المكرمة، مطبعة المدني، القاهرة ط١٤٠٨/١هـ.
- ١٠٠ الجواهر المضية في طبقات الجنفية، تأليف محيي الدين أبي محمد عبد القادر ابن محمد بن محمد نصر الله الجنفي (ت٥٧٧هـ)، تحقيق: د/عبد الفتاح محمد الحلو مطبعة عيسى البابي الحلبي مصر سنة (٩٩٩هـ ١٩٧٩م، ط١.

١٠٠ - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، تأليف شمس الدين محمد
 ابن عبد الرحمن السخاوي (ت٩٠٢هـ)، تحقيق: حامد عبد الحميد وطه الزيني، ط. وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة، سنة ٢٠٤١هـ/١٩٨٦.

#### - ح -

- ١٠٩ ـ الحجة في بيان المحجة، لقوام السنة الأصبهاني (ت٥٣٥هـ)، تحقيق: محمد
   ابن ربيع بن هادي عمير المدخلي، دار الراية، ط١/١١٤١هـ ـ ١٩٩٠م.
  - ١ ١ حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام، للألباني.
- 1 1 1 الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية، لمحمد بن سليمان البغدادي الحنفي الحنفي المكتبة الحقيقة إستانبول تركيا ٤٠٧ هـ.
- ۱۱۲ حرز الأماني ووجه التهاني « الشاطبية »، للقاسم بن فيرُّه الشاطبي، طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٥٥هـ.
- **۱۱۳ -** حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني، دار الكتاب العربي بيروت، ط١٩٨٧/هـ ١٩٦٧م.
- 114 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، تأليف محمد بهجة البيطار، من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٣٨٣هـ.
  - 1 1 حياة الحيوان الكبرى، لكمال الدين الدميري، دار الفكر بيروت.
  - ١١٦ الحيوان، للجاحظ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ط١ سنة ١٣٥٦هـ.

#### - خ -

- ١١٧ ـ الخصائص في فضل علي رضي الله عنه، للنسائي، تحقيق أحمد ميرين
   البلوشي مكتبة المعلى الكويت ١٤٠٦هـ.
- ١١٨ الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية،
   لحب الدين الخطيب، بدون ذكر للطبعة ولا تاريخها.
  - ١١٩ ـ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمحبي، طبعة دار صادر بيروت.

- ٢٠ ـ الدر المنتثر في رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر، تأليف على علاء الدين الألوسي، تحقق: جمال الدين الألوسي وعبد الله الجبوري، وزارة الثقافة والإرشاد، دار الجمهورية بغداد ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
- ۱۲۱ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين السيوطي، طبعة دار الفكر، بيروت، ط۱٤٠٣/۱هـ ۱۹۸۳م.
- ۲۲ درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، تحقيق: د/محمد رشاد سالم، حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط١٩٩١هـ ١٩٧٩م.
- ۱۲۳ مدرة الحجال في أسماء الرجال، لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضي (ت١٠٢٥هـ)، تحقيق: الأحمدي أبو النور، مكتبة المتراث القاهرة والمكتبة العتيقة بتونس.
- **١٢٤ -** الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة مطبعة المدنى، القاهرة، ط٢/٥/٢هـ.
- ١٢٥ ـ الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة، تأليف د/محمد تقي الدين الهلالي، دار
   الطباعة الحديثة، الدار البيضاء، المغرب.
- ۱۲۲ ـ دلائل النبوة، للبيهقي، تحقيق: عبد المعطي قلعه جي، دار الكتب العلمية، بيروت ط ١٤٠٥/١هـ.
- ١ ٢٧ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، لابن فرحون (٣٩٩هـ)، طبعة
   دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ۱۲۸ ـ ديوان أبي نواس، طبعة دار صادر، بيروت لبنان.
- 179 ديوان الأحرس عبد الغفار البصري، تحقيق: الخطاط وليد الأعظمي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط1/7-١٤هـ ١٩٨٦م.
- ١٣ ديوان البحتري، تحقيق وشرح حسن كامل الصيرفي، طبعة دار المعارف

بالقاهرة ط٣/٣٦م،

- ۱۳۱ ـ ديوان المتنبي مع شرحه، لعبد الرحمن البرقوقي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت لبنان ۱۳۹۹هـ ـ ۱۹۷۹م.
- ۱۳۲ ديوان علي بن أبي طالب، جمع: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت.

#### \_ ذ \_

- ۱۳۳ ـ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، لأبي العباس أحمد بن محمد الطبري، تحقيق: أكرم البوشى، مكتبة الصحابة، حدة، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
- **١٣٤ -** ذكرى أبي الثناء الألوسي، تأليف عباس العرزاوي، شركة التحارة والطباعة، ببغداد سنة ١٣٧٧هـ.
- ۱۳۵ ـ ذیل تاریخ بغداد لابن النجار (ت۱٤۳هـ)، تصحیح: د/قیصر فرح، طبعة
   دار الکتب العلمیة، بیروت لبنان.

#### - ) -

- ۱۳۲ ـ الرحلة العياشية «ماء الموائد»، لأبي سالم العياشي (ت ١٠٩٠هـ)، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، باعتاء محمد حجي، الرباط (١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م).
- ۱۳۷ ـ الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين، تأليف يحيى بن حمزة الحسيني، دار الحديث بدماج توزيع مكتبة التوعية الإسلامية، ط١٤٠٩/١هـ.
- ۱۳۸ رسالة في الرد على الرافضة، تأليف أبي حامد محمد المقدسي (ت۸۸۸هـ)، تحقيق: عبد الوهاب خليل الرحمن، الناشر: الدار السلفية، بومباى الهند، ط۱۶۰۳/۱هـ ۱۹۸۳م.
- **١٣٩ ـ** الرسالة، للشافعي، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.

- \* \$ 1 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثناني، لأبي الثناء شهاب الدين محمود الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٤/٥٠٤هـ ـ الدين محمود الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٤/٥٠١هـ ـ ١٩٨٥.
- 1 £ 1 الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام، لأبي عبد الرحمن السهيلي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة سنة (١٤١٠).
- ۲ ع ۱ روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام النووي، إشراف زهير الشاويش
   المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق، ط۲/٥٠١هـ ١٩٨٥م.
- \* 12 1 روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، لابن قدامة المقدسي (ت ٢٠٠هـ)، مع شرحها لابن بدران، مكتبة المعارف، الرياض، ط٢/ ٤٠٤هـ.
- **١٤٠٤ -** رياض الصالحين، لأبي زكريا النووي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، طبعة: مؤسسة الرسالة ط٢/٧٠٦هـ ١٩٨٦م.
- 1 1 الرياض النضرة في مناقب العشرة، للمحب الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١٤٠٥/١هـ.

#### - ز -

- **١٤٦ -** زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، إشراف: زهير الشاويش المكتب الإسلامي بيروت ودمشق، ط٤٠٤/٣ هـ ـ ١٩٨٤م.
- 1 ٤٧ الزهد، للإمام أحمد، تحقيق محمد سعيد بسيوني زغلول، دار الكتاب العربي، ط٢/ ١٤٠٩هـ.

#### ـ س ـ

- ٨ ٤ ١ سعادة الدارين في الرد على الفرقتين، تأليف إبراهيم السمنودي المنصوري،
   طبع بمطبعة حريدة الإسلام، بمصر سنة (٩ ١٣١هـ).
- **9 \$ 1 -** سُفرة الزاد لسفرة الجهاد، لأبي الثناء الألوسي، طبعة مطبعة دار السلام، بغداد سنة (١٣٣٣هـ).

- • 1 سلسلة الأحاديث الصحيحة، للشيخ الألباني، المحلد الأول والثاني، المكتب الإسلامي، ط٢/ ١٣٩٩هـ، بيروت ودمشق، والشالث، الدار السلفية الكويت، ط١/ ١٣٩٩هـ، والرابع: الدار السلفية في الكويت والمكتبة الإسلامية في عمان، ط١/ ٢٠٤١هـ، والخامس والسادس: مكتبة المعارف، الرياض، ط١/ ٢١٤١هـ ١٤١٧هـ.
- 101 السنة لابن أبي عاصم، ومعه ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة، للشيخ الألباني المكتب الإسلامي ط١٠/١١هـ ١٩٨٠م.
- 107 السنة لابن شاهين (الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن)، لأبي حفص عمر بن شاهين، تحقيق: عبد الله بن محمد البصيري، مكتبة الغرباء الأثرية، ط17/1 هد.
- **١٥٣ ـ السنة، لعبد الله بن الإمام أحمد (ت ٢٩٠هـ)، تحتبق: د/محمد بن سعيد بن** سالم القحطاني، الناشر رمادي للنشر والمؤتمن للتوزيع، ط٣/٣١٤هـ ـ مام.
- **١٥٤ ـ السنة، للخلال (أبو بكر أحمد بـن محمـد) تحقيق: د/عطية الزهراني، دار** الراية للنشر والتوزيع، الرياض، ط١٤٠٨/١هـ ـ ١٩٨٨ م.
- **100** سنن أبي داود، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، المكتبة الإسلامية إستانبول تركيا، وأيضا: بتعليق عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد، ومعه معالم السنن للخطابي، دار الحديث للطباعة والنشر، بيروت، ط١٣٨٨/١هـ.
- **١٥٦ سنن** ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي المكتبة الإسلامية، استانبول تركيا والمكتبة العلمية، ببيروت.
- 10۷ سنن الترمذي، إشراف عزت عبيد الدعاس، المكتبة الإسلامية، إستانبول تركيا وبتحقيق أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، بمصر ط٢/٣٩٨هـ ١٩٧٨م.

- ١٥٨ ـ سنن الدارمي، دار الفكر، بيروت.
- **901** السنن الكبرى، للبيهقي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، ١٣٤٤هـ.
- 17 سنن سعيد بن منصور، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٤٠٥/١هـ ١٩٨٥م.
- 171 سير أعلام النبلاء، للذهبي تحقيق: جماعة من العلماء، بإشراف شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١٤٠٦/٤هـ ١٩٨٦م.
- ۱٦٢ السيرة النبوية، لابن هشام، تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، مطبعة البابي الحلبي، بمصرط، ٢/٥٧٥هـ ـ ١٩٥٥م..

#### ـ ش ـ

- 177 شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد، دار المسيرة، بيروت، ط١٣٩٩/هـ ١٩٧٩م.
- 176 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لللالكائي (أبو القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور) تحقيق: أ.د/أحمد سعد حمدان، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، المحلدات (١-٣) بدون تاريخ، والرابع: ط١٩٨١هـ ١٩٨٨م.
- ٦٠ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد نشر دار التراث، القاهرة دار مصر للطباعة، القاهرة، ط٠٠/٢٠هـ.
- 177 شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الدمشقي، تحقيق: د/عبد الله بن عبد المحسن التركي، وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ط١٤٠٨/١هـ موسسة ١٤٠٨/١م.
  - ١٦٧ شرح النووي على صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي.
- 17. 1 = شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي، جمع مطاع الطرابيشي، مطبوعات جمع اللغة العربية، بدمشق، ط٢، ٥٠٥هـ.

- ١٦٩ الشعر والشعراء، لابن قتيبة، دار إحياء العلوم بيروت ط٤/٢/٤هـ ١٩٩١م.
  - ١٧ الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضى عياض، دار الفكر بيروت لبنان.
- 1 1 1 شهي النغم في ترجمة شيخ الإسلام عارف الحكم، تأليف: أبي الثناء الألوسي، تحقيق: د/محمد العيد الخطراوي، مؤسسة علوم القرآن دمشق، بيروت، ط ١ ٤٠٣/١هـ ١٩٨٣م.
- ۱۷۲ الشيعة والتشيع فرق وتاريخ، تأليف إحسان إلى ظهير، الناشر: إدارة ترجمان السنة، لاهور باكستان، ط٤٠٤/١هـ ـ ١٩٨٤م.

#### - ص -

- ۱۷۳ الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد، لأبي الفوز محمد أمين السويدي، حقق في ثلاث رسائل للدكتوراه، لكل من د/فهد السحيمي، ود/سعد خلوفة الشهري، ود/حازي بخيت الجهين، نوقشت بالجامعة الإسلامية.
- 1 1 الصارم المسلول على شاتم الرسول \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد عالم الكتب، ١٤٠٣هـ \_ . ١٩٨٣م.
- 1 10 صب العذاب على من سب الأصحاب، لمحمود شكري الألوسي، دراسة وتحقيق عبد الله البخاري، طبعة أضواء السلف الرياض، ط١/١٤١هـ ١٩٩٧م.
- ۱۷۲ الصحاح للجوهري، دار العلم للملايين، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط۲/۲ الصحاح للجوهري، دار العلم للملايين، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،
- ۱۷۷ صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنـؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١٤٠٨/١هـ.

۱۷۸ - صحيح الأدب المفرد، للإمام البخاري، للشيخ الألباني، دار الصديق للنشر والتوزيع، ط٢/٥/١هـ - ١٩٩٤م.

٩ ١٧٩ - صحيح البخاري، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، إستانبول تركيا.

• 1 1 - صحيح الحامع الصغير، للألباني، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت ط٢٠٢/٣ هـ.

١٨١ - صحيح مسلم، تحقيق وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامية،
 إستانبول تركيا.

۱۸۲ - الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم، لأبي القاسم خلف المعروف بابن بشكوال (ت٧٧دهـ)، عني به السيد عزت العطار الحسيني، الناشر: مكتبة الخانجي، بالقاهرة، ط٢/٤١هـ ـ ١٩٩٤م.

#### - ض -

۱۸۳ - الضعفاء الكبير، للعقيلي محمد بن عمرو بن موسى، تحقيق: د/عبـد المعطي أمين قلعه حي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١/٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.

۱۸۶ - ضعيف الجامع الصغير وزيادت (الفتح الكبير)، للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت ط١٣٩٩/هـ - ١٩٧٩م.

١٨٠ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين السخاوي، مكتبة القدس،
 القاهرة، ١٣٥٣هـ ـ ١٣٥٥هـ.

#### ـ ط ـ

١٨٦ ـ طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى.

۱۸۷ - طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، دار المعرفة، بيروت، ط٢/بدون تاريخ.

۱۸۸ ـ الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار صادر، بيروت، لبنان.

١٨٩ - طبقات المفسرين، تأليف: أحمد بن محمد الأدنه وي، تحقيق: سليمان بن

صالح الخزي، الناشر مكتبة العلوم والحكم، بالمدينة المنـورة ط١/١٤١هـــ ١٩٩٧م.

• 19 - طبقات المفسرين، للداوودي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، طبع ما ٤٠٣/١هـ.

#### - 8 -

- 191 العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى محمد بن ال حسين الفراء البغدادي الحنبلي (ت٥٨هـ)، تحقيق: أحمد بن علي سير المباركي، طبعة ٢، بدون ذكر دار للطبع، الرياض.
- ۱۹۲ العلل الكبير، للترمذي، ترتيب أبي طالب القاضي، تحقيق حمزة ديب مصطفى، مكتبة الأقصى، عمان، الأردن، ط7/١هـ ١٩٨٦م.
- ۱۹۳ ـ العلل المتناهية، لابن الجوزي، تحقيق إرشاد الحق الأثري، طبعة إدارة العلوم الأثرية، باكستان ط٢/١٤٠هـ.

#### - غ -

- 194 غاية الأماني في الرد على النبهاني، لمحمود شكرى الألوسي، توزيع مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ومكتبة العلم، حدة.
- ١٩٥ = غاية النهاية في طبقات القرّاء، لابن الجوزي، عني به ج. برحستراسـر، دار
   الكتب العلمية، بيروت ط٣/٢٠١هـ ١٩٨٢م.

#### \_ ف\_

- ۱۹۲ ـ الفتاوى البزازية، بحاشية الفتاوى الهندية، المكتبة الإسلامية، محمد أزدمير،
   تركيا ط٢/٣٩٣هـ عن ط٢، من طبعة بولاق بمصر ١٣١٠هـ.
- 197 الفتاوى التاتار خانية، لعالم بن العلاء الأنصاري الأندريني الهندي، تحقيق: القاضي سجاد حسين، من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، باكسان.

- ١٩٨ الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة، المكتبة الإسلامية، محمد أزدمير، تركيا ط١٣١٠هـ عن ط٢، من طبعة بولاق، بمصر ١٣١٠هـ.
- 9 9 1 فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ترقيم وتبويب محمد فؤاد عبد الباقي، تصحيح محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.
- • ٢ فتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي، للمناوي، تحقيق أحمد معتبى بن نذير عالم السلفي، دار العاصمة، الرياض، ط١/سنة ٩٠٤هـ.
- 1 7 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، تحقيق محمد حامد الفقى ط١٣٧٧/١هـ ـ ١٩٥٧م، مكتبة السنة المحمدية.
- ۲ ۲ الفرق بين الفرق، للبغدادي، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، دار المعرفة بيروت لبنان.
- \* ٢ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، إعداد: غالب بن على عواجي، مكتبة لينة للنشر والتوزيع، ط١٤١٤هـ.
- ٢٠٢ ـ الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم ، تحقيق: د / محمد إبراهيم نصر، ود / عبد الرحمن عميرة، شركة مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع، ط١٤٠٢/١هـ ١٩٨٢م.
- • ٢ فضائح الباطنية، لأبي حامد الغزالي، تحقيق عبد الرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت.
- ٢٠٢ فضائل الصحابة، للإمام أحمد، تحقيق وصي الله بن محمد عباس، مؤسسة الرسالة، ط١٤٠٣/١هـ ١٩٨٣م.
- ۲ ۲ = فهرس الفهارس والأثبات، للكتاني عبد الحيي بن عبد الكبير، باعتناء إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط۲/۲ ۲ هـ ۱۹۸۲م.
- ١٠ ١ الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي، تصحيح وتعليق محما بدر الدين النعاني، نشر دار الكتاب الإسلامي.

**٩ . ٢ .** فوات الوفيات والذيل عليها، لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقيق: د/إحسان عباس، دار صادر بيروت.

#### ـ ق ـ

- ۲ ۲ القاموس المحيط، للفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١ / ٦ ١ هـ. - ك -
- ۱۱ ۲ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، لابن حجر، مطبوع بذيل الكشاف، دار المعرفة، بيروت.
- ۲۱۲ ـ الكامل في التاريخ، لابن الأثير (علي بن أبي الكرم)، دار صادر، بيروت 1۲۲ ـ الكامل في التاريخ، لابن الأثير (علي بن أبي الكرم)، دار صادر، بيروت
- ۳۱۳ ـ الكامل في ضعفاء الرحال، لابن عدي، دار الفكر، بيروت، ط٢/
- **١٤ ٢ -** الكتاب المقدس، إصدار دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، لبنان ط٩٣/٣٠.
- 1 7 كشاف اصطلاحات الفنون، تأليف: محمد أعلى التهانوي، دار صادر، بيروت.
- ٢١٦ ـ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري، دار المعرفة، بيروت.
- ۲۱۷ كشف الأسرار عن أصول البزدوي، تـأليف عـلاء الدين عبـد العزيز بن أحمد البخاري، دار الكتاب العربي، بيروت ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م.
- ١ ٢ ١ كشف الطرة عن الغرة، لأبي الثناء الألوسي، طبع سنة ١٣٠١هـ بالمطبعة الحنفية بدمشق.
- **١٤٠٢ ـ** كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، دار الفكر،

• ۲۲ - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، للشيخ نجم الدين الغزي، تحقيق جبريل سليمان جبور، الناشر: محمد أمين دمج وشركاه، بيروت.

#### - ل -

- الم الله المنثورة في الأحاديث المشهورة، المعروفة بالتذكرة في الأحاديث المشتهرة، للزركشي (بدر الدين)، تحقيق: عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ط ١٤٠٦/١هـ ـ ١٩٨٦م.
- ۲۲۲ ـ اللباب في تهذيب الأنساب، تأليف عز الدين ابن الأثير الجزري، طبعة دار صادر، بيروت سنة ١٤٠٠هـ.
- ٣٢٢ لسان العرب، لابن منظور الإفريقي، مؤسسة الكتب الثقافية، دار صادر، بيروت.
- **۲۲۶ ـ لسان الميزان، لابن حجر، شركة علاء الدين للطباعة، بيروت، نشر** مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط٢/ ٣٩٠ هـ ٥٠٤ هـ.
- ٢٢٥ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية، للشيخ محمد بن أحمد السفاريني، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، مكتبة أسامة، الرياض.

#### - 9 -

- ٢٢٦ الجحروحين من المحدثين والضعفاء، لابن حبان البستي، تحقيق محمود إبراهيم زاهد، توزيع دار الباز، مكة المكرمة.
- ۲۲۷ مجمع الأمثال، للميداني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ۹۷۷ المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا.
- **۲۲۸ = مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، دار الكتساب العربي، بـيروت** ط٢/٢ ع. ١ ع. ١ ٩٨٢ م.
- ٧٢٩ ـ مجموع الفتاوي، لابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه

- محمد، طبعة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.
- ٣٣ ـ المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية (عبد الحق بن غالب)، تحقيق المحلس العلمي بفاس، المغرب، طبع وزارة الأوقاف، والشؤون الإسلامية، بالمغرب.
- ۱۳۲ محمود شكري الألوسي وآراؤه اللغوية، لمحمد بهجت الأثري، المطبعة الكاملية، مصر ١٩٨٥م.
- ۲۳۲ ـ مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، لابن خالويه، عين بنشره ج.برجس تراسر، طبع مكتبة المثنى بالقاهرة دون تاريخ.
- ۲۳۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت ط١ / ١٤١هـ ١٩٩٠م توزيع دار النفائس، الرياض.
- **٢٣٤ -** مذهب أهل التفويض في نصوص الإثبات، لأحمد بن عبد الرحمن القاضي، دار العاصمة، الرياض.
- ٣٣٥ ـ المستدرك على الصحيحين للحاكم، دار الفكر، بيروت ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
- ۲۳۲ ـ المستدرك على معجم المؤلفين، تأليف: عمر رضا كحالة، طبعة مؤسسة الرسالة، ط١٤٠٦/١هـ ـ ١٩٨٥م.
- ٧٣٧ ـ المستصفى من علم الأصول، للغزالي أبي حامد، المطبعة الأميرية ببولاق، مصر ط١ / ١٣٢٢ هـ دار صادر، بيروت.
- ٣٣٨ ـ المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر، لأبي المعالي الألوسي، تحقيق: د/عبد الله الجبوري، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، 18.٢ هـ ـ ١٩٨٢م.
- ۲۳۹ مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد، دار الثقافة العربية، دمشق، \_ بيروت ط١٤١٢/١هـ ١٩٩٢م.

- ٢٤ مسند الإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي، ودار صادر، بيروت، وبتعليق أحمد شاكر، مصورة عن دار المعارف، بمصر ط٢/٣٧٣هـ.
- 1 ٤ ٢ مسند الطيالسي، دار الكتاب اللبناني، ودار التوفيق، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، حيدرآباد، الدكن ط١/١٣٢١هـ.
- ٢٤٢ مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزي، تحقيق الشيخ الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت ط٣/٥٠١هـ.
- ٣٤٣ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي (أحمد بن محمد بن علي)، المكتبة العلمية بيروت، لبنان.
  - ٤٤٤ المصاحف، لابن أبي داود، مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع.
- ٢٤٠ المصنف في الأحاديث والآثار، لابن أبي شيبة، تحقيق جماعة من الأساتذة، الدار السلفية في بومباي، الهند ط ١٣٩٩/هـ ١٤٠٢هـ.
- **٢٤٦ ـ** المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعضمي، توزيع المكتب الإسلامي، بدمشق ط٢٠٣/٢هـ ـ ١٩٨٣م.
- ۷ **۲ ۲ معا**لم التنزيل (تفسير البغوي الحسين بن مسعود)، تحقيق حالد عبد الرحمـن العك، ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت ط ۲ / ۲ م .
- **٧٤٨ -** المعجم الأوسط للطبراني، تحقيق د/محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض ط١٤٠٥/١هـ.
- **٢٤٩ معجم البلدان، لياقوت الحموي، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، دار** الكتب العلمية، بيروت ط١٠/٠١هـ ـ ١٩٩٠م.
- ٢٥ معجم السفر، لأبي طاهر السِّلفي، تحقيق: عبد الله البـارودي، نشـر دار الفكر، بيروت، ط١.
- ٢٥١ المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق، مطبعة الزهراء الحديثة، بالموصل ط٢/١٩٨٤.

- ٢٥٢ معجم المؤلفين العراقيين في القرنين ١٩ و ٢٠، تأليف: كوركيس عواد، مطبعة الإرشاد، بغداد سنة ٩٦٩ المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا.
- ٣٥٣ ـ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، تأليف: عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- **١٥٤ -** معجم المطبوعات العربية والمعربة، جمعه ورتبه يوسف إليان سركيس، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية.
- ٢٥٥ ـ معجم المناهي اللفظية، للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة
   للنشر والتوزيع، الرياض، ط٣ سنة ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.
- ٢٥٦ ـ المعجم الوسيط، إعداد مجمع اللغة العربية بمصر، بإشراف عبد السلام هارون، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون تاريخ.
- ۲۵۷ ـ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، للبكري، تحقيق مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت ط٢٠٣/٣ هـ ـ ١٩٨٣م.
- ۲۵۸ ـ معجم مقاییس اللغة، لابن فارس أبو الحسین أحمد، تحقیق عبد السلام هارون، دار الكتب العلمیة، إیران، قم.
- ٢٥٩ ـ معرفة القراء الكبار، للذهبي، تحقيق بشار عواد والأرنؤوط وصالح مهدي،
   مؤسسة الرسالة بيروت ط ١٤٠٤/١هـ.
- ٢٦٠ ـ مغازي الواقدي، تحقيق د/مارن سدن جونس، عالم الكتب، بيروت ط٣٠٤ ـ ١٩٨٤م.
- ٢٦١ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شرح الشسربيني (محمد الخطيب)، دار الفكر.
- ٢٦٢ ـ المفردات في غريب القرآن ،للراغب الأصفهاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ٣٦٣ ـ المفسرون بين التأويل والإثبات، لمحمد بن عبد الرحمن المغراوي، ط١، نشر

- دار طيبة بالرياض.
- **٢٦٤ -** المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، للسخاوي، تصحيح وتعليق عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- ٢٦٠ مقالات الإسلامين واختلاف المصلين، لأبي الحسن الأشعري، تحقيق محمد محيي الدين عبـد الحميـد، مكتبـة النهضـة المصريـة القـاهرة ط٢/٩٨٩هـ \_\_ معيي الدين عبـد الحميـد، مكتبـة النهضـة المصريـة القـاهرة ط٢/٩٨٩هـ \_\_ معيي الدين عبـد الحميـد، مكتبـة النهضـة المصريـة القـاهرة ط٢/٩٨٩هـ \_\_ معيي الدين عبـد الحميـد، مكتبـة النهضـة المصريـة القـاهرة ط٢/٩٨٩ مـ معيني الدين عبـد الحميـد، مكتبـة النهضـة المصريـة القـاهرة ط٢/٩٨٩ مـ معيني الدين عبـد الحميـد، مكتبـة النهضـة المصريـة القـاهرة ط٢/٩٨٩ مـ معيني الدين عبـد الحميـد، مكتبـة النهضـة المصريـة القـاهرة ط٢/٩٨٩ مـ معيني الدين عبـد الحميـد، مكتبـة النهضـة المصريـة القـاهرة ط٢/٩٨٩ مـ معيني الدين عبـد الحميـد، مكتبـة النهضـة المصريـة القـاهرة ط٢/٩٨٩ مـ معيني الدين عبـد الحميـد، مكتبـة النهضـة المصريـة القـاهرة ط٢/٩٨٩ مـ معيني الدين عبـد الحميـد، مكتبـة النهضـة المصريـة القـاهرة ط٢/٩٨٩ مـ معيني الدين عبـد الحميـد، مكتبـة النهضـة المصريـة القـاهرة المصريـة القـاهرة المصريـة ال
- ۲۲۲ مقدمة ابن حلدون، تحقيق حليل شحاذة، دار الفكر، بيروت ط١٤٠١/١هـ.
- ٢٦٧ الملل والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق عبد الأمير علي مهنا وعلي حسن فاعور، دار المعرفة، بيروت، لبنان ط٣/ ١٩٩٥م ١٤١٤هـ.
- ٢٦٨ المنار المنيف في الصحيح والضعيف، لابن القيم، تحقيق محمود مهدي إستانبولي، بدون ذكر دار الطبع.
- ٢٦٩ مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقاني طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي و شركاه.
- ۲۷ المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور، لأبي الحسن عبد الفافر الفارسي، انتخبه إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت ط ١٩/١هـ ١٩٨٩م.
- ۲۷۱ = منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، تحقيق د/محمد رشاد سالم، طبع ونشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط١/٦٠١هـ ـ ١٩٨٦م.
- ۲۷۲ = منهج ابن تيمة في مسألة التكفير، تأليف د/عبد الجيد بن سالم بن عبد الله المشعبي، أضواء السلف ط١/٨١١هـ ـ ١٩٩٧م.

- ۲۷۳ ـ موافقة الخبر الخبر، لابن حجر، تحقيق حمدي عبد الجحيد السلفي وصبحي السامرائي، مطبعة الرشد، الرياض ط ٢/٢ ١هـ.
- ٤٧٧ ـ المواقف في علم الكلام، للإيجي (عبد الرحمن بن أحمد)، عالم الكتب، بيروت.
- ٧٧٥ ـ الموسوعة العربية الميسرة، تأليف جماعة من الأساتذة، بإشراف محمد شفيق غربال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دار الشعب، القاهرة ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر.
- **۲۷٦ ـ** الموضوعات، لابن الجوزي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ط١/٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م.
- ٧٧٧ ـ الموطأ، للإمام مالك، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر.
- ٨٧٨ ـ ميزان الإعتدال في نقد الرجال، للذهبي، تحقيق علي محمد البحاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

ـ ن ـ

- ٧٧٩ نشر البنود على مراقى السعود.
- ٢٨ نشوة الشَّمول في السفر إلى إسلامبول، تأليف أبي الثناء الألوسي، طبعت في مطبعة الولاية، ببغداد سنة ٢٩١هـ.
- ١٨٢ ـ نشوة المدام في العود إلى مدينة السلام، لأبي الثناء اللألوسي، طبعت بمطبعة الولاية، ببغداد سنة ٢٩٣ هـ.
- ۲۸۲ ـ النظائر، للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، ط١/ ١٤١٣ هـ دار العاصمة، الرياض.
- ۲۸۳ ـ نظم المتناثر من الحديث المتواتـر، للكتـاني جعفـر الحسيني الإدريسـي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.
- ٢٨٤ ـ نكت الهميان في نكت العميان، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي،

- وقف على طبعه أحمد زكي، بالمطبعة الجماليـة عـام ١٣٢٩هـ توزيـع مكتبـة مراد بجدة.
- ۲۸٥ النكت والعيون، (تفسير الماوردي)، لأبي الحسن على بن حبيب، تحقيق خضر محمد خضر، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت ط١٤٠٢/١هـ ١٩٨٢م.
- ۲۸۲ نهاية السول في شرح منهاج الأصول، للبيضاوي، والشرح للأسنوي (عبد الرحميم ابن الحسن)، تصوير عالم الكتب، بيروت، لبنان ۱۹۸۲ المكتبة الإسلامية، إستانبول، تركيا، عن المطبعة السلفية لمحب الدين الخطيب بالقاهرة ٥٤٣٠هـ.
- ٢٨٧ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير أبي السعادات، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي، الناشر المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ.
- ۲۸۸ نهج البلاغة، جمع الشريف الرضي، شرح الشيخ محمد عبده، دار البلاغة، بمع الشريف الرضي، شرح الشيخ محمد عبده، دار البلاغة، بيروت ط٤/٩/١هـ ١٩٨٩م.
- ۲۸۹ ـ النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين، تأليف د/محمد رجب البيومي، طبعة دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت ط١/٥/١٥هـ.
- ٢٩ النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب، للضياء المقدسي، تحقيق محيي الدين نجيب، راجعه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة دار العروبة، الكويت، و دار ابن العماد، بيروت ط ١٤١٣/١هـ ١٩٩٢م.
- 1 9 7 نونية القحطاني، لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني، تصحيح وتعليق محمد بن أحمد سيد أحمد، الناشر مكتبة السوادي للتوزيع ط٢/٩ م.

#### \_ & \_

۲۹۲ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، تأليف إسماعيل باشا البغدادي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

### - و -

- ٣٩٣ ـ الوافي بالوفيات، للصفدي صلاح الدين حليل بن أيبك، اعتناء هلموت رينز ١٣٨١هـ ـ ١٩٦٢م توزيع مؤسسة الكتب الثقافية.
- **٢٩٤ ـ وفيات** الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن حلكان (أحمد بن محمد)، تحقيق د/إحسان عباس، دار صادر، بيروت.

# ثالثاً: الرسائل العلمية التي لم تطبع بعد

- ٢٩ التوضيح والتبيين لمسائل العقد الثمين، لأبي الفوز محمد أمين السويدي، (ت٢٤٦هـ)، (رسالة دكتوراه) من تحقيق: د/صالح العقيل، نوقشت بالجامعة الإسلامية.
- ۲۹۲ الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاحرة، (هو في السرد على الرافضة) لحلال الدين الدواني الصديقي (ت٩٢٨هـ)، تحقيق: عبد الله حاج على منيب، (رسالة ماحستير) نوقشت بالجامعة الإسلامية سنة ١٤١٥هـ.
- ۱۹۷ الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد، للعلامة أبسي الفوز السويدي، (رسالة دكتوراه)، من تحقيق: د/فهد السحيمي، ود/جازي بخيت الجهني، ود/سعد خلوفة الشهري، نوقشت بالجامعة الإسلامية سنة ١٤١٤ ١٤١٥
- **٢٩٨ منهج أبي الثناء الألوسي في أصول الإيمان، (رسالة ماحستير) للباحث** عبد الله بن عبد العزيز بن إبراهيم الخضير، نوقشت بكلية أصول الدين

جامعة الإمام، عام: ١٤١٣هـ.

9 7 7 - مواقف المعارضة في حلافة يزيد بن معاوية، للدكتور محمد بن عبد الهادي الشيباني، (رسالة ماجستير)، نوقشت بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ٢٢ ١٤ ١هـ.

## رابعاً: المجلات

- \* \* ٣ مجلة الأصالة، السنة ٣، العددان (١٥ ١٦) ١٥ ذي القعدة ١٥ ١٤ هـ.
- ١٠٣ محلة تراثنا التي تصدر عن جمعية إحياء التراث بالكويت، العدد ٤ و ٥ من
   سنة ١٤١٧هـ.
  - ٣٠٣ = محلة المنار، لمحمد رشيد رضا محلد ١٣ جـ٢.
  - ٣٠٠ محلة المناهل، السنة الثالثة، العدد السادس ١٣٩٦ ٥.



### المصادر الشيعية

## أولاً: المخطوطات

- ٤ ٣ الدرر النجفية، ليوسف بن أحمد البحراني، مؤسسة آل البيت لإحياء
   التراث « مخطوط ».
  - • ٣ عقد الدرر في شرح بقر بطن عمر، «مخطوط».
- ۲ ۳ فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، للطبرسي حسن بن
   عمد تقى النوري «مخطوط ».

## ثانياً: المطبوعات

- ٧ ٣ إحقاق الحق، لنور الله التستري، المطبعة المرتضوية في النجف العراق
   ١٢٧٣هـ، طبعة حجرية.
- ٨٠٣ أصل الشيعة وأصولها، تأليف: محمد الحسين آل كاشف الغطاء، المطبعة
   العربية القاهرة، مطبوعات مكتبة النجاح ١٣٧٧هـ ١٩٦٩م.
  - ٩ ٣ أعيان الشيعة، لمحسن الأمين العاملي، مطبعة ابن زيدون دمشق.
- 1 ٣ إكمال الدين وإتمام النعمة في اثبات الرجعة، لابن بابويه القمي، الملقب بالصدوق، المطبعة الحيدرية بالنجف العراق سنة (١٣٨٩هـ) تقديم: محمد مهدى حسن الموسوى.
- ۱۱ ۳۱ مالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر الفرائد)، للشريف علي بن الحسين المرتضى، تحقيق: محمد أبو الفضل، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي

- الحلبي وشركاؤه، ط١، ١٣٧٣هـ/٩٥٤م.
- ۱۲۲ أوائل المقالات في المذاهب المحتارات، لمحمد بن محمد العكبري البغدادي الملقب بالشيخ المفيد (ت٢١٥هـ)، تعليق: الزنجاني ط٢، تبريز ١٣٧١هـ.
- ٣١٣ الاحتجاج، لأبي منصور أحمد بن علي الطبرسي، مطبعة سعيد، مشهد، إيران، نشر المرتضى ٤٠٣ هـ، تعليقات محمد باقر الموسوي.
- **١٤ ٣ -** الاختصاص، لأبي عبد الله محمد بن محمدالمفيد ت٢١٤، تعليق على أكبر الغفاري منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان (١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م).
- ٣١٠ الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار، لمحمد بن الحسن الطوسي، نشر دار الكتب الإسلامية طهران، إيران، ١٣٩٠هـ، مطبعة النحف ١٣٧٥هـ، تحقيق: حسن الموسوي الخراساني.
- ٣١٦ الاستغاثة في بدع الثلاثة، لأبي القاسم على بن أحمد الكوفي، مطبعة النجف العراق.
- ۲ ۲ الأصول العامة للفقه المقارن، أحمد تقي عبد الحكيم، دار الأندلس، بيروت ط١.
- **١٢٨٠ -** الأصول من الكافي، للكليني، نشر دار الكتب الإسلامية، طهران، إيران المران، إيران ٢٠٨٠، تصحيح وتعليق: على أكبر الغفاري.
- ٩ ١ ٣ الاعتقادات، لابن بابويه، منشوارت الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان.
- ٣٢ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، لمحمد بن الحسن الطوسي، مطبعة الآداب بالنجف العراق ١٣٩٩هـ.
- ١ ٣٣١ الألفين في إمامة أمير المؤمنين، لجمال الدين ابن المطهر الحلي ت٧٢٦هـ،
   منشورات المكتبة الحيدرية، ط٢، ١٣٨٨هـ ١٩٦٩م.
- ٣٢٣ الإمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي، د/عبد الله العسيلان مكتبة

الدار بالمدينة المنورة، ط١، ٥٠٤١هـ.

- ۳۲۳ ـ الانتصار، للمرتضى المشهور بعلم الهدى، قدم له السيد محمد رضا دار الأضواء، بيروت ١٤٠٥هـ.
- **٢ ٣ ٣ -** الأنوار النعمانية، تأليف نعمة الله الجزائري، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ط٤، ٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ٣٢٠ الإيضاح، لابن شاذان الأزدي، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان ط١ ١٤٠٢.
- ٣٢٦ ـ الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، لمحمد بن الحسين الحر العاملي ت ١٠٤ هـ، تصحيح هاشم الرسولي، دار الكتب العلمية، قم.
- ٣ ٣ ٧ عار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تأليف محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط٢، ٢٠٢هـ.
- ٣٢٨ ـ بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد، تأليف ابن جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، مؤسسة الأعلمي، طهران إيران مطبعة الأحمدي،
  - ٣٢٩ البرهان في تفسير القرآن، لهاشم البحراني، ط٢، طهران.
- ٣٣٠ تفسير العياشي محمد بن مسعود، تحقيق: غلام رضا البروجردي، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط١، سنة ١٤٠٣هـ.
  - ٣٣١ = تفسير القمى.
- ٣٣٢ التبيان في تفسير القرآن، لمحمد بن الحسن الطوسي، تصحيح أحمد شوقي، المطبعة العلمية، النجف الأشرف، ١٣٦٧هـ.
  - ٣٣٣ تنقيح المقال.
  - £ ٣٣ تهذيب الأحكام، لمحمد بن الحسن الطوسي.
- ٣٣٥ ثم اهتديت، للدكتور محمد التيجاني السماوي، مؤسسة الفجر بيروت

لبنان.

- ٣٣٦ الخصال، لابن بابويه القمي، تصحيح علي أكبر النفاري، مكتبة الصدوق، طهران ١٣٨٩هـ.
- ٣٣٧ ـ دلائل الإمامية، لأبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري، منشورات المطبعة الحيدرية، ومكتبتها في النجف، العراق ١٣٨٣هـ ـ ١٩٦٣م.
- ٣٣٨ الذريعة إلى تصانيف الشيعة، تأليف أغا برزك الطهراني، دار الأضواء، بيروت، لبنان ط٣ ١٤٠٣ هـ.
- ٣٣٩ ـ رحال الحلي، لابن المطهر الحلي، تحقيق محمد صادر بحر العلوم، نشر مكتبة
   الرضا، قم إيران، والمطبعة الحيدرية النجف ط٢ ـ ١٣٨١هـ.
  - ٤ ٣ رجال الكشى، تحقيق حسن المصطفوي، مشهد، إيران.
- ١ ٤٣ روضات الجنات، لمحمد باقر الموسوي الخراساني، تحقيق أسد الله
   إسماعليان، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ٣٤٣ ـ الرجعة، لمحمد بن زين الدين الأحسائي (ت٢٤٢هـ)، منشورات مكتبة العلامة الحائري العامة، كربلاء ط. الثانية.
- ٣٤٣ ـ الروضة من الكافي، للكليني، تحقيق وتعليق على أكبر الغفاري، الناشر دار الكتب الإسلامية ط٣، ١٣٨٨هـ.
  - \$ \$ ٣ شرح جامع محمد صالح المازندراني، المكتبة الإسلامية، طهران ١٣٨٤هـ.
- ٣٤٠ شرح عقائد الصدوق، تأليف المفيد محمد بن محمد النعمان، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ٣٤٦ شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، ط٣ ١٤٠٣ هـ.
- ٧٤٧ ـ الشيعة في الميزان، تأليف: محمد حواد مغنية، دار الشروق، بيروت، لبنان.
- ٨٤ ٣ = الشيعة والحاكمون، لمحمد جواد معنية، دار التعارف للمطبوعات، بيروت،

لبنان.

- **9 ٤ ٣ -** الصافي في تفسير القرآن، لمحمد المرتضى الملقب بالفيض الكاشاني، منشورات المكتبة الإسلامية، طهران، إيران.
- ٣٥ ـ الصحيفة السجادية، منسوبة لعلي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، ط٢، نشر دار التعاون للمطبوعات، لبنان، ١٤٠٢هـ، وأيضا بتقديم محمد باقر الصدر، ط.دار الأضواء بيروت لبنان.
- ١٥٣ عقائد الإمامية الاثني عشرية، للزنجاني إبراهيم الموسوي النجفي، مؤسسة الوفاء، بيروت، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
  - ٣٥٢ ـ علل الشرائع، للصدوق، منشورات المكتبة الحيدرية، بالنجف، ١٣٨٥هـ.
- ٣٥٣ ـ الغيبة، للطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن، مطابع النعمان في النجف، العراق ط٢.
- **١٥٤ ـ ف**رق الشيعة، لأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي، المطبعة الحيدرية، النجف، العراق، علق عليه محمد صادق آل بحر العلوم، وطبعة دار الأضواء، بيروت.
  - ٣٥٥ ـ فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، للطبرسي.
- ٣٥٦ ـ في ظلال التشيع، تأليف محمد علي الحسني، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط١، ٢٥٣ ـ.
- ٣٥٧ الفصول المهمة في معرفة الأئمة، لعلي بن محمد الشهير بابن الصباغ، مطبعة العدل، النجف العراق.
- ٣٥٨ ـ الفهرست لابن النديم، دار المعرفة، بيروت، لبنان ط١، ١٤١٥هـ، تعليق: إبراهيم رمضان.
- **٣٥٩ ـ** الفهرست، للطوسي محمد بن الحسن، مؤسسة الوفاء، بيروت ط٣، ٣٥ ـ الفهرست، للطوسي محمد بن الحسن، مؤسسة الوفاء، بيروت ط٣،

- ٣٦ القصائد السبع العلويات، لابن أبي الحديد عبد الحميد بن هبة الله المعتزلي، شرح السيد محمد صاحب المداره، مطبعة العرفان، صيدا ـ ١٣٤١هـ.
- دائرة المعارف العثمانية بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، ط١، على العثمانية بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، ط١، على إدراة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن، الهند، سنة ١٣٨٨هـ بإشراف محمد عبد المعين خان الدكن.
- ٣٦٢ كتاب سليم بن قيس الهـالالي (ت٩٠٠هـ)، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان.
- ٣٦٣ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (التجريا. لنصير الدين الطوسي) والشرح لابن المطهر الحلي (العلامة)، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ط١، ١٣٩٩هـ.
  - ٤ ٣٦٠ كنز الفوائد، لأبي الفتح محمد بن علي الكراجكي، (ت٩٤٤هـ).
- و٣٦٥ ـ الكتاب المقدس عند النصارى، (أي كتب العهد القديم والعهد الجديد)، ط٠٦٠ الإصدار الرابع، ١٩٩٣، والإصدار الثاني، ١٩٩٥، الطبعة الرابعة، الناشر: جمعية الكتاب المقدس، لبنان.
  - 7 7 لؤلؤة البحرين، ليوسف البحراني، نشر مكتبة العلوم العامة، البحرين.
- ٣٦٧ مبادئ الوصول إلى علم الأصول، لأبي منصور الحسن بن يوسف الحلي (العلامة)، تحقيق: عبد الحسين محمد بن علي البقال، مطبعة الآداب في النجف، العراق ط١، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.
  - ٣٦٨ محمع البيان، للطبرسي.
- ٣٦٩ محمع الرحال للقهبائي، تعليق ضياء الدين الأصفهاني، طبع بأصفهان، سنة ١٣٨٤ هـ.
- ٣٧ مرآة العقول في شرح أحبار آل الرسول، لمحمد باقر المحلسي، تصحيح

- وإخراج جعفر الحسيني، دار الكتب الإسلامية، ط٢، ٢٠٤هـ.
- ۱ ۳۷۱ مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين، تأليف رجب البرسي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان.
- ٣٧٢ معجم البيان في تفسير القرآن، للطبرسي، مطبعة العرفان صيدا، لبنان، ١٣٣٣ معجم البيان في تفسير القرآن، للطبرسي، مطبعة العرفان صيدا، لبنان، ١٣٣٣ ١٤٠٣ هـ.
- ٣٧٣ مقاتل الطالبيين، للأصبهاني أبي فرج علي بن الحسين، مطبعة الديواني بغداد، العراق، ٩٧٩م.
- ٣٧٤ ـ مقياس الهداية في علم الدراية، لعبد الله المامقاني، مطبوع في آخر كتاب تنقيح المقال في علم الرحال للمؤلف نفسه.
- ٣٧٥ منار الهدى في النص على إمامة الأئمة الاثني عشر، لعلي بن عبد الله البحراني، دار المنتظر، بيروت، لبنان، ط١، ٥٠٥ هـ/١٩٨٥م، تحقيق: عبد الزهراء الخطيب.
- ٣٧٦ مناقب آل أبي طالب، للمازندراني محمد بن علي بن شهر آشوب، دار الأضواء، بيروت، لبنان ١٤٠٠.
- ٣٧٧ مناقب علي بن أبي طالب، لابن المغازلي، تحقيق محمد باقر البهنبودي، المكتبة والمطبعة الإسلامية، طهران، ١٣٩٤هـ.
- ٣٧٨ من لا يحضره الفقيه، لابن بابويه القمي الملقب بالصدوق، مطبعة جاب مهران ستوان، قم، إيران، ط٥.
- ٣٧٩ ـ منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، لابن المطهر الحلي، مطبوع في مقدمة منهاج السنة لابن تيمية، تحقيق د/محمد رشاد سالم.
  - ٣٨ منهاج النجاة، للكاشأني.
- ١٨٠٠ ـ المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي، لتوفيق العكبكي، تحقيق وتعليق:

- هشام شريف همدار، دار الأضواء، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- ۳۸۲ المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية، لحسين آل عصفور البحراني، دار المشرق العربي، بيروت، البحرين.
- ۳۸۳ ـ المدخل إلى أصول الفقه الجعفري، تأليف يوسف بن محمد عمر، تقديم: محمد الصدر، دار الزهراء للطباعة والنشر، بيرزت، لبنان، ط١، سنة ١٤٠١هـ.
- ٣٨٤ نهج البلاغة، جمع الشريف الرضى، شرح الشيخ محمد عبده، دار البلاغة، بيروت ط٤، ٩٠٤ هـ
- ۳۸۰ الهدایة الکبری، للحسین بن حمدان الخصیبی، ط. مؤسسة البلاغ، بیروت، لبنان، ط۱، ۲۰۲ه ۱۹۸۲م.
- ۳۸۹ الهفت الشريف من فضائل مولانا جعفر الصادق، رواية المفضل بن عمر الجعفي، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بسيروت، لبنان ط۳ ــ الجعفي، دار الأندلس عصطفى غالب.
- ٣٨٧ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشيعة، لمحمد بن الحسن الحر العاملي، تحقيق: عبد الرحيم الرباني الشيرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٤، ١٣٩١هـ.



# فهرس الموضوعات

| الصفحة   | الموضوع                                        |
|----------|------------------------------------------------|
| TT - 0   | المقدمة                                        |
| ٧        | إشارة إلى حوادث مؤلمة قام بها الرافضة ضد السنة |
| 11       | سبب اختيار الموضوع وأهميته                     |
| ١٤       | منهجي في البحث                                 |
| ١٩       | خطة البحث                                      |
| ۱٤۸ - ۳۳ | تههيد في التعريف بالألوسي والرافضة             |
| ٣٩       | الحالة السياسية في عصر الألوسي                 |
| ٤٤       | الحالة العلمية والدينية في عصر الألوسي         |
| ٤٩       | اسم الألوسي ونسبه ونسبته                       |
| ٥٢       | مولد الألوسي ونشأته                            |
| ٥ ٤      | بعض شيوخ الألوسي                               |
| 09       | بعض تلامذته                                    |
| ٦٣       | آثاره العلمية                                  |
| ٧٢       | مكانته العلمية                                 |
| ۸٣       | عقيدة الألوسي                                  |
| ۸٦       |                                                |
| ٨٨       | الألوسي سلفي في الجملة                         |

١

| والصواب ٩٠         | نقول عن ابن تيمية وغيره في التعامل مع من جمع بين الخطأ |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 98                 | وقفات مع الألوسي في بعض مسائل الاعتقاد                 |
| <b>نة</b> ۹۳ ـ ۲۱۱ | إيجابيات الألوسي في العقيدة في ثلاث عشرة وق            |
| 9 £                | وصيته بالتزام عقيدة السلف                              |
| ٩ ٤                | فرحه بمذهب السلف                                       |
| 90                 | اعتزازه وافتخاره بمذهب السلف                           |
| 90                 | اعتباره التأويل قولا على الله بغير علم                 |
| 90                 | إثباته لصفتي اليد والاستواء وتجهيله من يطعن في السلف   |
| 97                 | إثباته لصفتي الغضب والرحمة                             |
| ٩٧                 | إثباته لصفة الفوقية                                    |
| ٩٧                 | موقفه من الأشاعرة                                      |
| ٩٨                 | دفاعه عن شيخ الإسلام ابن تيمية                         |
| 1                  | اهتمامه بتوحيد الألوهية                                |
| 1.0                | موقفه من الصوفية                                       |
| 117                | دعوته إلى التمسك بما صح عن النبي عليه والاقتصار عليه   |
| 117                | موقفه من ولاة الأمور                                   |
| TT - 117           | سلبيات الألوسي في العقيدة في ست وقفات                  |
| 11Y                | ١ ـ تبرئته للصوفية عما ينسب إليهم                      |
|                    | ۲ ـ تبجيله لبعض غلاتهم                                 |
| 114                | ٣ ـ انتسابه لط بقة صه فية                              |

| التماس الأعذار له فيما سبق من سلبيات     | ١١٨       |
|------------------------------------------|-----------|
| ٤ ـ تفسيره الإشارة للقرآن                | ١٢٨       |
| ٥ ـ تجويزه لعن يزيد بن معاوية على العيين | ١٢٨       |
| ٦ ـ اضطرابه في توحيد الأسماء والصفات     | ۱۳        |
| مذهب الألوسي الفقهي                      | ١٣٢       |
| وفاته                                    | 177       |
| التعريف بالرافضة                         | ۱٤٨ - ١٣٤ |
| المعنى اللغوي                            | ١٣٧       |
| المعنى الاصطلاحي                         | ١٣٨       |
| سبب التسمية بها                          | 189       |
| المراد بالرافضة عند الإطلاق              | 1 £ 7     |
| هل لقب الرافضة للذم أم للمدح؟            | 127       |
| ملخص ما ذكره الألوسي في التعريف بالشيعة  | ۱ ٤ ٧     |
| 4 4. 4 484.                              | * * *     |

# جهود الألوسي في الرد على الرافضة

| 101 | الباب الأول: موقف الرافضة من مصادر الإسلام      |
|-----|-------------------------------------------------|
| 104 | موقف الرافضة من القرآن الكريم ورد الألوسي عليهم |
| 100 | موقفهم من القرآن من حيث التحريف والنقصان        |
| ١٧٢ | التعليق                                         |

| 1 1 0     | موقفهم من تأويل القرآن ورد الألوسي عليهم           |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 1 / 9     | التعليق                                            |
| 198       | موقف الرافضة من حجية القرآن                        |
| 199       | موقف الرافضة من السنة النبوية                      |
| Y . 1     | تعريف السنة عند الرافضة                            |
| ۲.0       | موقف الرافضة من مرويات الصحابة                     |
| Y 1 1     | بيان أن الوحي لم ينقطع حسب عقيدة الرافضة           |
| ۲۱۱       | ما هو مصدر علم الأئمة عند الرافضة?                 |
| ۲۱۳       | المصادر المكتوبة عند الرافضة                       |
| 710       | حرافة الرِّقاع أو التوقيعات عندهم                  |
| Y 1 V     | كتبهم ومراجعهم المعتمدة لسنتهم                     |
| Y 1 9     | تناقض وافتراء في المصادر ورواتها                   |
| ۲۲۳       | هل عند الرافضة علم (( مصطلح الحديث ))              |
| 770       | موقف الرافضة من الإجماع والقياس ورد الألوسي عليهم. |
| Y Y V     | موقفهم من الإجماع                                  |
| ۲۳۳       | موقفهم من القياس                                   |
| 777       | خاتمة للباب                                        |
|           | الباب الثاني: موقف الرافضة من الصحابة              |
| ۳۸۸ - ۲۳۸ | ورد الألوسي عليهم                                  |
|           | موقف الرافضة من الصحابة رضي الله عنهم إجمالا       |
| 7 £ 7     | ورد الألوسي عليهم                                  |

| 7 2 7 | ادعاء الرافضة أنّ الصحابة جميعا ارتدوا إلاّ نفرا يسيرا ورد الألوسي عليهم |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| Y09   | الرافضة في عصر الألوسي يكفرون الصحابة                                    |
| ۲7۱   | الرافضة يسبون الصحابة ويلعنونهم ورد الألوسي على ذلك                      |
| ۳٦٥   | استشكال القول بعدالة جميع الصحابة ورد الألوسي على ذلك                    |
| ۲٧٧   | موقف الرافضة من أهل الجمل وصفين ورد الألوسي عليهم                        |
| 791 4 | طعن غير مباشر في عموم الصحابة رضي الله عنهم ورد الألوسي عليـ             |
| Y90   | موقف الرافضة من بعض الصحابة ورد الألوسي عليهم                            |
| T9V   | مطاعن الرافضة في أبي بكر رضي الله عنه ورد الألوسي عليهم                  |
| ٣٣١   | مطاعن الرافضة في عمر بن الخطاب ورد الألوسي عليهم                         |
| ٣٤١   | مطاعن الرافضة في عثمان رضي الله عنه ورد الألوسي عليهم                    |
| ٣٤٧   | مطاعن الرافضة في معاوية رضي الله عنه ورد الألوسي عليهم                   |
| TOV   | مطاعن الرافضة في عمر بن العاص رضي الله عنه ورد الألوسي عليه              |
| ۳٦١   | مطاعن الرافضة في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورد الألوسي عليهم       |
| ۳۸۱   | حكم من يسب الصحابة رضي الله عنهم أو يكفرهم                               |
| ۳۸۲   | تعريف السب والفرق بينه وبين اللعن                                        |
| ۳۸۲   | الإجماع على حرمة السب                                                    |
| ۳۸۳   | حكم من استحل إيذاء الصحابة رضي الله عنهم                                 |
| ۳۸۳   | حكم من سب الشيخين أو أنكر خلافتهما                                       |
| ٣٨٤   | سب الصحابة يشبه سب الأنبياء من وجه وبيان ذلك                             |
|       | حكم من كفر الصحابة أو لعنهم أو استحل إيذائهم أو أنكر خلافة               |
| ۳۸٥   | الراشدين                                                                 |
| ۳۸٧   | رأى الألوسي في حكم من بكفر الصحابة أو بلعنهم                             |

|   | 055-719  | الباب الثالث: موقف الرافضة من الإمامة                  |
|---|----------|--------------------------------------------------------|
|   | ٣٩١      | تعريف الإمامة وماذا تعني عند الرافضة                   |
|   | ٣٩٦      | منزلة الإمامة عند الرافضة                              |
|   | ٣٩٩      | زعم الرافضة أنّ نصب الإمام واجب على الله لا على العباد |
|   | ٤٠٩      | شروط الإمامة عند الرافضة ورد الألوسي عليهم             |
|   | ٤١٧      | إنكار الرافضة لخلافة الخلفاء الثلاثة ورد الألوسي عليهم |
|   | ِضي الله | زعم الرافضة أنّ الإمام بعد رسول الله ﷺ مباشرة هو علي ر |
|   | ٤٤٣      | عنه ورد الألوسي عليهم                                  |
|   | ٤٤٤      | أدلة الرافضة من القرآن ورد الألوسي عليها               |
|   | ٤٨٤      | أدلة الرافضة من السنة ورد الألوسي عليهم                |
|   | ٥٠٨      | أدلة الرافضة العقلية ورد الألوسي عليهم                 |
|   | 010      | نماذج من غلو الرافضة في علي رضي الله عنه               |
|   | ٥٢٣      | عقيدة المهدية عند الرافضة ورد الألوسي عليهم            |
|   | ٥٢٧      | عقيدة العصمة عند الرافضة ورد الألوسي عليهم             |
|   | 079      | التعريف بالعصمة                                        |
| • | 071      | حطورة عقيدة العصمة عند الرافضة                         |
|   | ٥٣٣      | أدلة الرافضة على العصمة                                |
|   | 070      | إبطال الألوسي لأدلة الرافضة على العصمة                 |
|   | 07020    | الباب الرابع: في ذكر مسائل متفرقة                      |
|   | o £ V    | عقيدة التقية عند الرافضة                               |
|   | 0 £ 9    | تعريف التقية                                           |

| 001   | عقيدة التقية بين الإفراط والتفريط                         |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| o o V | الهدف من إفراط الرافضة في التقية                          |
| 009   | أدلة الرافضة على إفراطهم في التقية ورد الألوسي عليهم      |
| o V 1 | عقيدة البكاء عند الرافضة                                  |
| ٥٧٣   | منزلة البَداء عند الرافضة                                 |
| o V o | مراد الرافضة بالبَداء                                     |
| o V V | دليل الرافضة على البَداء                                  |
| ٥٧٩   | الفرق بين البَداء والنسخ                                  |
| ۰۸۱   | أهداف الرافضة من عقيدتي التقية والبَداء                   |
| ٥٨٣   | عقيدة الرجعة عند الرافضة                                  |
| o     | المراد بالرجعة ومتى قيل بها والأشخاص الذين يرجعون ولماذا؟ |
| o     | أدلة الرافضة على الرجعة ورد الألوسي عليهم                 |
| 09V   | قول الرافضة بإباحة نكاح المتعة ورد الألوسي عليهم          |
| 099   | تعريف المتعة ومنزلتها عند الرافضة                         |
| ٦٠١   | أدلة الرافضة على إباحة نكاح المتعة ورد الألوسي عليهم      |
| ٦٠٩   | قول الرافضة بمسح الرجلين في الوضوء بدل الغسل              |
| ٦١١   | استدلالهم بالقرآن على ذلك ورد الألوسي عليهم               |
| 717   | ذكر الآية التي تعلقوا بها                                 |
| ٦١٤   | تقرير استدلال الرافضة بالآية والرد عليهم                  |
|       | توجيه قراءة الجر على مذهب أهل السنة والرد على اعتراضات ا  |
|       | استدلال الرافضة بالسنة على ذلك ورد الألوسي عليهم          |
| 779   | الاستدلال من كتب الرافضة                                  |

| ٦٣١                | إبطال استدلال الرافضة على المسح بأفعال بعض الصحابة      |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 777                | الرد على الرافضة فيما تمسكوا به من روايات               |
| 770                | الأحوط الغسل لأنّ به يتم المسح ولا عكس                  |
| 777                | حكم تكفير الرافضة                                       |
| الألوسي            | خطورة القول بالتكفير والقاعدة المتبعة في التكفير ورأي ا |
| 789                | في أهل الأهواء                                          |
| ٦٤٣                | هل الرافضة الاثنا عشرية كفار؟                           |
| 7 £ 7              | مقارنة بين الألوسي وابن تيمية في مسألة تكفير الرافضة    |
| 707 - 701          | الخامة                                                  |
| ٧٣٩ _ ٦٥٧          | الفهارس                                                 |
| 709                | فهرس الآيات                                             |
| ₹٧٢                | فهرس الأحاديث                                           |
| ٦٧٧                | فهرس الآثار وبعض الأقوال                                |
| <sup>7</sup> ገ ለ • | فهرس الأشعارفهرس الأشعار                                |
| ٣٨٢                | فهرس الأمثال                                            |
| <b>ገለ</b> ۳        | فهرس الأعلام                                            |
| 797                | فهرس الفرق والجماعات والطوائف                           |
| 797                | فهرس البلدان والأماكن                                   |
|                    | فهرس المصادر والمراجع                                   |
| ٦٩٤                | المصادر السنية                                          |
| ٧٢٤                | المصادر الشيعية                                         |
| ٧٣٢                | فهرس الموضوعات                                          |

